erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

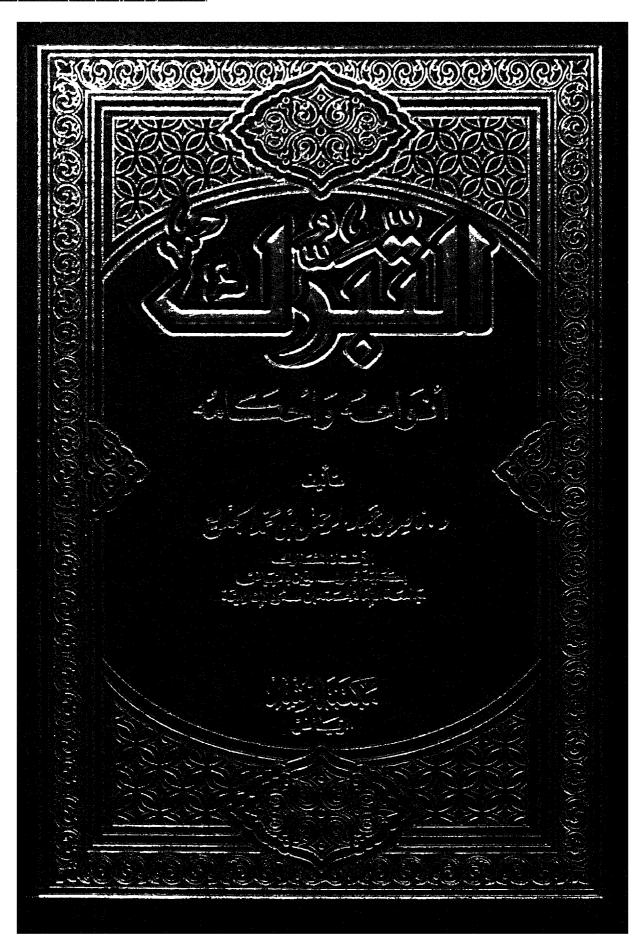

 

النواعة واحدامه

حالیف د . ناصربر عَبدالرحمٰ ربْن محدّ اسجدُیع

الأستاذ المشتادك بكت المتعادية المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادية المتعادية المتعادة المتع

النتافير مُكِنْ بُنْ الرَّسْ الْرِيْ الرَّسَاطُ أصل هذا الكتاب رسالة تقدم بها المؤلف إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة (الدكتوراه) في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة وقد منح هذه الدرجة العلمية مع مرتبة الشرف الأولى سنة ١٤١٠ هـ

جميع الخقوق محفظت الطبعة الخامسة ١٤٢١ ه - ٢٠٠٠م

# مَكتَبة الرشِد للنَشِر والتوزيع

الله \* المملكة العربية السعودية . الرياض . طريق الحجاز

ص ب ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱۲۹۲ هاتف ۲۵۹۲۲۵۱



- \* فرع مكة المكرمة: \_ هاتف ٥٥٨٥٤٠١ ٥٥٨٣٥٠
- فرع المدینة المنورة: \_ شارع أبي ذر الغفاري \_ هانف ۲۲۰۹۰۸
- \* فرع القصيم بريدة طريق المدينة \_ هاتف ٢٢٤٢٦١٤
- \* فرع أبه الله المارع الملك فيصل هاتف ٢٣١٧٣٠٧
  - \* فرع الدمــام: \_ شارع ابن خلدون \_ هاتف ٨٢٨٢١٥٧

E-MAIL: alrushd@suhuf.net.sa www.alrushd.com

الحمد لله يبارك في بعض عباده وبلاده وتبارك اسمه وتعالى جده وفضل من شاء مما شاء في هذه الحياة أحمده سبحانه على ما أنعم وعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عَلَيْكُ وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين .

أما بعد: فهذه رسالة قيمة في موضوع له أهميته قام بتأليفها أحد الشباب الذين وفقهم الله وهداهم وأرشدهم إلى معرفة الحق واتباعه وقدمها لنيل درجة الدكتوراه وقد وقعت موقع الاعجاب وسدت مسدا كبيرا في موضوع جديد لم يعهد أن أحدا طرقه بالتوسع والاستيفاء لما يتعلق به . رغم ما وقع بسببه من التوسع الكثير من ينتمي إلى الإسلام مما يُجر إلى الشرك أو يقرب منه فعبادة الأولياء والصالحين حدثت باسم التبرك بذواتهم وآثارهم وقبورهم بدء بالتمسح بأجسادهم وانتهى إلى دعائهم والمتاف بأسمائهم والاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم مما لا يقدر عليه ولا يملكه إلا الله تعالى ولم ايقتصروا على ذوات الأولياء بل تجاوزوا ذلك إلى البقاع والأماكن والأشجار والأحجار التي أوهمهم الشيطان أن بها بركة وخير فأصبحت معابد معظمة في الكثير من البلاد الإسلامية .

ولقد وفق الله هذا الكاتب إلى استيفاء ما حدث من ذلك ومعالجته وتفنيد شبه أولئك المموهين الداعين إلى مثل تلك الأفعال وهكذا تطرق إلى ذكر التبرك المشروع وكل ما ورد ذكر البركة فيه من الذوات كقول عيسى عليه السلام (وجعلنى مباركا أينا كنت) ومن المخلوقات والبقاع والأفعال والأزمنة ونحوها وبين آثار البركة التي وصفت بها وأن ذلك لا يوجب الغلو فيها ومجاوزة الحد المشروع في تلك المسميات المباركة بل إن البركة فيها من الله تعالى فهو الذي بارك في الأرض وقدر فيها أقواتها ولو شاء لنزع البركة منها فلم يحصل منها ما حصل إلى غير ذلك من مميزات هذه الرسالة القيمة التي عالجت موضوعاً شيقا تتشوف النفوس إلى إيفائه حقه وإلى النتيجة المطلوبة من وراء ذلك وسوف يجد القارىء فيها ما يبهج النفس ويزيل الغمة فنوصى بقراءتها وايضاح ما احتوت عليه ونشر محتواها وتلخيص المهم منها في مقالات ورسائل صغيرة ليمكن نشرها في الداحل والخارج وليعم نفعها في القريب والبعيد والله أعلم وأحكم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

بيشس والثبالزفن الزنين

التاريخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۶۱۸ الموافق / / ۱۹۹ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجسبرين عصو إفتاء بالرناسة العامة لادارات البحوث العلبية والافتاء والدعوة والارشاد

الحيد للعالمذي بادلا في مبعن عباده و ولاده و متبادك اسمه وتعالى جده ووضّل من ادما مثا وفي هز . الحياة أحده مبعان، على ما أنعمو علّم وأستهد أن لإله إلزاله وحده لا ستريولي أستمداًن فحذا طبره و يسموله صلم الدعلي وسلم معلماً لموأحصاب وأسباعهم إلى يوم المريق .

الم العدافهذه رسالة قيمة في مومنوع له أ هيته قام مِناً ليفها أحدا رسب بالذي وفقهم الدهرا م وأرشدهم إلى مونة الحصد والتباعدي قدمها لنيل درجة الدكتوراه وقدو حكت موقع الاعجاب وسدت مسدا رب المسلمة على المسلم المسلم المسلم المسلم والوسينعا والمستنعا والمستنعا والمستنعا والمستنعا والمستنعاء والمس ما يجوالي المي الكيرمن من يعوالي المرك أو يقرب منه فعبادة الأولياء والما لمي عرشت باسم التبرك بذواتهم وآنا رهم و تبورهم برء بالتسيح أجسادهم والنهى الي دعا كهم والهتاف بأسما بم والاستفائز بهم وطلب الحاجات عهم ما لايتدر عليدلا يملك إلاالارتعالي و لم يستمرواً على ذوات الأولياء بل مجاوزها ذلا إلى البداع والأماكن والأشجار والأعجار التي أوهم الشيطان أن بهابركة وغير فأصبحت معابد معظمة في الكثير من البلاد الاسلامية ، و لغد وخداله هذا الكاتب إلى استيفاء ما حدث مدى ذلك و معالجند وتعنيد مشرد أو لورد الجموهين الماعين إلى شلَّه الدفعال و هكذا تطرف إلى ذكرا لشركة المستروع وكلما ورد ذكرالبركة فيد سن الذوات كقول عيس عليه السعم (وجعلىمب ركا أينما كنت) موس الخلوقات والبعاع والاطعال والأرمنة ويخدها وبين ٣ تًا المليركة التي وصفت بها و أن ذلك لايوجب المعلوفها ومجاوزة الحد المتروع في هيد تلك المسميات المباوكة بلإن البركة فيها ممثالم تعالى مهوالذي باولائ الأرجن وقدرمها مواتها ولو سناء وانزوا لبركة منها علم يحصومنها ما عصوا لي عيرو الق من مين استهده الرسالة القيمة التعالمة موضوعا سينة تستنوف الننوس إلى إينا للرحقه وإلى النيجة المطلوبة من وراء ذلا وسوف يحد العّاري فيها ما يسهج النفس و ميزيال فغة ونوصى مقراء تها واميضا عما احتوت عليه و نشر محتولها و تلمني المهم مها لى ستالات ورسائل صعيرة ليمكن نشرها في الأخلوالى رجع وليعم نفعها في القريب والبعيد و الهاعلم وأحكم ومساله على محدواك والمحبرك

عبرالعم مه عمدالرحى بن عبرا لعم الجبرين

# بسب إندالرحم إلرحيم

# المقتيدّمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أمر باتباع صراطه المستقيم ، ونهى عن السبل المضلة ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، الذي تركنا على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد:

فقد عقدت العزم على اختيار الكتابة في موضوع : ( التبرك - أنواعه وأحكامه ) لأسباب عديدة . أهمها ما يأتي :-

 ۱ – عدم بحث هذا الموضوع في مؤلّف مستقل ، جامع لأطرافه ، وشامل لجزئياته – وذلك حسب علمي – ولا يوجد سوى كتابات متفرقة عن بعض جزئياته ، أو متناثرة في بطون الكتب المختلفة .

٢ – من المعلوم أن البركة من الأمور المطلوبة والمحبوبة ، ولكن البعض قد تجاوز الحد في طلبها وغلا في التماسها جهلا ومبالغة .

ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى التعريف بحقيقة التبرك المشروع للاقتصار عليه ، وإلى بيان أصناف التبرك الممنوع لاجتنابه ، والحذر من الوقوع فيه .

٣ – انتشار التبرك الممنوع – على اختلاف أصنافه ومظاهره – في كثير من أنحاء العالم الإسلامي ، حتى أصبح شيئا مألوفا ، بل صار فعله من القربات في اعتقاد من يفعله .

فمعظم البلاد الإسلامية لا تخلو من مزارات القبور ، التي أصبحت مشاهد

مقدسة ، تُشد الرحال إليها ، ويُعكف عندها ، ويُطاف حولها ، ويُصلى ويُدعى عندها ، ويُطاف حولها ، ويُصلى ويُدعى عندها ، ويُتمسح بها ، ويُستشفى بترابها ، ويُدعى أصحابها من دون الله ، وبُنيت المساجد والقباب عليها ، وكذا الحال في آثار الأنبياء والصالحين ونحوها .

كما ابتُلي المسلمون بتعظيم ليلة المولد النبوي والتبرك بها ، واستحداث الاحتفال بها وبغيرها من المواسم والمناسبات الأخرى .

٤ - الآثار الخطيرة والمفاسد العظيمة التي يؤدي إليها التبرك الممنوع.
 وأعظمها الوقوع في الشرك الأكبر ، والابتداع ، واقتراف المعاصي ، وإضاعة الواجبات
 والسنن . وكل هذا ونحوه حاصل باسم التبرك وبسببه .

ولا ريب أن ذلك يقتضي طرق الموضوع ، وإيضاحه قدر الطاقة وحسب الاستطاعة .

تشجيع وتوجيه المشايخ وطلاب العلم الذين استشرتهم في بحث هذا الموضوع والكتابة فيه .

وهكذا تبين لنا مما تقدم أهمية الموضوع ، وأنه جدير بالبحث ، وحريّ بالدراسة والعناية .

\* \* \*

#### خطة البحث:

لقد سار البحث في هذا الكتاب – بعد هذه المقدمة – بموجب المخطط الآتي :–

- التمهيد : ويشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول: بيان أن الخير كله في يدي الله سبحانه وتعالى .

المبحث الثاني: اختصاص الله بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة.

المبحث الثالث: معاني ( البركة ) وما تصرف منها .

المبحث الرابع: انقسام التبرك إلى مشروع وممنوع.

-- الباب الأول : أنواع الأمور المباركة .

ويحتوي على تمهيد وخمسة فصول:

تمهيد : في تقسيم البركة إلى دينية ودنيوية .

الفصل الأول: القرآن الكريم.

الفصل الثاني : المبارك من الأشخاص . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الرسول عَلَيْكُ .

المبحث الثاني : الأنبياء .

المبحث الثالث: الصالحون. وتحته مطلبان:

المطلب الأول: الملائكة.

المطلب الثاني: الصالحون من البشر.

الفصل الثالث : المساجد . وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: المسجد الحرام والمشاعر.

المبحث الثاني : مسجد النبي عَلَيْكُ وفضل المدينة .

المبحث الثالث: المسجد الأقصى.

المبحث الرابع: سائر المساجد.

الفصل الرابع : المبارك من الأزمنة . وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول: رمضان.

المحث الثاني : ليلة القدر .

المبحث الثالث : عشر ذي الحجة وأيام التشريق .

المبحث الرابع: الأشهر الحرم.

المبحث الخامس : الجمعة والاثنين والخميس . المبحث السادس : وقت النزول الالهي . الفصل الخامس : في أنواع أخرى مباركة . وهي ما يأتي : ١ – الشام . ٢ – اليمن . ٣ – المطر .

٤ - شجرة الزيتون . ٥ - اللبن . ٦ - الخيل

. الغنم  $\Lambda$  النخل  $\Lambda$ 

– الباب الثاني : التبرك المشروع .

ويحتوى على أربعة فصول :

الفصلُ الأول : التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : التبرك بذكر الله تعالى .

المبحث الثاني: التبرك بتلاوة القرآن الكريم.

المبحث الثالث: الرقية بذكر الله تعالى وبالقرآن الكريم.

الفصل الثاني : المشروع من التبرك بالنبي عَلِيْكُ وغيره من الصالحين . وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: تبرك الصحابة به عَلِيلَةٍ في حياته.

المبحث الثاني : التبرك بآثاره عَلِيْكُم بعد وفاته .

المبحث الثالث: هل يقاس عليه عليه عين من الصالحين ؟ .

المبحث الرابع: التبرك بمجالسة الصالحين.

الفصل الثالث: التبرك بشرب ماء زمزم. وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد: في التعريف بزمزم.

المبحث الأول: خصائص ماء زمزم.

المبحث الثاني : صفة التبرك بشربه .

الفصل الرابع : التِبرك بأمور أحرى . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: السحور.

المبحث الثاني: آداب في الطعام لنيل البركة.

المبحث الثالث: خصال حميدة تجلب البركة.

- الباب الثالث : التبرك الممنوع

ويحتوي على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : التبرك بالنبي عَلِيْكُ بعد وفاته . وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : التبرك بقبره عَلَيْكُم وحكم زيارته .

المبحث الثاني : التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها .

المبحث الثالث: التبرك بليلة مولد الرسول عَلَيْتُهُ.

المبحث الرابع: التبرك بليلة الاسراء والمعراج، وذكرى الهجرة،

ونحو ذلك . وتحته مطلبان :

المطلب الأول : التبرك بليلة الاسراء والمعراج .

المطلب الثاني : التبرك بذكرى الهجرة ونحوها .

الفصل الثاني : الممنوع من التبرك بالصالحين . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : التبرك بذواتهم وآثارهم ، ومواضع عبادتهم

وإقامتهم .

المبحث الثاني : التبرك بقبورهم ، وحكم الزيارة .

المبحث الثالث: التبرك بموالدهم.

الفصل الثالث: التبرك ببعض الجبال والمواضع. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول : حكم التبرك بتلك الجبال والمواضع .

المبحث الثاني : مايوجد منها بمكة المكرمة .

المبحث الثالث: ما يوجد منها بالمدينة المنورة.

المبحث الرابع: ما يوجد منها بالشام.

المبحث الخامس : التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها .

الباب الرابع : أسباب التبرك الممنوع ، وآثاره ، ومقاومته .

وبعتوي على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : أسباب التبرك الممنوع . وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : الجهل بالدين .

المبحث الثاني : الغلو في الصالحين .

المبحث الثالث: التشبه بالكفار.

المبحث الرابع: تعظيم الآثار.

الفصل الثاني : آثار التبرك الممنوع .

الفصل الثالث: وسائل مقاومة التبرك الممنوع.

الخاتمة وتتضمن استخلاص أهم نتائج البحث.

الفهارس: وتشتمل على فهارس للآيات ، والأحاديث ، والآثار ، وتراجم الأعلام ،

والمصادر والمراجع ، والموضوعات .

#### منهجي في البحث:

بدأت موضوع البحث - بعد هذه المقدمة - بتمهيد اشتمل على أربعة مباحث . تُعد في نظري مدخلا مهما للبحث .

ثم خصصت الباب الأول لعرض أنواع الأمور المباركة الواردة في الكتاب والسنة ، والباب الثاني لتفصيل كيفية التبرك المشروع . موضحا المقصود والأسلوب المتبع في بداية كل باب منهما .

وأما الباب الثالث فيتعلق ببيان أصناف التبرك الممنوع .

وتضمن الباب الرابع شرح أسباب التبرك الممنوع ، وإيضاح آثاره الخطيرة ، وبيان الوسائل الممكنة لمقاومته .

وقد سلكت في إعداد هذا البحث وكتابته المنهج الآتي :-

۱ - اجتهدت في تتبع واستقراء ما يدخل تحت كل من التبرك المشروع والتبرك الممنوع ، وما يتعلق بكل منهما من مسائل ، وترتيب ذلك وتحقيقه ، معتمدا في تقرير ذلك على الاستدلال بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، والتزام منهج السلف الصالح - من الصحابة والتابعين وأتباعهم - قولا أو فعلا أو تركا .

٢ - عقبت على عرض كل صنف من أصناف التبرك الممنوع بإيراد أبرز أدلة وشبه المخالفين النقلية والعقلية ، ثم الرد عليها .

٣ - حرصت على الافادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتها ، وقد ألجأ أحيانا إلى المراجع الحديثة عند تعذر الحصول على المطلوب في المصادر القديمة .

ويلحق بالمراجع الحديثة : الصحف والمجلات المعاصرة . وقد أفدت منها أمورا قليلة هامة تتعلق بالبحث ولا توجد في غيرها . والحكمة ضالة المؤمن .

٤ - خرّجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مراجعها .

وإذا كان الحديث في صحيح البخاري ومسلم أو في أحدهما اقتصرت على ذلك ، وإلا خرجته من كتب الأحاديث المعتمدة الأخرى ، مع نقل حكم العلماء عليه إن وجد .

ترجمت بإيجاز لمعظم الأعلام غير المشهورين عند أول مرة من ورود أسمائهم في صلب الكتاب ، وعند تكرار ذكرهم فإني لا أحيل إلى مكان الترجمة إلا نادرا ، اكتفاء بفهرس الأعلام .

٦ - شرحت الألفاظ الغامضة ، وعرّفت بالبلدان الغريبة الواردة في صلب الكتاب .

٧ – علَّقت في الهامش على ما يستدعي ذلك ، مع تجنب الإطالة .

 ٨ – ما يحتاج إلى تشكيل من الآيات والأحاديث والأعلام والأماكن وغيرها ضبطته بالشكل بعد الرجوع إلى مظانه .

ذلك ملخص منهجي في هذا البحث ، الذي يعلم الله تعالى كم قضيت لإعداده من وقت ، وبذلت في سبيله من جهد ، والذي رحلت من أجله إلى بعض البلدان – داخل المملكة وخارجها – لجمع مادته العلمية ، وللاطلاع على ما يتعلق به من المواضع التي يتبرك بها ، ومظاهر ذلك التبرك ، مع اعترافي بقصر باعي ، وقلة بضاعتى ، وحسبى أني بذلت جهدي وغاية طاقتى .

وختاما أحمد الله تعالى وأشكره - وهو المستحق للحمد دائما - الذي أعانني على إعداد هذا البحث ويسرّ لى إنجازه .

كما لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث وإبداء التوجيهات والنصائح ، فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يبارك في وقته وعمله .

وأشكر كلية أصول الدين التي هيأت لي كثيراً مما يتطلبه البحث.

وأشكر أيضا كل من قدم لي عونا ، أو أسدى إليّ يدا ، سواء في اختيار الموضوع ، أو إعداد خطة البحث ، أو إعارة بعض الكتب ، أو تقديم التوجيهات العلمية ، أو غير ذلك .

أدعو الله تعالى أن يجزي الجميع عني أحسن الجزاء ، إنه سميع مجيب .

هذا وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الجهد المتواضع ، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



## التمهيد ويشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول : بيان أن الخير كله في يدي الله سبحانه وتعالى .

المبحث الثاني : اختصاص الله بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة .

المبحث الثالث : معاني ( البركة ) وما تصرف منها

المبحث الرابع : انقسام التبرك إلى مشروع وممنوع .



### المبحث الأول

### بيان أن الخير كله في يدي الله سبحانه وتعالى

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذكّ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾ (١) .

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: « (بيدك الخير) أي كل ذلك بيدك وإليك ، لا يقدر على ذلك أحد ، لأنك على كل شيء قدير دون سائر خلقك ، ودون ما اتخذه المشركون من أهل الكتاب والأميين من العرب إلها وربا يعبدونه من دونك ، كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون ربا » (٢) .

وأخرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : يقول الله تعالى : « يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك ، والخير في يديك . فيقول : أخرج بعث النار . قال وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعين » (٢) الحديث .

وأخرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عن رسول الله عليه أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض » إلى أن قال : « لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٢٦).

۲۲۳ ، ۲۲۲/۳ ، ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٠٩/٤ كتاب الأنبياء ، باب قصة يأجوج ومأجوج .

والشر ليس إليك  $^{(1)}$  ، أنا بك وإليك  $^{(7)}$  ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك  $^{(7)}$  الحديث .

مما تقدم من النصوص يظهر لنا جليًّا أن الخير كله في يدي الله سبحانه وتعالى دون سائر خلقه فهو القادر على كل شيء .

وهناك نصوص أخرى تدل على أن النعم – وهي من أنواع الخير – هي من الله تبارك وتعالى أنعم بها على خلقه ، وتفضل بها عليهم وأنها لا تعد ولا تحصى لكثرتها ، وأن الناس مفتقرون إلى ربهم . فمن ذلك في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ﴾ (٤) ، وقوله ﴿ قل إن الفضل بيد الله ﴾ (٥) وقوله ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ (٦) ، وقوله ﴿ وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ﴾ (٧) ، وقوله ﴿ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ﴾ (٨) ، وقوله ﴿ إن الله والله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ (٩) ، وقوله ﴿ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في عدم إضافة الشر ونسبته إلى الله تعالى – مع أن الله تعالى هو الخالق والمقدر لكل شيء من خير أو شر – بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب ، أو يحذف فاعله . في ذلك إرشاد إلى الأدب مع الله عز وجل ، وأيضا فالشر في بعض المخلوقات نسبة إضافية ، فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه ؟ ففعله وقضاؤه وقدره خير كله .

انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٥٩/٦ ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/١٤ ، شفاء العليل ص ١٧٩ ، مدارج السالكين ١٩٩/٢ ، بدائع الفوائد لابن القيم ٢١٠/٢ ، ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) أي التجائي وانتهائي إليك وتوفيقي بك . شرح النووي لصحيح مسلم ١٥٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٥٣٤/١ ، كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (٥٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (٧٣).

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان (٢٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة ابراهيم (٣٤) ، وسورة النحل (١٨) .

<sup>(</sup>٨) سورة النحل (٩٦) .

<sup>(</sup>٩) سورة الذاريات (٨٥) .

<sup>(</sup>۱۰) سورة فاطر (۱۵) .

وجاء في الحديث الشريف فيما أخرجه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ في الدعاء سيد الاستغفار : « أبوء (١) لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي » (٢) .

وجاء في صحيح مسلم: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن ... » ويقول: « كان رسول الله عُرِيْتُكُ يَهُلُلُ بَهِن دُبُر كُلُ صلاة » (٤) .

وإذا كانت الخيرات والنعم - في الدنيا والآخرة - من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ، فإن ثبوتها ودوامها للناس ، وكثرتها وزيادتها - كل ذلك من الله سبحانه وتعالى وهو ما يسمى بالبركة (°) .

فالبركة كلها لله تعالى ومنه ، وهو المبارك جل وعلا .

وقد وصف الله نفسه بـ ( تبارك ) وهذا لا يصلح إلا له عز وجل ، وهو وصف مختص به تعالى ، فهو سبحانه المتبارك (١) .

ومن معاني ( تبارك ) مجيء الخيرات كلها من عنده سبحانه (٧) .

<sup>(</sup>١) أي ألتزم وأرجع وأقر . من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١٥٩/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري ١٤٥/٧ ، كتاب الدعوات ، باب أفضل الاستغفار .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٤٧/٢ ، كتاب الحج ، باب التلبية ، وصحيح مسلم ٨٤١/٢ كتاب الحج ، باب التلبية .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٤١٥/١ ، ٤١٦ ، كتاب المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ومعنى ( يهلًّل بهن ) أي يرفع بهن صوته .

<sup>(</sup>٥) راجع المبحث الثالث من هذا التمهيد ( معاني البركة ) .

<sup>(</sup>٦) من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم ١٨٥/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٧) انظر معاني ( تبارك ) ضمن المبحث الثالث ( معاني البركة ) .

وقد أوضح الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه ( بدائع الفوائد ) عندما بحث مسألة تحية الإسلام ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) أوضح الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى ، وتجريد السلام عن هذه الاضافة .

فمما ذكره: أن الرحمة والبركة لا يضافان إلا إلى الله وحده ، ولهذا لا يقال ( رحمتي وبركتي عليكم ) ويقال ( سلام مني عليكم ، وسلام من فلان على فلان ) وأن الرحمة والبركة أتم من مجرد السلامة ، فإن السلامة تبعيد عن الشر ، وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير وإدامة له وتثبيت وتنمية ، وهذا أكمل ، فإنه هو المقصود لذاته ، والأول وسيلة إليه (١) .

ومما يدل في القرآن الكريم على أن البركة من الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا في قصة نوح عليه السلام ﴿ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت (٣) ﴾ (٤) .

ولم يرد لفظ ( بركات ) في القرآن الكريم إلا مسندا لله عز وجل .

وكذا لفظ ( باركنا ) ولفظ ( بارك ) .

وأيضا فإن اسم المفعول ( مبارك ) لا يطلق على شيء إلا لايجاد الله سبحانه البركة فيه ، كما في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام ﴿ وجعلني مباركا أينا كنت ﴾ (٥) ، وقوله تعالى : ﴿ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الفوائد ١٨١/٢ ، ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود (٤٨) .

<sup>(</sup>٣) المقصود بهم إبراهيم عليه السلام وأهل بيته .

وهل هذا خبر أو دعاء ؟ يقول القرطبي رحمه الله : كونه إخبارا أشرف ، لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم ، فالمعنى : أوصل الله لكم رحمته وبركته أهل البيت ، وكونه دعاءً إنما يقتضي أنه أمر يُرتجى ولم يُتحصل بعد ( تفسير القرطبي ٧١/٩ ) .

وانظر ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن بركات وخصائص أهل هذا البيت في كتابه جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ١٨٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) سورة هود (٧٣) .

<sup>(</sup>۵) سورة مريم (۳۱) .

الله مباركة طيبة ﴾ (١).

ونحو ذلك في أحاديث المصطفى عَلِيْكِ.

ومن الأدلة الصريحة في السنة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عَلَيْكُ في سفر فقل الماء ، فأدخل النبي عَلِيْكُ يده في إناء فيه ماء قليل ثم قال : «حيّ على الطهور المبارك ، والبركة من الله » فنبع الماء من بين أصابعه عَلَيْكُ (٢).

وأيضا فإن جميع صيغ الدعاء بحصول البركة لا تُسند إلا لله تباك وتعالى .

وأحب أن أختتم هذا المبحث بكلام جميل ومفيد للامام ابن القيم مبينا حاجة الموجودات إلى الخالق ، وعظيم نعمة الله وخيره وبركته على خلقه أجمعين .

يقول رحمه الله تعالى: كل كال وخير في الموجودات فهو مستفاد من خير الله تعالى وكاله في نفسه ، وهي تستمد منه وهو لا يستمد منها ، وهي فقيرة إليه وهو غني عنها ، كل منها يسأله كاله . فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به ، وإعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته ، وتنفيذ أوامره ، والقيام بما جعل إليهم من مصالح العالم العلوي والسفلي وتسأله أن يغفر لبني آدم ، والرسل تسأله أن يعينهم على أداء رسالاته وتبليغها ، وأن ينصرهم على أعدائهم ، وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم ، وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم على تنوعها واختلافها ، والحيوان كله يسأله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه ، والشجر والنبات يسأله غذاءه وما يكمل به ، والكون كله يسأله إمداده بقاله وحاله في يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن كه (<sup>7)</sup> فأكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب والسؤال ، ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال ( يمينه ملأى لا يغيضها نفقة ، سحّاء الليل والنهار ) (<sup>3)</sup> وعطاؤه

<sup>(</sup>١) سورة النور (٦١) .

 <sup>(</sup>٢) انظر صحيح البحاري ١٧١/٤ ، كتاب الماقب ، ماب علامات البوة في الإسلام .
 وانظر أيضا صحيح البحاري ٢٥٢/٦ ، كتاب الأشربة ، ماب شرب البركة والماء المبارك .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمي (٢٩).

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث أبي هريرة رصي الله عنه اغرج في الصحيحين .

وخيره مبذول للأبرار والفجار ، له كل كال ، ومنه كل خير ، له الحمد كله ، وله الثناء كله ، وبيده الخير كله ، وإليه يرجع الأمر كله ، تبارك اسمه ، وتباركت أوصافه ، وتباركت أفعاله ، وتباركت ذاته ، فالبركة كلها له ومنه ، لا يتعاظمه خير سئله ، ولا تنقص خزائنة على كثرة عطائه وبذله (١) . ا ه. .

فلله الحمد أولا وآخرا على خيراته الجزيلة ، وبركاته الدائمة ، ونعمه الوفيرة ، الظاهرة والباطنة ، وله الفضل وحده في ذلك كله تبارك وتعالى .

\* \* \*

انظر صحيح البخاري ٢١٣/٥ كتاب التفسير ، سورة هود ١١ ، باب قوله وكان عرشه على الماء ،
 وصحيح مسلم ٢٩١/٢ كتاب الزكاة ، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخَلف .

ومعنى ( سحّاء ) أي دائمة الصب والهطل بالعطاء ، والليل والنهار منصوبان على الظرف . من كتاب النهاية لابن الأثير ٣٤٥/٢ ، ٣٤٦ .

(١) من كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص ١٨٣ ، ١٨٤
 بتصرف .

وانظر كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ٥٧ .

# المبحث الثاني اختصاص الله بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة

حيث إن الله تعالى بيده الخير كله ، وأن النعم والخيرات الوفيرة منه جل وعلا ، والبركة كلها له ، فهو سبحانه وتعالى يختص بعض خلقه بما يشاء من الخير والفضل والبركة ، كالرسل والأنبياء والملائكة وبعض الصالحين .

ومما يدل على ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ اصطفى آدم ونوحاً وآل عِمران على العالمين ﴾ (١) .

وقوله تعالى عن إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ﴿ وإنهم عندنا لمن المصطفّين الأخيار ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينت وأيدناه بروح القدس ﴾ (٣) .

وقوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿ وبشرناه بإسحق نبيا من الصالحين ، وباركنا عليه وعلى إسحق ﴾ (1) .

وقوله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ﴿ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ، وجعلني مباركا أينها كنت ﴾ (٥) .

وقوله تعالى ﴿ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾ (١) .

وقوله ﴿ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٣٣) .

<sup>(</sup>۲) عوره ان عراق (۲۱) : (۲) سورة ص (٤٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٣٥٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات (١١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم ( ٣٠ ، ٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج (٧٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (٤٢) .

وقوله ﴿ يابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ﴾ (١) .

وقوله ﴿ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ﴾ (٢) .

وقوله ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ (٣) .

وقوله ﴿ قل إِن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ (٤) .

وقوله ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ (٥) .

وكما فضّل الله تعالى واصطفى بعضا من الذوات من المخلوقات. فكذلك فضّل بعض الأماكن على بعض وبارك فيها ، مثل مكة والمدينة والمسجد الأقصى ، وفضّل أيضا بعض الأزمنة على بعض ، كشهر رمضان ، وليلة القدر ، وعشر ذي الحجة ، والأشهر الحرم ، ويوم الجمعة ، ونحو ذلك ، وأيضا فقد أوجد البركة في بعض الأشياء ، كالمطر والسحور (٢) .

وإذا كانت البركة كلها لله تعالى ومنه ، فهو المبارك ، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك ، ولهذا كان كتابه مباركا ، ورسوله مباركا ، وبيته مباركا ، والأزمنة التي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٤٧ ، ١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٢١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء (٧٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٧٣ ، ٧٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد (٢٩) .

<sup>(</sup>٦) الأدلة على تفضيل الله تعالى لهذه الأمور سأذكرها بالتفصيل – إن شاء الله – في الباب الأول ( أنواع الأمور المباركة ) .

شرّفها واختصها عن غيرها مباركة ، وليلة القدر مباركة ، وما حول المسجد الأقصى مبارك ، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة ، فهو المتبارك في ذاته ، الذي يُبارِك فيمن شاء من خلقه وعليه ، فيصير بذلك مباركا (١) .

ولله جل وعلا المشيئة المطلقة في كل شيء ، وهو سبحانه المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات كما قال تعالى ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة ﴾ (٢) .

وقد أفاض الإِمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مدلول هذه الآية في كتابه القيم ( زاد المعاد ) .

فمما ذكره: أن المراد بالاختيار هنا: الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، وأن أصح القولين الوقف على قوله « ويختار » ويكون قوله ﴿ ما كان لهم الخيرة ﴾ نفيا (٣)، أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق، فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، ومحالً رضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه (٤).

وفي موضع آخر أبان رحمه الله السبب في هذا الاصطفاء والاختيار حيث قال : « فذوات ما اختاره واصطفاه ، من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها ، مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها ، ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات ، وخصها بالاختيار ، فهذا خلقه ، وهذا اختياره » (°).

<sup>(</sup>١) من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم ١٨٦/٢ ، ١٨٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص (٦٨) .

 <sup>(</sup>٣) القول الثاني أن (ما) هنا موصولة ، وهي مفعول ( يختار ) أي ويختار الذي لهم الحيرة . وممن رجح القول الأول القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ٣٩٨/٣ ) وابن كثير ( تفسير ابن كتير ٣٩٨/٣ ) والشوكاني ( فتح القدير ١٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) من كتاب زاد المعاد ٣٩/١ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٥٣/١ . وانظر الصفحات الآتية ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٥ .

وهو بهذا يرد على من سوّى بين الأعيان والأفعال ، والأزمان والأماكن ، وأن التفضيل في ذلك لأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها .

ومما أورده في الرد على هؤلاء قوله: « والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى ﴿ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نُؤتى مثل ما أوتي رسل الله ﴾ (١) ، قال الله تعالى ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ (١) أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته ، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ، ولا تصلح إلا لها ، والله أعلم بهذه المحال منكم . ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء ، لم يكن في ذلك رد عليهم » (٢) .

فالحاصل أن الفضل والبركة والخيرات التي توجد في بعض المخلوقات ، من الذوات أو الأماكن وغيرها ، كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى ، اختص به هذه المخلوقات على ما عداها ، لحكمة يعلمها سبحانه ، ولصفات اختصت بها ، أودعها الله تعالى فيها ﴿ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ﴾ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (١٢٤) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٧٣).

## المبحث الثالث معاني ( البركة ) وما تصرف منها

أولا: في اللغة العربية :-

١ – أصل البركة الثبوت واللزوم .

جاء في كتاب ( معجم مقاييس اللغة ) : « بَرَكَ : الباء والراء والكاف أصل واحد ، وهو ثبات الشيء ، ثم يتفرع فروعا يقارب بعضها بعضا . يقال : برك البعير يبرُك بروكا ، قال الخليل (١) : البَرْك : يقع على ما برك من الجمال والنُّوق على الماء أو بالفلاة ، من حر الشمس أو الشبع ، الواحد بارِك ، والأنثى بارِكة ... وقال أبو الخطاب (٢) : البرُك : الإبل الكثيرة تشرب ثم تَبرُك في العَطَن (١) » (٢) .

وفي كتاب ( المفردات ) للراغب الأصفهاني (٣) رحمه الله « بَرَكَ البعير ألقى

 (١) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي من أئمة اللغة والعروض والنحو . له بدائع لم يسبق إليها فقد استنبط علم العروض واستخرج خمسة عشر بحرا للشعر وصنف كتاب العين في اللغة ، وكان خيرًا متواضعا ، فيه زهد وتعفف . توفي سنة ١٧٠ هـ وقيل سنة ١٧٥ هـ .

انظر العبر في خبر من غبر للذهبي ٢٠٧/١ ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح الحنبلي. ٢٧٥/١ ، الأعلام للزركلي ٢١٤/٢ .

(۲) هو عبد الحميد بن عبد الجيد أبو الخطاب البصري المعروف بالأخفش الكبير ، من كبار العلماء بالعربية ، أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه ، له أشياء غربية ينفرد بنقلها عن العرب ، توفي سنة ۱۷۷ هـ . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ٣٣٣٧ ، شذرات الذهب ٣٦/٣ ، الأعلام ٣٨٨٣ .

(٣) العَطْن : هو مُبرُك الابل حول الحوض ، وإعطانها أن تُحبس عند الماء بعد الورد .

انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٣٥٢/٤ ، القاموس المحيط ٢٥٤/٣ بترتيب الزاوي .

(٤) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢٢٧/١ ، ٢٢٨ ، وانظر لسان العرب ٣٩٦/١ مادة (برك) .

(٥) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهائي أو الأصبهائي الملقب بالراغب ، من الأدماء والحكماء ، وهو صاحب تصانيف منها : المفردات ، وكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ، ومحاضرات الأدباء ، وكتاب في الاعتقاد . توفي سنة ٥٠٢ هـ وقيل غير دلك .

انظر سير أعلام النبلاء ٢٠/١٨ ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي حليفة ٣٦/١ . الأعلام ٢٥٥/٢ . رُكَبَه ، واعتبر منه معنى الملزوم فقيل : ابتركوا في الحرب ، أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب » (١) .

وفي الصحاح « كل شيء ثبت وأقام فقد بَرك ... والبَرْك أيضا : الصدر ، فإذا أدخلت عليه الهاء كسرت وقلت بِرْكة ... والبِرْكة أيضا كالحوض ، والجمع البِرَك ، ويقال سميت بذلك لإقامة الماء فيها ... والبَرَاكاء : الثبات في الحرب والجد ، وأصله من البُرُوك » (٢) .

٢ - وتطلق البركة أيضا على النماء والزيادة .

جاء في كتاب جمهرة اللغة « يقال : لا بارك الله فيه : أي لا نمّاه » (٣) . وفي معجم مقاييس اللغة « قال الخليل : البركة من الزيادة والنماء » (٤) .

 $^{(7)}$  قال الفرّاء  $^{(9)}$  في قول الله تعالى ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾  $^{(7)}$  قال : « البركات : السعادة »  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح للجوهري ١٥٧٤/٤ ، ١٥٧٥ ، وانظر القاموس المحيط ٢٥٨/١ ترتيب الزاوي ،
 النهاية لابن الأثير ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) جمهرة اللغة لابن دريد ٢٧٢/١ .

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢٣٠/١ ، وانظر تهذيب اللغة للأزهري ٢٣١/١٠ ، الصحاح للجوهري ١٢٠/١ ، المفردات للراغب الأصفهاني ص ٤٤ ، النهاية لابن الأثير ١٢٠/١ ، لسان العرب ٣٩٥/١٠ ، المصباح المنير ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٥) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زكريا الكوفي النحوي صاحب الكسائي ، يعرف بالفرّاء لأنه كان يفري الكلام كما قيل ، وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . كان يقال : الفراء أمير المؤمنين في النحو ، له تصانيف عديدة منها : معاني القرآن ، المذكر والمؤنث ، مشكل اللغة . مات بطريق الحج سنة ٢٠٧ هـ .

انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٤٩/١٤ ، الأنساب للسمعاني ٢٤٧/٩ ، سير أعلام النبلاء ١١٨/١٠ ، الأعلام ١١٤٥٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود (٧٣) .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفرّاء ٢٣/٢ ، وانظر القاموس المحيط ٢٥٨/١ بترتيب الزاوي .

وقال أبو منصور الأزهري (١) بعد ذكره هذا القول : « وكذلك قوله في التشهد ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) (٢) لأن من أسعده الله بما أسعد به النبي عَلِيْتُهُ فقد نال السعادة المباركة الدائمة » (٣) .

وأما معنى السعادة فهي التوفيق للخير .

جاء في لسان العرب « وإذا قيل أسعد الله العبد وسَعَدَه فمعناه : وفقه الله لما يرضيه عنه ، فيسعَد بذلك سعادة » (٤) .

#### التبريك :-

التبريك : هو الدعاء للإنسان وغيره بالبركة .

يقال : بركت عليه تبريكا أي قلت : بارك الله عليك (٥) .

وفي النهاية : « وفي حديث أم سليم (٦) ( فحنَّكه (٧) وبرَّك

كان رأسا في اللغة والفقه ثقة ثبتا ديّنا ، له عدة تصانيف . منها : تهذيب اللغة ، وكتاب التفسير ، وعلل القراءات ، وكتاب شرح أسماء الله الحسسى ، وغيرها . توفي سنة ٣٧٠ هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ٣١٥/١٦ ، العبر ١٣٥/٢ ، شَدَرات الذهب ٧٢/٣ ، هدية العارفين – أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون – لإسماعيل البغدادي ٤٩/٦ .

(٢) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيحين . انظر صحيح البخاري ٢٠/٢ كتاب أبواب العمل في الصلاة ، باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم ، وصحيح مسلم ٢٠٢١ كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة .

(٣) تهذيب اللغة للأزهري ٢٣٢/١٠ ، وانظر كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع
 للسخاوي ص ٨٨ .

(٤) لسان العرب ٢١٤/٣ ، وانظر المفردات للراغب ص ٢٣٢.

(٥) تهذيب اللغة للأرهري ٢٣١/١٠ ، وانظر الصحاح ١٥٧٥/٤ ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢٣٠/١ .

(٦) هي أم سليم بنت ملحان بن حالد بن ريد الانصارية ، اختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميلة وقيل رميلة وقيل الميثة وقيل الخميصاء أو الرميصاء ، كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت له أنس ابن مالك ، فلما مات تزوجها أبو طلحة فولدت له أنا عمير وعبد الله ، كانت من أفاضل النساء ، وروت عن النبي عليه عدة أحاديث ، توفيت خو سنة ٣٠ هـ .

أنظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجو العسقلابي ٤٤١/٤ ، أسد العابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٣٤٥/٦ ، سير أعلام النبلاء ٣٠٤/٢ ، الأعلام ٣٣/٣ .

(٧) التحنيك : أن يمضغ المحمل التمر أو ما في معناه حتى تصير التمرة مائعة بحيث تبتلع ، ثم يفتح فم
 المولود ويصعها فيه ليدخل شيء منها حومه .

عليه ) <sup>(۱)</sup> أي دعا له بالبركة » <sup>(۲)</sup> .

وجاء في الصحاح : « يقال : بارك الله لك وفيك وعليك ، وباركك . وقال تعالى ﴿ أَن بورك من في النار (7) ﴾(3) » .

وفي لسان العرب « بارك الله الشيء ، وبارك فيه وعليه : وضع فيه البركة ، وطعام بَريك كأنه مبارَك » (°).

والمبارَك وصف لوجود البركة في الشيء.

قال في المصباح المنير : « بارك الله تعالى فيه فهو مبارَك ، والأصل مبارَك فيه » (٦) ا هـ . ومبارَك (٧) مفعول بارَك (٨) .

معنى ( تبارك ) :-

قال ابن درید (٩) : « وتبارك لا یوصف به إلا الله تبارك وتعالى (١٠) ،

= انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١٢٢/١٤ .

(١) قطعة من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . فقد هاجرت إلى الرسول عَيَّالِلُهُ بالمدينة وهي حبلي بعبد الله بن الزبير فولدته بقباء . قالت : ثم أتيت رسول الله عَيِّالِلَهُ فوضعه في حجرة ، ثم دعا له بتمرة فمضعها ، ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله عَيَّالِلَهُ ، ثم حنّكه بالتمرة ، ثم دعا له وبرّك عليه ... ) الحديث . وفي الباب أحاديث أخرى .

انظر : صحيح البخاري ٢١٦/٦ كتاب العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه ، وصحيح مسلم ١٦٩١/٣ كتاب الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ، وحمله إلى صالح يحنكه .

(٢) النهاية لابن الأثير ١٢٠/١ .

(٣) سورة النمل (٨) .

(٤) الصحاح للجوهري ١٥٧٥/٤.

(٥) لسان العرب ٢٩٥/١٠ .

(٦) المصباح المنير للفيومي ١/٥٥ .

(٧) الشائع عند كثير من الناس إطلاق لفظ ( مبروك ) موضع ( مبارك ) .

(٨) انظر بدائع الفوائد لابن القيم ١٨٥/٢ .

(٩) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عناهية أبو بكر الأزدي نزيل بغداد ، من أثمة اللغة و الأدب و الشعر ، كان و اسع الحفظ ، له عدة تصانيف منها : جمهرة اللغة ، المقصور و الممدود ، ذخائر الحكمة . توفي سنة ٣٢١ هـ .

انظر تاريخ بغداد ١٩٥/٢ ، طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ١٤٥/٢ ، الأعلام ٨٠/٦ . (١٠) انظر تفسير ابن عطية : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٧٧/٧ . ولا يقال تبارك فلان في معنى عَظُم ، هذه صفة لا تنبغي إلا لله عز وجل » (١) . وقد اختلف أهل اللغة في بيان معناها على عدة أقوال :-

۱ – قال الزجّاج <sup>(۲)</sup> : ( تبارك ) : تعالى وتعاظم ، وقال الليث <sup>(۳)</sup> في تفسير تبارك الله فقال : تمجيد وتعظيم ، وسئل أبو العباس <sup>(٤)</sup> عن تفسير تبارك الله فقال : ارتفع ، والمتبارك المرتفع . وقال الأزهري : ومعنى بركة الله : علوٌ على كل حال <sup>(°)</sup> .

وقال ابن دريد عن تفسير ( تبارك الله ) بالعلو : « لأن البركة في الشيء النماء بعد النقصان ، وهذه صفة منفية عن الله عز وجل » (٦) .

 $^{(\Lambda)}$  عنى تبارك: تقدّس . أي تطهر ، والمقدّس المطهّر  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة ٢٧٣/١ ، وانظر القاموس ٢٥٨/١ بترتيب الزاوي .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن محمد بن السَّري بن سهل أبو إسحق البغدادي النحوي ، كان يشتغل بالزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب . له عدة تصانيف . منها : معاني القرآن ، الاشتقاق ، النوادر . مات سنة ٣١١ هـ وقيل غير ذلك .

انظر تاريخ بغداد ٨٩/٦ ، الأنساب ٢٥٧/٦ ، سير أعلام النبلاء ٣٦٠/١٤ ، شذرات الذهب ٢٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) هو الليث بن المظفر بن نصر بن يسار الحراساني ، ويقال : الليث بن نصر . صاحب الخليل بن أحمد ، وأحد من أخذ عنه النحو واللغة وروى عنه ، وكان الخليل قد عمل من كتاب العين ( باب العين ) فأحب الليث أن يَنفُق سوق الخليل فصنف باقي الكتاب وسمى نفسه الخليل . قال عنه ابن المعتز : كان من أكتب الناس في زمانه ، بارعا في الأدب بصيرا بالشعر والغريب والنحو ، وقال الأزهري : كان رجلا صالحا . انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي ٤٣/٩ ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأردي البصري أبو العباس . المعروف بالمبرد ، إمام أهل النحو وأحد أثمة الأدب ، وصاحب التصانيف التي منها : الكامل ، شرح لامية العرب ، نسب عدنان وقحطان ، توفي آخر سنة ٢٨٥ هـ .

انظر تاريخ بغداد ٣٨٠/٣ ، العبر للذهبي ١١٠١٤ ، شدرات الدهب ١٩٠/٢ ، الأعلام ١٤٤/٧ .

 <sup>(</sup>٥) من تهديب اللغة للأزهري ٢٣٠/١٠ ، ٢٣١ ، تتصرف .
 (٦) جمهرة اللغة ٢٧٢/١ ، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن السّري بن سهل البغدادي أبو بكر . المعروف بابن السراج . كان أحد أئمة الأدب والعربية ، أحد عن المبرد وغيره ، له مصنفات . مها : شرح كتاب سيبويه ، الشعر والشعراء ، الموجر في النحو . توفي سنة ٣١٦ هـ .

انظر تاريخ مغداد ٣١٩/٥ ، شدرات الدهب ٢٧٣/٢ . الأعلام ١٣٦/٦ ، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٨) تهذيب اللعة ٢٣١/١٠ .

٣ – وقال الزجّاج في موضع آخر : تبارك تفاعل من البركة . كذلك يقول أهل اللغة ، وقال : ومعنى البركة : الكثرة في كل خير (١).

وفي ذلك قال ابن دريد: « تبارك الله كأنه تفاعل من البركة ، وليس من النماء . وإنما هو راجع إلى الجلال والعظمة » (٢) .

٤ - وقال الجوهري (٣): « تبارك الله أي بارك ، مثل قاتل وتقاتل ، إلا أن فاعَل يتعدى وتَفاعَل لا يتعدى » (٤).

وقال ابن الأنباري (٥): تبارك الله أي يُتبرك باسمه في كل أمر (٦).
 ومعنى تبارك بالشيء: أي تفاءل به . كما جاء في لسان العرب (٧).

#### التسبرك :-

التبرك مصدر تبرَّك يتبرَّك تبرُّكا ، وهو طلب البركة ، والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته .

انظر معجم البلدان لياقوت ٢٢٥/٤ ، سير أعلام النبلاء ٨٠/١٧ ، كشف الظنون ١٠٧١/٢ ، شذرات الذهب ١٤٢/٣ .

انظر تاريخ بغداد ١٨١/٣ ، الأنساب للسمعاني ٣٥٥/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٧٤/١ ، تذكرة الحفاظ ٨٤٢/٣ ، شذرات الذهب ٣١٥/٢ .

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ٢٢٨/١٠ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن حماد الجوهري التركي الفارابي أبو نصر . أحد أثمة اللغة ، كان جيد الحفظ ، وكتاب في وكان يحب الأسفار والتغرب ، له عدة تصانيف . منها : كتاب الصحاج في اللغة وهو أشهرها ، وكتاب في العروض ، ومقدمة في النحو . توفي سنة ٣٨٣ هـ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ١٥٧٥/٤.

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر ابن الأنباري النحوي اللغوي . من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظا ، قال أبو بكر الخطيب : كان صدوقا دينًا من أهل السنة ، صنف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث . توفي سنة ٨٢٣ هـ ببغداد وله ٥٧ سنة .

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة ٢٢٨/١٠ .

<sup>(</sup>V) انظر لسان العرب: ٣٩٦/١.

جاء في بعض كتب اللغة « تبركتُ به : أي تيمّنت به » <sup>(٣)</sup> .

« واليُمْن : البركة ، وقد يَمُن فلان على قومه فهو ميمون ، إذا صار مبارًكا عليهم ... وتيمنت به : تبركت » (٤) .

« ويقال فلان يُتيمن برأيه : أي يُتبرك به » (°).

وقال ابن الأثير: « وقد تكرر ذكر ( اليُمْن ) في الحديث ، وهو البركة ، وضده الشؤم ... » (٦) .

ويظهر مما تقدم أن البركة واليُمْن لفظان مترادفان .

## ثانيا: في القرآن الكريم: -

وردت لفظة ( البركة ) وما تصرف منها في القرآن الكريم أربعا وثلاثين مرة ، في اثنتين وثلاثين آية ، على ثمان صيغ ، هي ( بارَك – بارَكنا – بُورك – تبارك – بركات – بركاته – مُبارَك – مُبارَكة ) .

وبعد تأمل تلك الآيات وتفاسيرها تبين أن المقصود بالبركة وما يتصرف منها ما يأتي :-

۱ – ثبوت الخير ودوامه : وهذا يتفق مع المعنى اللغوي الأول للبركة ( الثبوت واللزوم ) .

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في ( المفردات في غريب القرآن ) : « والبركة : ثبوت الخير الإلهي في الشيء ، قال تعالى ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء

<sup>(</sup>١) العسحاح ١٥٧٥/٤ ، اللسان ٣٩٦/١٠ ، وانظر القاموس المحيط ٢٦٠/١ نترتيب الزاوي .

<sup>(</sup>٢) من كتاب الصحاح ٢/٢٢٦ مادة ( يمن ) .

<sup>(</sup>٣) لسال العرب ١٣/٨٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الهاية لأن الأثير ٥/٣٠٠

والأرض ﴾ (١) وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البِركة ، والمبارَك مافيه ذلك الخير » (٢) .

وقال الخازن (٣) رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: « فبركات السماء المطر ، وبركات الأرض النبات والثار ، وجميع ما فيها من الخيرات والأنعام والأرزاق ، والأمن ، والسلامة من الآفات ، وكل ذلك من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده ، وأصل البركة : ثبوت الخير الإلهي في الشيء ، وسُمي المطر بركة لثبوت البركة فيه ، وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض لأنه نشأ عن بركات السماء وهي المطر » (٤) .

وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : « ﴿ وأُورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ﴾ (٥) أي التي جعلنا فيها الخير ثابتا دائما لأهلها » (٦) .

٢ - كثرة الخير وزيادته: وهذا يتفق مع المعنى اللغوي الثاني للبركة ( النماء والزيادة ) .

قال الإمام القرطبي في تفسيره لقوله تعالى ﴿ إِن أُول بيت وُضع للناس للذي ببكة مباركا ﴾  $^{(V)}$  جعله مباركا لتضاعف العمل فيه ، فالبركة كثرة الخير  $^{(\Lambda)}$  .

ومما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في سبب جمع البركة ، وإفراد السلام والرحمة في التحية : « وأما البركة فإنها لما كان مسماها كثرة الخير ، واستمراره شيئا بعد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (٩٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) هو على بن محمد بن إبراهيم البغدادي أبو الحسن علاء الدين المعروف بالخازن ، من علماء التفسير والحديث ومن فقهاء الشافعية . من مصنفاته ( لباب التأويل في معاني التنزيل ) يعرف بتفسير الخازن ، عدة الأمهام في شرح عمدة الأحكام ، مقبول المنقول . توفي سنة ٧٤١ هـ .

انظر كشف الظنون ١٥٤٠/٢ ، شذرات الذهب ١٣١/٦ ، الأعلام ٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الخازن ٢٦٦/٢ ، وانظر تفسير البغوي ١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٤٣/٩.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (٩٦) .

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي ١٣٩/٤ .

شيء ، كلما انقضى منه فرد خلفه فرد آخر ، فهو خير مستمر ، يتعاقب الأفراد على الدوام شيئا بعد شيء ، كان لفظ الجمع أولى بها لدلالته على المعنى المقصود بها ، ولهذا جاءت في القرآن كذلك في قوله تعالى ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾ (١) فأفرد الرحمة وجمع البركة ، وكذلك في السلام في التشهد ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (٢) ، (٣) .

وجاء في كتاب أضواء البيان للشنقيطي (١) رحمه الله : ﴿ وهذا ذكر مبرك أنزلناه ﴾ (٥) أي كثير البركات والخيرات لأن فيه خير الدنيا والآخرة (٦) .

وقد اكتفيت بنهاذج فقط لأقوال المفسرين ، وسأبحث إن شاء الله موضوع الأمور المباركة بالتفصيل في الباب الأول .

#### معنى ( تبارك ) :-

وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم تسع مرات ، وكلها مسندة إلى الله تبارك وتعالى (٧) فلا يوصف بها إلا الله .

وأما الآيات التي وردت فيها فهي ما يأتي :--

قوله تعالى : ﴿ إِن رَبِكُمُ اللهِ الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات

<sup>(</sup>۱) سورة هود (۷۳) .

۲۲) تقدم تخریجه ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد لابن القم ١٨٢/٢ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) هو الشيح محمد الأمين بن محمد المحتار الجكني الشنقيطي العلامة الأصولي المفسر اللغوي الحافظ، المالكي مدهبا صاحب التصابيف. ومها: أضواء اليان في تفسير القرآن، منع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجار، مهم ودراسات لآيات الأسماء والصفات، آداب البحث والمناظرة. توفي محكة سنة ١٣٩٣هـ.

انظر مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيح عبد الرحمن من عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ، الأعلام ٤٥/٦ ، أضواء البيان للشنقيطي آحر الحرء العاشر ألحقت ميه ترحمة له أعدها تلميذه عطية محمد سالم .

 <sup>(</sup>٦) كتاب أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ٥٨٧/٤ ، وانظر كتاب تفسير المبار لمحمد رشيد
 رضا ٢٤/٩ في تفسير قوله تعالى : ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهُمْ مِرْكَاتُ مِن السَمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ الأعراف ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) وكدا في الأحاديث الشريفة . انظر مثلا المعجم المفهرس لألفاط الحديث النبوي ١٧٤/١ .

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ (١). وقوله ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ إلى قوله ﴿ ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (٢).

وقوله ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﴾ (٣) .

وقوله ﴿ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ﴾ (٢) .

وقوله ﴿ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ﴾ (°) .

وقوله ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ﴾ (٦) .

وقوله ﴿ وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ﴾(٧) .

وقوله ﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ﴾ (^).

وقوله ﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ﴾ (٩) .

وأما معنى (تبارك) فقد تقدم قريبا أقوال أهل اللغة في معانيها (١٠)، وقد أورد جملة منها بعضُ المفسرين (١١).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (٥٤) .

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون (۱۲ ، ۱۳ ، ۱۶) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان (١) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان (١٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان (٦١) .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر (٦٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف (٨٥) .

<sup>(</sup>٨) سورة الرحمن (٧٨) .

<sup>(</sup>٩) سورة الملك (١) .

<sup>(</sup>۱۰) راجع ص ۲۸ فما بعدها .

<sup>(</sup>١١) انظر مثلا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٢٣/٧ ، زاد المسير لابن الجوزي ٢١٤/٣ .

ومنهم من فسر ( تبارك الله ) بمعنيي البركة في القرآن الكريم اللذين سبقا . جاء في تفسير الرازي (١) لقوله تعالى ﴿ أَلَا له الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ (٢) .

« البركة لها تفسيران : أحدهما : البقاء والثبات ، والثاني : كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة ، وكلا التفسيرين لا يليق إلا بالحق سبحانه وتعالى ، فإن حملته على الثبات والدوام فالثابت والداعم هو الله تعالى ... وإن فسرنا البركة بكثرة الآثار الفاضلة فالكل بهذا التفسير من الله ... » (٣) .

وقد أورد ابن القيم أقوال السلف فيها في كتابه ( بدائع الفوائد ) ثم قال : « وحقيقة اللفظة : أن البركة كثرة الخير ودوامه ، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى ، وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين ، وهما متلازمان » .

ثم قال مرجحا أن معنى ( تبارك ) أقرب إلى الوصف من الفعل : « لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل ، فإنه فعل لازم ، مثل تعالى وتقدس وتعاظم . ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما ، هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه .. فكذلك ( تبارك ) لا يصح أن يكون معناها : بارك في غيره ، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى ؟ هذا لازم وهذا متعد » (٤) .

وقد بحث ابن القيم أيضا رحمه الله هذه المسألة في كتابه ( جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ) .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي النيمي البكري أبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ، أحد الفقهاء الشافعية ، وصاحب التصانيف العديدة . ومنها : تفسير القرآن ، عصمة الأنبياء ، المحصول في علم الأصول ، شرح أسماء الله الحسنى وغيرها ، ذُكر أنه رجع عن مذهب الكلام آخر عمره . توفي سنة ٢٠٦ هـ .

انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣٣/٥ ، البداية والنهاية لابن كثير ١٣/٥٥ ، شذرات الذهب ٢١/٥ ، الأعلام ٢١٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٤٥) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١١٩/١٤ .

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد ١٨٦/٢ .

ومما ذكره مرجحا رأيه فيها: هذا الثناء في حقه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه ، كتعالى ، فإنه تفاعل من العلو ، ولهذا يُقرن بين هذين اللفظين ، فيقال ( تبارك وتعالى ) ، وفي دعاء القنوت ( تباركت وتعاليت ) (١) .

وهذا اللفظ قد ذكره الله سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة ، والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته ، وسائر صفات كاله ، وأنه سبحانه قد أسند التبارك إلى اسمه كما قال ﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾ (7) وفي حديث الاستفتاح ( تبارك اسمك وتعالى جدك (7) ) (3) .

وقد أورد رحمه الله تعالى أقوال العلماء من أهل اللغة والتفسير ، واختتم ذلك بقوله ( فتباركه سبحانه يجمع هذا كله : دوام وجوده ، وكارة خيره ، ومجده وعلوه ، وعظمته وتقدسه ، ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه ، وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون دالة على جملة معان ، فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها ، واللفظ يجمع ذلك كله ) (٥) .

ومما تقدم تبين أن لفظة ( تبارك ) لا تصلح أن تسند إلى غير الله سبحانه وتعالى ، وأنها تشتمل على عدة معان جليلة وعظيمة .

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه من دعاء الرسول عَلَيْكُ في استفتاح الصلاة . وأخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه ٥٣٥/١ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن (٧٨) .

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث استفتاح الصلاة ؛ أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن أبي سعيد الخلري رضي الله عنه وغيره . انظر ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ) ٥١٢/٤ كتاب الصلاة ، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك ، سنن الترمذي ٩/٢ كتاب الصلاة ، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ( قال أحمد شاكر : حديث صحيح ص ١١ هـ ٤ ) ، سنن النسائي ١٣٢/٢ كتاب افتتاح الصلاة ، باب الدعاء بين التكبير والقراءة ، سنن ابن ماجه ٢٦٤/١ كتاب إقامة الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، مسند الإمام أحمد ٣/٥٠ ، ٢٩ ، سنن اللهارمي ٢٨٢/١ كتاب الصلاة ، باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة .

<sup>(</sup>٤) انظر جلاء الأفهام ص ١٧٨ - ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص (١٨٠) ، وانظر كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
 لابن سعدي ٣٩/٣ .

#### ثالثا: في الحديث الشريف:

وردت لفظة ( البركة ) وما تصرف منها في مواضع كثيرة من أحاديث الرسول عَلَيْكُ تقارب مائة وثلاثين مرة (١) ، بصيغ متعددة . منها : برك : أي دعا بالبركة (٢) .

ومنها: بارك، بُورك، يبارِك، بارِك، مبارك، مبارك، مباركة، مباركات. ومنها: تبارك، تباركت. كقوله عَلِيْتُكُم ( تباركت ذا الجلال والاكرام ) (٣). ومنها: البركة. وقد تضاف أو تجمع. وقد وردت هذه حوالي ستين مرة.

ومعنى البركة في أحاديث الرسول عَلِيْكُ هو معناها نفسه في القرآن الكريم ، أو ثبوت الخير ودوامه ، أو كثرة الخير وزيادته ، أو هما معا .

قال ابن الأثير (٤) رحمه الله عند شرحه ما جاء في حديث الصلاة على النبي على النبي . « ( وبارك على محمد وعلى آل محمد ) (٥) أي أثبت له وأدم ما أعطيته من

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت : المعجم المفرس لألفاظ الحديث النبوي ١٧٣/١ - ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر النهاية لابن الأثير ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه ونصه : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا . وقال : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت ذا الجلال والإكرام ) .

صحيح مسلم ٤١٤/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، وبيان صفته . وأخرجه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها بنحوه .

<sup>(</sup>٤) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري مجد الدين أبو السعادات ، كان فقيها عدثا أديبا نحويا . له تصانيف عديدة . منها : النهاية ، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، الشافي في شرح مسند الشافعي ، المصطفى المختار في الأدعية والأذكار ، وغيرها . توفي سنة ٦٠٦ هـ .

انظر معجم البلدان ۱۳۸/۲ ، طبقات الشافية الكبرى ١٥٣/٥ ، شذرات الذهب ٢٢/٥ ، الأعلام ٧٧٢/٥ .

 <sup>(</sup>٥) جزء من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن عجزة رضي الله عنه ، وعبره من الصحابة رضي الله عهم . انظر صحيح البخاري ١١٨/٤ كتاب الأنبياء ، ١٠ – بات حدثها موسى س اسماعيل ، وصحيح مسلم ٢٠٥/١ كتاب الصلاة ، بات الصلاة على النبي عَلَيْكُم بعد النشهد .

التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضا على الزيادة . والأصل الأول » (١) .

وقال ابن القيم رحمه الله : « فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ، ومضاعفته له وزيادته ، هذا حقيقة البركة » (٢) .

ومن شواهد الحديث الشريف على أنه يُقصد بالبركة كثرة الخير: قصة جويرية بنت الحارث بن المصطلق رضي الله عنها حين أعتق الصحابة رضي الله عنهم سباياهم من غزوة بني المصطلق ؛ لما تزوج الرسول عَلَيْتُكُم بها ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها : « فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بنى المصطلق » (٣) .

وبهذا ينتهي الكلام عن مبحث معاني ( البركة ) وما تصرف منها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ١٢٠/١ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام لابن القيم ص ١٨١ .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه . انظر ( سنن ألي داود مع بذل المجهود ٢٦٦/١٦ ، كتاب
 العتق ، باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة ) والإمام أحمد في مسنده ٢٧٧/٦ .

## المبحث الرابع

## انقسام التبرك إلى مشروع وممنوع

سبق أن أوضحنا في المبحث السابق أن التبرك هو طلب البركة ، والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته ، وأن البركة في القرآن والسنة : ثبوت الخير ودوامه ، أو كثرة الخير وزيادته ، أو اجتماعهما معا .

فيمكن أن نقول بأن معنى التبرك بشيء ما : طلب حصول الخير بمقاربة ذلك وملابسته .

ولكن هل يجوز فعل هذا التبرك مطلقا ؟ .

والجواب بالنفي ، حيث إن الشارع الحكيم قد أبان الأمور والأشياء التي يستحب أو يجب طلب البركة منها ، والتماس كثرة الخير عن طريقها ، وخاصة أن طلب الخير والحرص عليه مما يحث عليه ديننا الحنيف .

وما عدا تلك الأشياء فلا يجوز التبرك به ؛ لأن ما ليس بمشروع في الدين فهو ممنوع ، وأيضا فقد وردت أدلة شرعية في تحريم ومنع بعض صوره وأشكاله ، وقد يصل حكم التبرك الممنوع إلى حد الشرك .

وسيأتي - بإذن الله تعالى - توضيح قسمي التبرك ، مع بيان الأحكام والأدلة بالتفصيل في الأبواب التالية .

والخلاصة : أن التبرك مشروع في الإسلام ، ولكن ليس مشروعا على الاطلاق ، بل منه ما هو ممنوع .



# الباب الأول أنواع الأمور المباركة ويحتوي على تمهيد وخمسة فصول :

التمهيد : في تقسيم البركة إلى دينية ودنيوية .

الفصل الأول: القرآن الكريم.

الفصل الثاني: المبارك من الأشخاص.

الفصل الثالث: المساجد.

الفصل الرابع: المبارك من الأزمنة.

الفصل الخامس: في أنواع أخرى مباركة .



#### تمهيسد

## في تقسيم البركة إلى دينية ودنيوية

سبق أن عرفنا أن البركة في الشرع هي ثبوت الخير ودوامه ، وكثرة الخير وزيادته .

فهل هذا الخير الحاصل هو من جهة الدين ، أو من جهة الدنيا ؟ .

لا ربب أنه إما أن يشتمل عليهما معا ، أو على أحدهما .

فالبركة إذن إما دينية ، أو دنيوية ، وهي أيضا بقسميها إما حسية أو معنوية .

ومن المعلوم أن الأمور المباركة كثيرة ومتنوعة .

ومن الأمثلة على مافيه البركة الدينية والدنيوية معا من الأمور المباركة : القرآن الكريم ، فإن فيه خيري الدنيا والآخرة .

ومن ذلك: الرسول عَيْقِالِكُم ، حيث إنه يحصل بسبب طاعته واتباعه الكثير من الأجر والمزيد من الثواب ، وأيضا ما يحصل للصحابة رضي الله عنهم من الخير الدنيوي ، من تبركهم به في حياته ، أو بشيء من آثاره .

ومن ذلك أيضا : مجالسة الصالحين ، ورمضان ، والسحور ، وغير ذلك .

ومن أمثلة ما توجد فيه البركة الدينية : المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول عَلِيْنَةٍ ، والمسجد الأقصى .

ومن أمثلة ما توجد فيه البركة الدنيوية : المطر ، حيث يشرب الناس منه ، وكذا الأنعام وسائر الدواب ، وتنبت الثمار والأشجار ، وتكثر الخيرات .

ومن ذلك أيضا : اللبن ، والغنم ، وغير ذلك .

ا حرصت على استيعاب ذكر الأمور المباركة الواردة في الكتاب والسنة –
 ما استطعت إلى ذلك سبيلا – موضحا حقيقة البركة في كل واحد منها .

٢ - أوردت بعض الأمور المباركة ، التي لم ينص الشرع عليها صراحة ، وإنما
 عُرفت بركتها من خلال خصائصها أو آثارها - لاقتضاء المقام ذلك .

٣ - لم أستوعب ذكر الأمور المباركة التي لم يرد فيها نص صريح بالبركة ، مع وجود البركة فيها ، لكثرتها ، ولعدم الإطالة ؛ فإن جميع شرائع الدين مثلا مباركة في الدين والدنيا ، كالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك ، كما أن هناك من الأمور الدنيوية ماهو مبارك أيضا بركة دنيوية ، كالعسل ، ونحوه مما لم أذكره .

٤ - البركة الدنيوية إذا لم تستعمل في طاعة الله تعالى ولم يتقو بها على ذلك فليست في الحقيقة بركة ، وإنما هي نقمة .

数称为

# الفصل الأول القـــرآن الكريـــم

# الأدلة على بركة القرآن الكريم: -

وصف الله تبارك وتعالى كتابه الكريم الذي أنزله على عبده ورسوله نبينا عمد عَلِيْكُ بأنه مبارك في أربعة مواضع من آيات القرآن الكريم ، وهي ما يأتي :

١ - قوله الله تعالى ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ﴾ (١) .

٢ - وقوله ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ﴾ (٢) .

٣ – وقوله ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ﴾ (٣) .

وقوله ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾  $(^{1})$ .

وقد عرفنا أن البركة هي ثبوت الخير ودوامه ، وكثرة الخير وزيادته ، وهكذا القرآن الكريم .

قال صاحب (كتاب روح المعاني ) <sup>(٥)</sup> في تفسير قوله تعالى ( مبارك ) :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٩٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (١٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (٥٠).

<sup>(</sup>٤) سورة ص (٢٩) .

<sup>(</sup>٥) هو محمود بن عبد الله شهاب الدين أبو الثناء الألوسي الحسيني العلامة اللغوي الأديب ، من العادة إلى الاصلاح ، وصاحب مؤلفات كثيرة . منها : كتابه في التفسير ( روح المعاني ) ، الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية ، نزهة الألباب وغرائب الاغتراب ، الرسالة اللاهورية ، نشوة المدام في العودة إلى دار السلام توفي بهداد سنة ١٢٧٠ هـ .

انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص ٤٣ ، الأعلام ١٧٦/٧ .

« كثير الفائدة والنفع ، لاشتاله على منافع الدارين ، وعلوم الأولين والآخرين » (١) . وقال الشنقيطي رحمه الله في ( أضواء البيان ) : « أي كثير البركات والخيرات ؛ لأن فيه خير الدنيا والآخرة » (٢) .

وجاء في تفسير الرازي « قال أهل المعاني : كتاب مبارك : أي كثير خيره ، دائم بركته ، يبشر بالثواب والمغفرة ، ويزجر عن القبيح والمعصية » (٢) .

وقال ابن القيم رحمه الله : « وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء ، لكثرة خيره ومنافعه ، ووجوه البركة فيه » (1) .

# فضائل القرآن الكريم: -

للقرآن الكريم فضائل عديدة ، ومنافع جليلة ، وخيرات كثيرة دينية ودنيوية . ولذا سماه الله تعالى ووصفه بعدة أسماء وصفات (٥) شريفة وعظيمة .

وهذه الفضائل والمنافع والخيرات هي من علامات بركته ، ومن مجالاتها . وأبرز فضائل القرآن الكريم (٦) هي ما يأتي :

١ القرآن كلام الله حقيقة ، منزل من عنده عز وجل .

قال تعالى ﴿ وإن أحد من المشركين استبارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ (٧). والآيات الدالة على تنزيل القرآن الكريم كثيرة ، تقدم بعضها .

<sup>(</sup>١) روح المعاني للألوسي ٢٢١/٧ .

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن ٨٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۸۰/۱۳ .

<sup>(</sup>٤) جلاء الأفهام ص ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٥) انظر لمعرفة هذه الأسماء والصفات كتاب الهدى والبيان في أسماء القرآن للشيخ صالح البليبي ،
 وهو في جزئين ، وقد ذكر للقرآن الكريم ستة وأربعين اسما مع توضيحها وشرحها والاستدلال لها .

 <sup>(</sup>٦) اقتبست هذه الفضائل وأدلتها من كتاب عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص ٢٠٤ – ٢٠٦.
 وكتاب الهدى والبيان بجزئيه للبليهي . مع التصرف .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة (٦) .

### ٢ - أنه حق وجاء بالحق ودعا إليه .

قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَمِنَ اهْتَدَى فَإِنَّا يُهْتَدَيُ لَ لنفسه ومن ضل فإنما يضِل عليها وما أنا عليكم بوكيل ﴾ (١) .

وقال ﴿ وَبَالْحَقُّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزُلُ ﴾ (٢) .

وقال ﴿ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾  $^{(7)}$  .

# ٣ – هو مفرّق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام .

قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾ (٤) .

وقال سبحانه وتعالى ﴿ تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﴾ (٥) .

## ٤ – هو هدى موصل إلى كل خير ، وهاد إلى سعادة الدارين .

قال سبحانه وتعالى ﴿ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ (7).

وقال ﴿ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ (٧) .

وقال جلا وعلا ﴿ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ﴾  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة يونس (١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان (١) .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة (٣٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (١٣٨) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٩٧).

وقال تبارك وتعالى حكاية عن الجن ﴿ إِنَا سَمَعَنَا قَرَآنَا عَجَبًا يَهِدِي إِلَى الرَّسُدُ فَآمَنَا بِهِ وَلَن نَشْرِكُ بِرِبْنَا أَحِدًا ﴾ (١) .

قال فخر الدين الرازي – وهو من المشهورين بالاشتغال في علم الكلام – عند تفسيره لقوله الله تعالى ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴾ (٢) .

و جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة ، وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية والعقلية ، فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم ، (٣) .

## ٥ - التبيان والبيان لكل شيء يحتاجه الإنسان دنيا وأخرى .

قال جل وعلا ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾ (٤) .

وقال ﴿ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ (°).

وقال تبارك وتعالى ﴿ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ﴾ (٦) .

ففي القرآن الكريم تعريف بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله ، وتوضيح لأمور العقيدة الإسلامية ، وأحكام العبادات والمعاملات والأخلاق ، والشؤون الاجتاعية والاقتصادية ، وكل ما يحتاجه البشر في كل زمان ومكان ، وبيان لأحكام المعاد والبعث والنشور والحساب والجزاء والعقاب وغير ذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الجن (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (٩٢) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١٨٠/١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (٨٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة النور (٤٦) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (٥٢) .

 <sup>(</sup>٧) انظر لمعرفة ميزة هذا القرآن الكريم على غيره من الكتب الإلهية الأخرى في بيانه: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ١٥٩/١ ، ١٦٠ .

٦ - القرآن الكريم رحمة من الله تعالى لعباده .

قال تبارك وتعالى ﴿ ... فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ﴾ (١) .
وقال ﴿ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم
يؤمنون ﴾ (٢) .

وقال تعالى ﴿ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ﴾ <sup>(٣)</sup> . ٧ – القرآن نور كاشف لجميع الظلمات ، مبين للحقائق .

قال سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرْهَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورا مبينا ﴾ (1) .

وقال ﴿ قد جاءكم من الله ثور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (٥) .

٨ – هو بشير للمؤمنين بخيري الدنيا والآخرة ، ونذير للكفار والمخالفين بالعذاب .

قال جل وعلا ﴿ إِن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً إليما ﴾ (٦) .

وقال ﴿ فَإِنَّمَا يَسِرُنَاهُ بِلَسَانِكُ لِتَبْشُرُ بِهِ المُتَّقِينِ وَتَنْذُرُ بِهِ قَوْمًا لُّدًا (٧) ﴾ (^^).

سورة الأنعام (١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٥٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان (٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (١٧٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة (١٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ( ١٠ ، ٩ ) .

<sup>(</sup>٧) أي عوجا عن الحق ، ماثلين إلى الباطل . وقيل عير دلك .

انظر تفسير ابن كثير ١٤١/٣ .

<sup>(</sup>۸) سورة مريم (۹۷) .

وقال سبحانه وتعالى ﴿ كتاب فُصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ، بشيرا ونذيرا ﴾ (١) .

وقال ﴿ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ﴾ (٢).

# ٩ - شفاء من أمراض القلوب والأبدان لمن آمن بآياته وعمل بأحكامه .

قال تعالى ﴿ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ﴾ (٣) .

وقال ﴿ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ﴾ (٤) .

وقال سبحانه وتعالى ﴿ وَنَنِّلُ مِنَ القرآنِ مَاهُو شَفَاءُ وَرَحْمَةً لَلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظالمين إلا خسارًا ﴾ (°).

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن شفاء القرآن الكريم لأمراض القلب (٦): « جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات . والقرآن شفاء للنوعين .

ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل ، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه ... فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك ، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه ... وأما شفاؤه لمرضى الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة

<sup>(</sup>١) سورة فصلت (٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف (١٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس (٥٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت (٤٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء (٨٢) .

 <sup>(</sup>٦) أما بيان شفاء القرآن الكريم لأمراض الأبدان فسيكون الكلام عنه إن شاء الله في الباب الثاني عند
 مبحث ( الرقية بذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم ) .

بالترغيب والترهيب ، والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة ، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار ، فيرغب القلب والسليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده ، ويرغب عما يضره ، فيصير القلب مجبا للرشد مبغضا للغي » (١) ... الخ .

## ١٠ هو الروح اللازمة للحياة النافعة .

قال تعالى ﴿ وَكَذَلَكُ أُوحِينَا إليكَ رُوحًا مِن أَمُرِنَا مَاكَنَتُ تَدَرِي مَا الْكَتَابِ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بَهُ مِن نَشَاءُ مِن عَبَادِنَا ﴾ (7).

# ١١ - هو خير عام لكل من آمن به وعمل بما فيه .

قال سبحانه ﴿ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ﴾ (٣) .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : « أي أنزل خيرا ، أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به » (<sup>1)</sup> .

ومن فضائل هذا القرآن العظيم ما يحصل لقارئه من الأجر العظيم والثواب الجزيل (°).

ومن الآيات التي تدل على عظم هذا القرآن وعلوه وشرفه قول الباري سبحانه ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمُ الْكِتَابِ لَدِينَا لَعَلَى حَكِيمٍ ﴾ (٦) .

وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ . جاء في تفسير ابن كثير : ( لعليّ ) أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل ( حكيم ) أي محكم بريء من اللبس والزيع . وهذا

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهمان من مصايد الشيطان لاس القيم ٤٤/١ ، ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري (۵۲) .

<sup>(</sup>٣) سورة البحل (٣٠) .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢/٨٦٥ .

<sup>(</sup>٥) سأتكلم عن هدا مفصلا إن شاء الله في الباب الثاني عند منحث ( التبرك بتلاوة القرآن الكريم ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الزحرف (٤) .

تنبيه على شرفه وفضله ، كما قال تبارك وتعالى ﴿ إِنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون ، لا يمسه إلا المطهرون ، تنزيل من رب العالمين (١) ﴾ (٢) .

وقوله ﴿ لُو أُنزِلنَا هَذَا القرآنَ عَلَى جَبِلَ لَرَايَتُهُ خَاشَعًا مُتَصِدَعًا مَن خَشَيَةُ الله ﴾ (٣) .

مما تقدم وغيره يتبين لنا عظم الفضائل التي يحتوي عليها هذا الكتاب الكريم ، وكثرة الخيرات المتنوعة التي جاء بها ، ولهذا كان مباركا .

## علو القرآن على سائر كتب الله :-

للقرآن الكريم منزلة عالية بين سائر كتب الله المنزلة – وإن كان الكل كلام الله تبارك وتعالى – ويمكن أن نجمل ذلك بما يلى :

١ - القرآن ناسخ للكتب السابقة ومهيمن عليها .

قال تعالى ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ﴾ (٤).

والمعنى : أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المنزلة ، ومقررا لما فيها مما لم ينسخ ، وناسخا لما خالفه منها ، ورقيبا عليها ، وحافظا لما فيها من أصول الشرائع ، وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم والمنسوخ ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ماهو معمول به منها وما هو متروك (٥) .

٢ - القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله من كل تحريف أو زيادة أو نقص ، وهذه مزية عظيمة .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة (٧٧ – ٨٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ١٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر (٢١) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٤٨) .

<sup>(</sup>٥) فتح القدير للشوكاني ٤٨/٢ .

قال تعالى ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهَ لَحَافَظُونَ ﴾ (١) .

بخلاف الكتب الأخرى فلا يوجد منها كتاب سالم من التحريف والتبديل .

٣ - عموم دعوة القرآن الكريم - آخر الكتب المنزلة - لجميع الناس في أي زمان أو مكان ، وذلك لعموم رسالة المنزل عليه عَيْنِيَّ وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين .

قال تعالى ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﴾ (٢) . وقال ﴿ وأُوحى إِلَّى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ (٣) ﴾ (٤) .

بخلاف الكتب التي سبقته ، فانها كانت خاصة في المكان والزمان ولا عموم فيها (٥) .

ولا شك أن تلك الميزات الشريفة لهذا القرآن العظيم على الكتب الأخرى من شواهد بركته .

# إعجاز القرآن الكريم:-

القرآن هو المعجزة العظمى والآية الكبرى التي اختص بها الرسول عَيِّاللَّهُ دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

وقد تحدى به الرسول عَلَيْكُ العرب مع أنه نزل بلسانهم ، وأنهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان ، فعجزوا عن معارضته بمثله .

فهو معجز من جهة اللفظ ، ومن جهة النظم ، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ، ومن جهة المعاني التي أمر بها ، والتي أخبر بها عن الله تعالى

 <sup>(</sup>١) سورة الحجر (٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان (١) .

<sup>(</sup>٣) أي وهو نذير لكل من بلغه . انظر تفسير ابن كثير ١٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (١٩) .

 <sup>(</sup>٥) كتاب عقيدة المؤمن للجزائري ص ٢٠٢ ، وانظر كتاب التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي
 ٣١ .

وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك ، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي والغيب المستقبل ، وما أخبر به عن المعاد ، وما فيه من الأحكام العادلة والأمثال المضروبة وغير ذلك من وجوه الإعجاز (١) .

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عَلَيْكُمْ : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » (٢) .

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب ( فضائل القرآن ) بعد أن أورد هذا الحديث: « في هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن الجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء ، وعلى كل كتاب أنزله ، وذلك أن معنى الحديث : ما من نبي إلا أعطي الأنبياء ، وعلى كل كتاب أمن عليه البشر ، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به ، واتبعه من اتبعه من البشر ، ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه .

وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد عَلَيْكُ فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر ، ففي كل حين هو كما أنزل . فلهذا قال : ( فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا ) وكذلك وقع . فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزاته ... » الخ (٣) .

وهكذا فإن اعجاز هذا القرآن بتلك الوجوه العديدة ، واستمرار ذلك إلى قيام الساعة ، وما ينتج عنه من كثرة الأتباع ، إن في ذلك علامة بارزة على بركة هذا الكتاب الكريم وكثرة خيراته .

وأكتفى بهذا القدر فيما يتعلق ببردة هذا القرآن العظيم ، وفضله وشرفه وعلو قدره ومنزلته ، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا للعمل به والتحاكم إليه ، والانتفاع بعلومه وتشريعاته وآدابه ، حتى تحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ١٧٦/١ ، ١٧٧ بتصرف .

وانظر إن شئت كتاب الشفا بتعريُّف حقوق المصطفى للقاضي عياض ٢٥٨/١ – ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٩٧/٦ كتاب فضائل القرآن ، باب كيف نزل الوحي ، ومسلم ١٣٤/١ كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَيْنِكُ إلى جميع الناس .

<sup>(</sup>٣) انظر فضائل القرآن لابن كثير (٩) .

# الفصل الثانسي المبارك من الأشخاص المبحث الأول المبحث الأول الرسسول عليه

## فضل الرسيول عَلِيْكُ :-

لا يشك مسلم أن نبينا محمدا عَلَيْكُ أفضل الأنبياء وسيد الأولين والآخرين . ذلك أن الله تعالى اختاره من بين سائر خلقه ، واصطفاه من البشر كلهم ليكون أفضل أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء .

ومما يدل (١) على هذا : ما رواه الامام مسلم عن واثِلة بن الأسقع (٢) رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم » (٣) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « أنا سيد (٤) ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفّع » (٥) .

(١) لمعرفة الأدلة على فضائل النبي عليه في القرآن الكريم يمكن الرجوع إلى كتاب: دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين ، لمؤلفه أبي الفضل عبد الله بن محمد الغماري.

<sup>(</sup>٢) هُو وَاثْلَة بن الأَسقَع بن كُعب بن عامر الكُناني الليثي ، أسلم قبل تَبوك وشهدها ، وكان من أصحاب الصفَّة ، ثم نزل الشام وشهد فتح دمشق وحمص وغيرهما . مات سنة ٨٣ هـ وقبل سنة ٨٥ هـ بدمشق وهو آخر من مات بها من الصحابة .

انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٣/٥٥٠، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٢٥٢/٤. (٣) صحيح مسلم ١٧٨٢/٤ كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي عليه .

<sup>(</sup>٤) قال العزبن عبد السلام رحمه الله : السيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية ، وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين ... الخ . من كتابه : منية السول في تفضيل الرسول عليه ص ١٨ . (٥) صحيح مسلم ١٧٨٢/٤ كتاب الفضائل ، باب تفضيل نبينا عليه على جميع الخلائق .

قال الإمام النووي رحمه الله : ( أما قوله عَلَيْكَ : ( يوم القيامة ) - مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة - فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ، ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه ، بخلاف الدنيا ؛ فقد نازعه فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين ... الخ » (١) .

ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فضائل عظيمة ، ومزايا كريمة ، أنعم الله تعالى عليه بها فزادته شرفا وفضلا وبركة .

ومن هذه الفضائل الجليلة : عظمة أخلاقه عَلِيُّكُم .

فقد شهد الله تعالى لنبيه الكريم عَلَيْكُ في كتابه العزيز بهذا الشيء حيث قال تبارك وتعالى ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ (٢) .

وجاء في صحيح مسلم أن سعد بن هشام بن عامر (٣) رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عَلَيْكُ فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قالت : « فإن خلق نبى الله عَلَيْكُ كان القرآن » (٤) .

نعم فنبينا عليه الصلاة والسلام قد تأدب بآداب القرآن الكريم ، الذي يأمر بفعل كل طيب وجميل ، وينهى عن كل عيب وقبيح .

ولقد عُرف عَلَيْكُ بأخلاقه الفاضلة الحميدة ، ومعاملاته الطيبة الشريفة حتى قبل بعثته ، فقد اشتهر عند قريش بأنه الصادق الأمين ، بل كان عَلَيْكُ دائم السؤال لله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق ، وأن يبعده عن مساوئها ، فاستجاب الله تعالى دعاءه ، فكان أحسن الناس أخلاقا .

<sup>(</sup>١) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٣٧/١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة ن (٤) .

 <sup>(</sup>٣) هو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني ، روى عن عائشة وأبي هريرة ، وكان ثقة ، قتل
 بأرض مكران بالهند غازيا .

انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩٦/٤ ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢٨٠/١ تهذيب التهذيب ٤٨٢/٣ .

 <sup>(</sup>٤) قطعة من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١٣/١٥ كتاب صلاة المسافرين ، باب جامع صلاة الليل .

ولن أطيل في عرض محاسن أخلاقه (١) عليه الصلاة والسلام لشهرتها ، ولأن المقام سيطول .

وإذا كان رسول الله عَلِيْكُم أحسن الناس خُلقا ، فإنه عَلَيْكُم كان أيضا أحسنهم خَلقا (٢) .

ومن فضائله عليه الصلاة والسلام: سيرته الحميدة ، وطاعته الحسنة لربه تبارك وتعالى ، فقد بلّغ الرسالة وأدى الأمانة ، ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ، وقد شهد له بذلك خير القرون من أمته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم .

ومن فضائله عَلَيْكُ : بركاته الكثيرة المتنوعة .

وسأفرد بحث ذلك في الفقرة التالية .

# أنواع بركاته عَيْكَ :-

يمكن تنويع بركات الرسول عَلِيْكُ إلى نوعين هما :

بركات معنوية ، وبركات حسية .

#### ١ - البركات المعنوية :-

والمقصود بها ما يحصل من بركات رسالته عَيِّلِيَّةٍ على أتباعه في الدنيا والآخرة ، ويمكن بيان ذلك بتوضيح أهداف رسالته عَيِّلِيَّةٍ ومزاياها .

<sup>(</sup>١) للاستزادة يمكن الرجوع إلى الكتب الآتية :

١ - كتاب أخلاق النبي عَلِيْكُ وآدابه للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني .

٢ - كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ١٦١ - ١٦٤ .

٣ - كتاب عظمة الرسول عَلِيْكُ لمؤلفه محمد عطية الأبراشي ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٢) مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله عليه المسلم الناس وجها، وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير).

صحيح البخاري ١٦٠/٤ كتاب المناقب ، باب صفة النبي عَلِيَّكُ ، وصحيح مسلم ١٨١٩/٤ كتاب الفضائل ، باب صفة النبي عَلِيَّكُ وأنه كان أحسن الناس وجها .

أما قوله ( وأحسنه ) فقال أبو حاتم وغيره : هكدا تقوله العرب - وأحسنه - يريدون وأحسمه ، ولكن لا يتكلمون به ، واتما يقولون أجمل الناس وأحسنه . من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ٩٢/١٥ .

# أهداف رسالته عَيْنَكُم :-

ا – يقول سبحانه وتعالى مبينا الغرض من إرسال نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (١) .

قال ابن كثير رحمه الله : « أي أرسله رحمة لهم كلهم ، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة ، ومن ردّها وجحدها خسر الدنيا والآخرة .. » (۲) الخ .

ويقول العز بن عبد السلام (٣) رحمه الله : « إن الله أرسله رحمة للعالمين ، فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم ، بخلاف من تقدمه من الأنبياء ، فإنهم لما كذبوا عُوجلوا بذنوبهم » (٤) .

فمن آمن بالنبي عَلِيْكُ وأطاعه حصل على سعادة الدنيا ، ثم على سعادة الآخرة في الجنة – نسأل الله تعالى من فضله – وذلك ببركة اتباع الرسول عَلِيْكُ .

٢ - أعظم أهداف هذه الرسالة المباركة إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، بدعوتهم إلى عبادة الله وحده مخلصين له الدين ، وترك ما يضاد ذلك من جميع أنواع الشرك والكفر والوثنية ، ثم بيان الأحكام التشريعية من عبادات ومعاملات .

٣ - ومن أهداف وغايات هذه الرسالة ما ذكره الله تعالى واصفا نبيه عليه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء (١٠٧) .

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ۲۰۲/۳ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي أبو محمد عز الدين الملقب بسلطان العلماء . من كبار فقهاء الشافعية . كان ورعا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ، له تصانيف . منها : التفسير الكبير ، الإلمام في أدلة الأحكام ، الفرق بين الإيمان والإسلام .

توفي سنة ٦٦٠ هـ .

انظر طبقات الشافعية الكبرى ٨٠/٥ ، البداية والنهاية ٢٣٤/١٣ ، طبقات الشافعية للحسيني ٢٢٢ ، شذرات الذهب ٣٠١/٥ ، الأعلام ٢١/٤ .

<sup>(</sup>٤) رسالة منية السول في تفضيل الرسول عَلِيْكُ للإمام عز الدين بن عبد السلام ص ٣٢ .

الصلاة والسلام وما يدعو إليه بقوله تبارك وتعالى ﴿ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل لهم الطيبات ويُحرّم عليهم الخبائث ﴾ (١) الآية .

٤ - ومن أهدافها أيضا الدعوة إلى مكارم الأخلاق وتربية الناس عليها ، وترك الرذائل والمنكرات وتنفير الناس منها ، وكذلك الدعوة إلى كل مافيه اصلاح المجتمع وتنظيم شؤونه ، ونشر العدل بين أفراده .

وعلى سبيل الإجمال فرسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كه(٢).

وإذا تأملنا هذه الأهداف والمقاصد للرسالة وغيرها يتضح لنا جليا عِظم بركة هذه الرسالة المحمدية على الناس .

#### مزايساها:-

كما أن لرسالة الرسول عَلِيْكُ أهدافا سامية وغايات جليلة فهي أيضا تختص بمزايا عظيمة تزيد من فضلها وبركتها ، وبمكن أن نجملها فيما يأتي :

١ - اختص صاحب هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام بخصائص شريفة
 تميز بها عن غيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام .

أ ) من أبرزها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى ﴿ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ (٣) .

والأدلة من السنة على ذلك مشهورة ومتواترة (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء (١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٣٣) ، سورة الفتح (٢٨) ، سورة الصف (٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٤٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي . ويحسن هنا أن أذكر دليلا واحدا من السنة ، يشتمل على عدة خصائص ، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : ( فُضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت =

فليس بعده عليه الصلاة والسلام نبي .

ب ) ومنها عموم رسالته عَلَيْكُ إلى الإنس والجن جميعا في كل زمان ومكان . قال تعالى ﴿ وَمَا أُرسَلْنَاكُ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسَ بَشْيَرًا وَنَذْيَرًا ﴾ (١) .

وقال تبارك وتعالى ﴿ وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ﴾ إلى قوله ﴿ أُولُئِكُ فِي ضِلال مبين ﴾ (٢) .

وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة .

ولقد كان من قبله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يُبعثون إلى أقوامهم خاصة .

ج) ومنها إكرام الله تعالى له بمعجزات كثيرة وعظيمة ، ذكر بعض العلماء أنها تزيد على الألف ومائتين (٣) .

وأعظم معجزاته عَلَيْكُ التي اختص بها: كتاب الله تعالى « القرآن الكريم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تكفل الله بحفظه وبقائه هدى ونورا ورحمة للناس أجمعين .

يقول العز بن عبد السلام رحمه الله أثناء عرضه لوجوه تفضيل الله تعالى لنبينا محمد عُلِيلًا : ( ومنها : أن معجزة كل نبي تصرّمت وانقضت ، ومعجزة سيد الأولين والآخرين ، وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذّكر وإنا له لحافظون (٤) ﴾ (٥) .

بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ، وأرسلت إلى الحلق كافة ، وختم بي النبيون ) صحيح مسلم ٢٧١/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ (٢٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف (٢٩ – ٣٢) .

<sup>(</sup>٣) ممن ذكر ذلك الإمام النووي في مقدمته لشرح صحيح الإمام مسلم ٢/١ .

وَلَمْعُوفَةَ الْمُعْجِزَاتُ يَمَكُنُ الرَّجُوعَ إِلَى الكتب التي أَلَفَتَ في سيرةُ المُصْطَفَىٰ عَيِّلَا وَدَلائل نبوته وهي كثيرة جدا ومشهورة .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر (١٥) .

من كتاب منية السول في تفضيل الرسول عَلِيْنَ ص ٢٢ .

ولما كان عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين ، ودعوته عامة للثقلين في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة ، والقرآن الكريم آخر الكتب والناسخ لها ، وإعجازه مستمر ، ودين الاسلام آخر الأديان ، فلا يقبل الله تعالى دينا سواه – كان أتباع الرسول عَلَيْكُم أكثر من أتباع الأنبياء والمرسلين قبله عليهم الصلاة والسلام .

ولذا قال الرسول عَلِيْكُ : « أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة » (١) .

٢ - اختصت أمة الرسول عَلَيْكُ أيضا عمن قبلها بخصائص عظيمة ونعم جليلة زادتها شرفا ورفعة وخيرا ، وكل هذا ببركة نبيها صلوات الله وسلامه عليه ، فهي في أصلها إكرام من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام .

ومن أبرز هذه الخصائص ما يأتي :-

أ ) جُعلت هذه الأمة خير الأمم . كما قال تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (٢) . وقال ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا (٣) لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ (٤) .

ب ) السهولة واليسر في التشريع ، ورفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة .

يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (°) ويقول ﴿ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾  $(^{7})$  ويقول تعالى ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا  $(^{7})$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ١٨٨/١ كتاب الإيمان ، باب قوى النبي ﷺ ( أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا ) .

وشطر الحديث الباقي ( وأنا أول من يقرع باب الجنة ) .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران (۱۱۰) .

<sup>(</sup>٣) الوسط : أي الخيار والأجود والعدل . انظر تفسير ابن كثير ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٤٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (١٨٥) .

<sup>(</sup>۲) سورة الحج (۷۸) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة (٢٨٦) .

وهذا أمر بارز في هذه الشريعة السمحة ، ذات الأحكام المرنة ، الصالحة لكل زمان ومكان ، فهي أكمل الشرائع وأفضلها ولله الحمد والمنة .

ج ) تفضيل الله تعالى لهذه الأمة في الآخرة بخصائص عديدة .

منها أنهم أول من يدخل الجنة ، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وسول الله عَلَيْكُ « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ، ونحن أول من يدخل الجنة ... » (١) الحديث .

ومنها أن أمته نصف أهل الجنة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عَلَيْكُ قال : « أتحبون أنكم ربع أهل الجنة ؟ » فقلنا : نعم يا رسول الله ، قال الله . فقال : « أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ » قالوا : نعم يارسول الله ، قال « إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود » (٢) .

ومنها أن الله تعالى يعطي هذه الأمة من الثواب والأجر أكثر مما يعطي غيرها من الأمم السابقة ، مع أنها أقل عملا ، كما ورد ذلك في حديث القراريط (٣) .

وأكتفي بهذا في بيان مزايا وخصائص (٤) رسالة الرسول عَلِيْتُكُم المباركة .

ولعلي قد وفقت في إيضاح البركات المعنوية الحاصلة من رسالة المصطفى صلوات الله تعالى وسلامه عليه .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٥٨٥/٢ كتاب الجمعة ، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۱۹۰/۷ كتاب الرقاق ، باب كيف الحشر ، صحيح مسلم ۲۰۱/۱ كتاب الإيمان ، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ، واللفظ لمسلم .

 <sup>(</sup>٣) انظر هذا الحديث في صحيح البخاري ١٤٥/٤ كتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني اسرائيل ،
 ورواه ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) من أراد التوسع في معرفة خصائص الرسول ﷺ وخصائص أمته فليرجع إلى كتاب الخصائص للسيوطي من ص ١٨٤ إلى ص ٢٢٩ ، وكتاب (عظيم قدره عَلَيْكُ ورفعة مكانته عند ربه عز وجل) تأليف خليل إبراهيم ملا خاطر .

#### ۲ – البركات الحسية : –

وهي على نوعين : بركة في أفعاله ، وبركة في ذاته وآثاره الحسية المنفصلة منه صَالِلَهُ عَلَيْسِهُ .

أولا: البركة في أفعاله ، مما أكرمه الله تعالى به من خوارق العادات ، التي حصل منها الخير الكثير والنفع العظيم محسوسا ومشاهدا .

ولقد ورد من هذا النوع أمثلة كثيرة جدا من الأحاديث الصحيحة ، وسأكتفي بذكر نماذج فقط مما رواه الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر ، على النحو التالي :-

# ١ - تكثير الرسول عَيْكُ الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « عطش الناس يوم الحديبية ، والنبي عَلِيلَة بين يديه ركوة (١) ، فتوضأ ، فجَهَشَ (٢) الناس نحوه ، فقال : « ما لكم ؟ » قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا مابين يديك ، فوضع يده في الركوة ، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا . قيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا ، كنا خمس عشرة مائة » (٣) .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « رأيت رسول الله عَيَّالَةُ وحانت صلاة العصر . فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ، فأتي رسول الله عَيَّالَةً بوضوء ، فوضع رسول الله عَيَّالَةً في ذلك الإناء يده ، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه . قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم » (1) . متفق عليه .

<sup>(</sup>١) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . النهاية ٢٦١/٢ .

 <sup>(</sup>٢) جاء في النهاية ( ٣٢٢/١ ) الجَهْشُ : أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه ، و هو مع ذلك
 يريد البكاء ، كما يفزع الصبى إلى أمه وأبيه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١٧٠/٤ كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٠/١ ٥ كتاب الوضوء ، باب النماس الوضوء إذا حانت الصلاة ، ومسلم في صحيحه ١٧٨٣/٤ ، كتاب القضائل ، باب معحزات النبي ﷺ .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة (١) ، ولا شك أن هذا وأمثاله بقدرة الباري جل وعلا ، الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى .

# ٢ - تكثيره الطعام عليلة :

<sup>(</sup>١) من أراد المزيد فليرجع مثلا إلى كتاب دلائل النبوة للفريابي من ص ٥٥ إلى ص ٧٩ ، وكتاب الشفا للقاضي عياض ٢٨٥/١ – ٢٩٠ فصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته .

 <sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمتها ص ٢٧ (وهي) زوجة أبي طلحة رضي الله عنه ، واسمه زيد بن سهل الأنصاري ،
 وأم أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أي جعلت أم سليم رضي الله عنها بعض خمارها رداء على رأس أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) أي خلطته ، وجعلت فيه إداما يؤكل ( النهاية ٣١/١ ) والعِكة : وعاء من جلود مستدير يتخذ للسمن خاصة ( النهاية ٣٨٤/٣ ) .

« ائذن لعشرة » حتى أكل القوم كلهم وشبعوا ، والقوم سبعون رجلا أو ثمانون »  $^{(1)}$  متفق عليه .

وفي رواية لمسلم « ثم أكل رسول الله عَلَيْكُ وأكل أهل البيت ، وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم » (٢٠) .

وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أو (٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك، أصاب الناس مجاعة. قالوا: يارسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا (٤) فأكلنا وادّهنا (٥). فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: ( افعلوا ) قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قلّ الظهر (٦)، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك (٧)، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: ( نعم ). قال: فدعا بنطع (٨) فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكسة، حتى اجتمع على النّطع من ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على النّطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله عَلِيْتُهُ بالبركة، ثم قال: « خذوا ما في ذلك شيء يسير. قال: فلعا رسول الله عَلِيْتُهُ بالبركة، ثم قال: « خذوا ما في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملؤوه. قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ١٧٠/٤ كتاب المناقب ، باب علامات النبوة ، ومسلم في صحيحه ١٦١٢/٣ كتاب الأشربة ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٦١٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا الشك حصل من أحد رواة السند وهو الأعمش رحمه الله كما نص عليه في سند الحديث .

<sup>(</sup>٤) النواضح : الإبل التي يستقى عليها ، واحدها ناضح ( النهاية ٩٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) قال بعض العلماء : ليس المقصود ما هو المعروف من الادهان ، وإنما معناه اتخذنا دهنا من شحومها . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٣٢٥/١ .

<sup>(</sup>٦) الظهر : الإبل التي يحمل عليها وتركب . من كتاب النهاية لابن الأثير ١٦٦/٣ .

 <sup>(</sup>٧) فيه محلوف تقديره : يجعل في ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك ، وحذف المفعول به لأنه فضلة ،
 من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>٨) النطع : بساط يتخذ من الأديم ( القاموس المحيط ٣٩١/٤ بترتيب الزاوي ) .

فأكلوا حتى شبعوا ، وفضلت فضلة ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، لا يلقى الله بهما عبد ، غير شاك فيحجب عن الجنة » (١) .

وروى الامام مسلم أيضا رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عَلِيْكُ يستطعمه فأطعمه شر وَسق (٢) شعير ، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله ، فأتى النبي عَلِيْكُ فقال : « لو لم تكله لأكلتم منه ، ولقام لكم » (٣) .

قال بعض العلماء عن الحكمة في أن الشعير فني حين كاله: إن كيله مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة ، وتكلف الاحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله ، فعوقب فاعله بزواله (٤) .

## ٣ – إبراؤه المرضى وذوي العاهات :

فمن ذلك إبراؤه عليه الصلاة والسلام عيني على بن أبي طالب رضي الله عنه بتوفيق الله تعالى .

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي عَلَيْكُ يقول يوم خيبر: « لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه » ، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى ، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى فقال: « أين على ؟ »

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٥٦/١ كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا .

وانظر إن شت قصة إطعامه عَلِيَالَةٍ عددا عظيما من الناس من شاة واحدة - في صحيح البخاري ١٤١/٣ كتاب الهبة ، باب قبول الهدية من المشركين .

وانظر كذلك قصصا وأخبارا أخرى في كتاب دلائل النبوة للفريابي من ص ٢٩ إلى ص ٥٣ ، وكتاب الشفا للقاضي عياض ٢٩١/١ – ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الوَسق : مقداره ستون صاعا ( النهاية ١٨٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٧٨٤/٤ كتاب الفضائل ، باب تفضيل نبينا عَلِيُّكُ على جميع الخلائق .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي ١٥/١٥ ، ٤٢ بتصرف .

فقيل : يشتكي عينيه ، فأمر فدعي له ، فبصق في عينيه فبرأ مكانه ، حتى كأنه لم يكن به شيء ... ، (١) الحديث .

ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من قصة عبد الله بن عتيك رضي الله عنه حين انكسرت ساقه ، فعصبها بعمامة ، وانتهى إلى النبي عَلَيْكُ فقال له : « ابسط رجلك ، يقول عبد الله : فبسطت رجلي ، فمسحها فكأنها لم أشتكها قط » (٢) .

# ع - بركته عَلِيْتُهُ في إجابة الله تعالى لدعائه :

من ذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك رضي الله عنه حينا طلبت منه أمه ذلك بقوله عليه اللهم أكثر ماله وولده » قال أنس: « فوالله إن مالي لكثير ، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادُّون على نحو المائة اليوم » (٣) أخرجه مسلم .

وفي هذا الشأن يقول الإمام القرطبي رحمه الله : كان عَلَيْكُ كلما دعا الله في شيء أجابه فيه ، وظهرت بركات دعوته على المدعو له ، وعلى أهله وبنيه (٤) .

ومن ذلك دعاؤه عَلَيْكُ لبعير جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، فقد روى أنه غزا مع رسول الله عَلَيْكُ وقال : فتلاحق بي النبي عَلَيْكُ وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير ، فقال لي « ما لبعيرك » قلت : عَيِي . قال : « فتخلف رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٥/٤ كتاب الجهاد والسير ، باب دعاء النبي عَلِيَّةً إلى الإسلام ، وصحيح مسلم ١٨٧٢/٤ كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) انظر صحيح البخاري ۲۷/۵ كتاب المغازي ، باب قتل أبي رافع ، والحديث رواه البراء بن
 عازب رضي الله عنه .

وللمزيد من مثل هذه الأحوال انظر كتاب الشفا للقاضي عياض ٢٢١/١ – ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيع مسلم ١٩٢٩/٤ كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) من كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للإمام القرطبي ص ٣٦٧ . وقد ساق رحمه الله جمله على المسلام على المسلام عنه الله المسلام عنه عنوان : فصل في إجابة دعائه عَلَيْكُم . انظر رحمه الله جمله عن ص ٣٦٧ إلى ص ٣٧٠ .

عَلَيْكُ فَرْجُرُهُ وَدَعَا لَهُ ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدِي الْإِبْلُ قَدَامُهَا يَسْيَرُ ، فَقَالَ لِي ، ﴿ كَيْفُ ترى بعيرك ؟ ﴾ قلت : ﴿ بخير ، قد أصابته بركتك ﴾ (١) الحديث .

ومن أمثلة ذلك أيضا إجابة الله تعالى له في استسقائه ، ثم بكشف المطر حين شكوا إليه كثرته .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ١٠/٤ كتاب الجهاد والسير ، باب استثذان الرجل الإمام ، ومسلم في صحيحه ١٠٨٩/٢ كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر . واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) السنة بالفتح : الجدب والقطح . انظر النهاية ١٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) القزعة : القطعة من الغيم ، وجمعها قزع ( النهاية ٩/٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) الجوبة بالفتح: هي الحفرة المستديرة الواسعة ، وكل منفتق بلا بناء : جوبة ، أي حتى صار الغيم
 والسحاب محيطا بآفاق المدينة . من كتاب النهاية لابن الأثير ١/، ٣١ .

 <sup>(</sup>٥) أحد الأودية المشهورة بالمدينة عليه حرث وزرع قيل: سمي قناة لأن تُبُّعا لما عزا المدينة نزل به فلما انتقل عن منزله قال: هذه قناة الأرض. وسيل هذا الوادي يأتي من الطائف، ويمر على أصل قبور الشهداء بأحد. معجم البلدان ٤٠١/٤ ، وفاء الوفاء للسمهودي ١٠٧٤/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٦) الجود : المطر الواسع الغزير ( النهاية ٣١٢/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٢/٢ كتاب الاستسقاء ، باب من تمطر في المطرحتى يتحادر عليه لحيته ، ومسلم في صحيحه ٦١٢/٢ كتاب الاستسقاء ، باب الدعاء في الاستسقاء . واللفظ للبخاري .

وأكتفي بهذا (١) مما نقله صحابة رسول الله عَلَيْكُ ورضي الله عنهم ، للدلالة على ماتفضل الله تعالى عليه وأكرمه به من بركات أعماله صلوات الله وسلامه عليه .

ثانيا : النوع الثاني من البركات الحسية للرسول عَلَيْكُ : البركة في ذاته وآثاره عليه الصلاة والسلام .

والمقصود بهذا تبرك الصحابة رضي الله عنهم به عَيْضَكُم في حياته ، وبآثاره بعد وفاته .

وسأبحث هذا النوع بإذن الله تعالى في الباب الثاني (٢) ( التبرك المشروع ) .

ومن خلال تأمل أنواع بركات الرسول عليه الصلاة والسلام اتضح أنها تشتمل على البركة الدينية والدنيوية ، وأن البركات المعنوية أقرب إلى البركة الدينية ، كا أن البركات الحسية أقرب إلى البركة الدنيوية ، وأن الرسول عَلَيْكُ مبارك في ذاته ، وفي أفعاله ، وفي آثاره ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) لمن أراد مزيد الاطلاع في هذا الباب فليرجع إلى الكتب الآتية :

١ -- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي ٨٣/٦ - ٢٥٧ .

٢ - كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ٢٨٥/١ - ٣٣٥ .

٣ – الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة محمد عليه
 الصلاة والسلام للقرطبي ص ٣٥ - ٣٧٣ .

ع - الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠/٢ ٠٠ ٥٥ ، ١٦٢ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٤٣ فما بعدها ( الفصل الثاني : المبحث الأول والثاني ) .

# المبحث الثانسي الأنبيساء

تكلمت في المبحث السابق عن أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عَلِيْكُم ، وسأتكلم في هذا المبحث عن جملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

تفاضل الأنبياء والرسل: -

#### أ ) الفرق بين النبي والرسول :

اتفق جمهور العلماء رحمهم الله على وجود الفرق بين النبي والرسول . ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد بكل واحد منهما (١) ، ولن أستطرد في بيان تلك الآراء وأدلتها ، لكنني سأقتصر على اختيار أوسط هذه الآراء – من وجهة نظري – وهو ما اعتمده شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه ( النبوات ) .

قال رحمه الله تعالى موضحا رأيه فى هذه المسألة : « النبى هو الذي ينبئه الله ، وهو ينبيء بما أنبأ الله ، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول ، وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ، ولم يُرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبى وليس برسول ، قال تعالى ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ﴾ (٢) وقوله ﴿ من رسول ولا نبي ﴾ فذكر إرسالا يعم النوعين ، وقد خص أحدهما بأنه رسول ، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح » .

وقال: « فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره ، وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي » وقال أيضا: « فقوله » وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ﴾ دليل على أن النبي مرسل ، ولا يسمى رسولا عند

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت تفسير روح المعاني للألوسي ١٧٢/١٧ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج (٥٢) .

الاطلاق ، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه ، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم ، ولهذا قال النبي عَلَيْكُم : « العلماء ورثة الأنبياء » (١) وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة ، فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم ، وداود وسليمان كانا رسولين ، وكانا على شريعة التوراة » (٢) .

والحاصل في تعريف النبي والرسول: أن الرسول من أوحي إليه ، وأرسل إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى شريعة جديدة ، وقد يتبع شريعة من قبله . وأن النبي من أوحي اليه ، ويُعث في قوم مؤمنين يدعوهم إلى شرع من قبله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وکا ذکر العلماء: بین النبی والرسول عموم وخصوص مطلق، فکل رسول نبی ، ولیس کل نبی رسولا (۳) .

## ب ) التفاضل بين الأنبياء والرسل :

قال ابن كثير رحمه الله : « لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء » (٤) .

وقال السفاريني : <sup>(٥)</sup> « الرسول أفضل من النبي إجماعا ، لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة » <sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أبو داود في سننه ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ٣٢٧/١٥ كتاب العلم ، باب فضل العلم ) والترمذي في سننه ٤٨/٥ كتاب العلم ، باب فضل العلم على العبادة ، وابن ماجه في سننه ٨١/١ المقدمة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، والدارمي في سننه ٩٨/١ ، المقدمة ، باب في فضل العلم والعالم ، وأحمد في مسنده ١٩٦/٥ وفي آخره ( وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورّثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ واقر ) .

<sup>(</sup>٢) من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) من كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢/٧٤.

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي من علماء الحديث والأصول والأدب ، من تصانيفه ( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ) في العقيدة ، تحبير الوقا في سيرة المصطفى ، التحقيق في بطلان التلفيق . توفي سنة ١١٨٨ هـ .

انظر تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي ٤٦٨/١ ، الأعلام ١٤/٦ .

<sup>(</sup>٦) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٤٩/١ ، ٥٠ .

ثم إن الرسل بتفاضلون أيضا ، كما قال تعالى ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ﴾ (١) .

وقد ثبت أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم (٢) ، وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ﴾ (٣) .

وقوله ﴿ شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصّينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ <sup>(1)</sup> .

وأفضل هؤلاء وغيرهم هو الرسول محمد عَيْظِيُّهُ ، كما تقدم .

وأما عدد الأنبياء والمرسلين فكثير ، ذكر الله تعالى في كتابه الكريم منهم خمسة وعشرين . وقد قال تبارك وتعالى : ﴿ ورسلا قد قصصناهم عليك ﴾ (٥) .

وعلى كل حال فيجب الايمان بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾(١).

## بركات الأنبياء وفضائلهم: -

لا شك أن أنبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٨٧) .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير ابن کثير ۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى (١٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (١٦٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (٢٨٥) .

الناس (١) كما قال تعالى ﴿ وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ﴾ (٢) .

وقد اصطفاهم الله تعالى من بين خلقه لتبليغ دعوته إليهم ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾ (٣) ففضلهم عظيم وبركاتهم كثيرة ، بعثهم الله تعالى رحمة للعالمين .

وتتجلى بركات الأنبياء وفضائلهم بما يأتى :-

## ١ – ما تميزوا به من فضائل الأخلاق وحسن السيرة :

اشتهر الأنبياء والمرسلون بالأخلاق الفاضلة العالية ، وبالسيرة الحسنة الكريمة ، فهم أكمل الناس خُلقا وخَلقا .

فالنبوة أجلّ مراتب الحياة الانسانية ، وأعظم منازل المقربين عند الله ، والله تعالى في جلال عزه وكبياء قدسه لا يصطفي لنبوته ورسالته من الناس إلا أكملهم عقولا ، وأقواهم نفوسا ، وأنورهم قلوبا ، وأثبتهم جأشا ، وأقدرهم على القيام بحق ما اختيروا له من النبوة والرسالة (٤) .

فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتصفون بالأمانة في أقوالهم وأعمالهم ، فلا خيانة فيهم أبدا ، جاء في أكار من آية في القرآن الكريم على لسان بعض الرسل

 <sup>(</sup>١) حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأمة على ذلك وعضده ببعض الأدلة . انظر بجموع الفتاوى ٢٢١/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (٨٣ – ٨٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج (٧٥) .

<sup>(</sup>٤) من كتاب محمد رسول الله ﷺ لمؤلفه محمد الصادق إيراهيم عرجون ص ٣٠٥ بتصرف .

﴿ إِنَّى لَكُم رَسُولُ أُمِينَ ﴾ (١) وجاء على لسان هود عليه السلام ﴿ أَبِلَغُكُم رَسَالَاتُ رَبُّ وَأَنَا لَكُم نَاصِح أُمِينَ ﴾ (7) .

وهم معصومون عن كبائر الذنوب (٣) وعن التحريف والخطأ في تبليغ أمر الله تعالى للناس .

ومن صفاتهم عليهم الصلاة والسلام الصدق ، فالكذب يستحيل عليهم ، فإن الرسول إذا عُرف بالكذب على غير الله لم يسلم له الناس بدعوى الرسالة .

ومن وظائف الرسل التبليغ المبين ، فقد بلّغوا ما أمرهم الله بتبليغه وما ائتمنهم الله عليه ، وبيّنوه بيانا شافيا ، ولم يكتموا عن أممهم شيئا ، فما اختارهم الله لحمل رسالته إلا ليقوموا بتبليغ شرائعه لخلقه (٤) ، قال تعالى ﴿ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ﴾ (٥) .

وقد صبروا وصابروا لتبليغ الناس مبشرين ومنذرين ، ونصحوا أعمهم وجاهدوا في ذلك ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى ، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ولا يخفى أن القرآن الكريم قد ذكر لنا بعضا من أوصاف الأنبياء والمرسلين الحميدة ، وجوانب من سيرهم وقصصهم الجيدة ، وقد أرشدنا الله تعالى إلى الاقتدان بهم بقوله ﴿ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ (٦) .

## ٢ - بركة دعوتهم للآخرين :

سبق أن عرضنا في المبحث السابق أهداف رسالة الرسول الخاتم محمد عليه ، وهي لا تختلف عن أهداف رسالة ودعوة من قبله من اخوانه الأنبياء والمرسلين .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء (١٠٧ ، ١٢٥ ، ١٤٣ ، ١٦٢ ، ١٧٨) ، سورة الدخان (١٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٦٨) .

<sup>(</sup>٣) راجع مثلا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١٩/٤ .

 <sup>(</sup>٤) من كتاب عقيدة المؤمن للجزائري ص ٢٢٠ ، ٢٢١ ، وكتاب العقيدة الإسلامية للميداني ص ٣٧٨ – ٣٩١ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل (٣٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة المتحنة (٦) .

فقد بعث الله تعالى الأنبياء جميعا رحمة للعالمين ، فمن آمن بهم حصل على سعادة الدنيا ونعيم الآخرة ببركة اتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

وجميع الأنبياء يدعون إلى اخلاص العبادة لله وحده وعدم الإشراك معه ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (١) .

وهم يوضحون شرائع الله تعالى لخلقه ، داعين إلى الاصلاح ، آمرين بالخير ومحاسن الأخلاق ، ناهين عن الشر والسوء والمظالم والفواحش (<sup>۲)</sup> .

أخرج الامام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عَلِيْكُ قال : « إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم .. » (٣) الحديث .

وإذا تأملنا آثار دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام للناس ونتائجها وجدنا أنها تحمل الهدى والنور للبشرية ، والخير الوافر في الدنيا والآخرة ، وهذا من دلائل عظم بركاتهم على غيرهم بتوفيق الله تبارك وتعالى .

يقول الله جل وعلا في شأن التوراة المنزلة على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام ﴿ إِنَا أَنزِلْنَا التوراة فيها هدى ونور ﴾ (٤) .

ويقول سبحانه وتعالى في شأن الإنجيل المنزل على رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام ﴿ وَآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ﴾ (٥) .

ثم إننا نلحظ مدى حاجة الناس العظيمة في أي زمان أو مكان لأناس

<sup>(</sup>١) سورة النحل (٣٦) .

 <sup>(</sup>۲) للمزيد من معرفة أهداف ووظائف الأنبياء . انظر كتاب الرسل والرسالات لعمر الأشقر ص ٤٣ – ٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الامام مسلم في صحيحه ١٤٧٢/٣ كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الحلفاء
 الأول فالأول . وهذا الحديث طويل .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٤٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة (٤٦) .

يرشدونهم ويوجهونهم ، ويعرّفونهم بخالقهم ومعبودهم ، فاقتضت رحمة الباري سبحانه وتعالى إرسال الرسل والأنبياء إلى خلقه ، فالحمد لله أولا وآخرا .

## ٣ - ما أجرى الله عليهم من الخير الدنيوي:

لقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحاب خير وبركة على الناس دائما في دنياهم وأخراهم .

ومن بركاتهم الدنيوية – عدا ما تقدم منها في بركات دعوتهم – مما أكرمهم الله تعالى به مما ذكر في القرآن الكريم ، وخاصة ما كان منها خارقا للعادة ما يأتي :–

ا - نجاة نوح عليه السلام ومن آمن معه من الطوفان بعدما ركبوا في السفينة التي أوحى الله تعالى إليه بصناعتها ، وإغراق جميع الباقين وهم الكفار ، قال تعالى في آخر هذه القصة ﴿ قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ﴾ (١) .

٢ - تسخير الله تعالى الريح لسليمان عليه السلام تجري بأمره حيث أراد من البلاد ، وكذا تسخير الشياطين له للبناء واستخراج ما في البحار من اللاليء والجواهر ، وكف شر الشياطين الآخرين حين تمردوا وعصوا سليمان ، حيث قُيدوا بالأغلال . قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام ﴿ فسخرنا له الريح تجري بأمره رُخاء (٢) حيث أصاب ، والشياطين كل بنّاء وغوّاص ، وآخرين مقرّنين في الأصفاد ﴾ (٢) .

٣ - إنعام الله تعالى على رسوله عيس عليه السلام ببعض النعم .

جاء في القرآن الكريم في سورة مريم على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام ﴿ قَالَ إِنِّ عَبْدَ اللهِ آتَانِي الكتاب وجعلني نبيا ، وجعلني مباركا أينها كنت ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة هود (٤٨).

<sup>(</sup>٢) الرخاء : اللينة . من قولهم شيء رخو . من كتاب المفردات للأصفهاني ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص (٣٦ ، ٣٧ ، ٨٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم (٣٠ ، ٣١) .

ومعنى مباركا أي نفّاعا للعباد ، معلما للخير ، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حيثما كنت (١) .

فمن بركاته عليه السلام ظهور الثمرة من النخلة لأمه مريم ، ونبع الماء من تحتها . قال تعالى ﴿ فناداها من تحتها ألاّ تحزني قد جعل ربك تحتك سريّا (٢) ، وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيّا ، فكلي واشربي وقرّي عينا ﴾ (٣) .

ومنها إبراء الأكمه (<sup>٤)</sup> والأبرص بإذن الله تعالى ، كما قال جل وعلا ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيْسَى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ﴾ إلى قوله ﴿ وتبريء الأكمه والأبرص بإذني ﴾ (<sup>٥)</sup>.

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : كان عيسى عليه السلام يبريء من أمراض عدة ، كما اشتمل عليه الانجيل ، وإنما خص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر لأنهما لا يبرآن في الغالب بالمداواة (٦) .

ومن بركات عيسى عليه السلام إنزال المائدة من السماء – على القول بإنزالها – إجابة من الله تعالى لدعائه حين طلبها منه الحواريون .

وقد ذكر الله تعالى هذه القصة فى سورة المائدة بقوله عز من قائل ﴿ إِذْ قَالَ الْحُوارِيونَ يَا عَيْسَى ابن مريم هل يستطيع ربك أَن ينزل علينا مائدة من السماء قال القوا الله إِن كنتم مؤمنين ، قالوا نريد أَن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أَن قد صدقتنا

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير لابن الجوزي ٥/٢٢٩ ، فتح القدير للشوكاني ٣٣٢/٣ .

 <sup>(</sup>۲) قال جمهور المفسرين : السري النهر الصغير ، والمعنى قد جعل ربك تحت قدمك نهرا . انظر فتح
 القدير للشوكاني ۳۲۹/۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم (٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩) .

 <sup>(</sup>٤) الأكمه: قيل الذي يولد أعمى ، وقيل الدي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل ، وقيل عبر دلك ،
 والبرص معروف وهو بياض يظهر في الجلد . من تفسير ابن كثير ٢٦٥/١ ، فتح القدير للشوكاني ٣٤٢/١ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة (١١٠) .

 <sup>(</sup>٦) فتح القدير للشوكاني ٣٤٢/١ أورد المؤلف ذلك عبد تفسيره لآية آل عمران (٤٩) ﴿ وأمريء الأكمه والأبرض ﴾ .

ونكون عليها من الشاهدين ، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين كه (١) .

وتفاصيل خبر المائدة موجود في كتب التفسير .

وأختتم هذا المبحث بكلام جميل لشمس الدين ابن القيم حول بركات الرسل وفضلهم .

قال رحمه الله تعالى « ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه ، وجعلهم أمناء على رسالته ، وواسطة بينه وبين عباده ، وخصهم بأنواع كراماته : فمنهم من اتخذه خليلا ، ومنهم من كلمه تكليما ، ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات ، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم ، ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم ، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم ، فهم أقرب الخلق إليه وسيلة ، وأرفعهم عنده درجة ، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه ، وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم ، وبهم عرف الله ، وبهم عبد وأطيع ، وبهم حصلت محابه في الأرض » (٢) .

والحاصل أنه يجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، من عرفناه منهم ومن لم نعرفه ، والإيمان بأنهم بلّغوا جميع ما أرسلوا به بلاغا مبينا ، وكذا اعتقاد بركتهم وأفضليتهم على غيرهم ، ومحبتهم ، وأنهم قد خُتموا بأفضلهم محمد عَلَيْكُ ، وأنه يجب علينا طاعته ، واتباع شرعه ، فهو ناسخ لما قبله ، والله الموفق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (١١٢ – ١١٥).

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص ٦١٣ ، ٦١٤ .

# المبحث الثالث الصالحون

## المطلب الأول الملائكة

#### صفات الملائكة الخلقية :-

سأذكر باذن الله تعالى بعضا من صفات الملائكة الخُلْقية اعتمادا على نصوص الكتاب والسنة حتى يتضح لنا شيء عن حقيقتهم .

فمما ورد من صفاتهم الخُلْقية ما يأتي :

#### ١ - خلقهم من نور:

فقد روى الامام مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عَلَيْكَ : \* خُلقت الملائكة من نور ، وخُلق الجان من مارج من نار ، وخُلق آدم مما وصف لكم ، (١) .

## ٢ - وجود أجنحة لهم :

فقد أخبر الله تعالى أن الملائكة مخلوقات ذوات أجنحة ، وعددها يتفاوت ، فمنهم من له جنحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أكثر من ذلك ، قال تعالى فه الحمد الله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) صحبح مسلم ٢٢٩٤/٤ كتاب الرهد والرقائق ، باب في أحاديث متفرقة .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر (١) .

وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( أن النبي عَلَيْكُمُ رأى جبريل له ستائة جناح » (١) .

#### ٣ - قدرتهم الخارقة:

وهب الله تعالى ملائكته قدرة كبيرة فوق قدرة البشر ، كقطع المسافات الشاسعة في طرفه عين ، مثل الصعود والهبوط بين السماوات والأرض دون تأثر بجاذبية أو تصادم ، وكان السائل يأتي إلى الرسول عَلَيْكُ فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة (٢) .

## ٤ - تنزههم عن بعض الأعراض البشرية :

الملائكة مُنزّهون عن بعض الأعراض البشرية ، كالأكل والمرض والنوم والنوم والتعب ، فقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك بدلالة الالتزام ، إذ أخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ (٣) ولازم ذلك أنهم لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون (٤) ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقد جاء في القرآن الكريم في قصة الملائكة الذين جاءوا إبراهيم عليه السلام في صورة بشر أنهم لم يأكلوا طعامه الذي قدمه لهم .

وأما عدد الملائكة فكثير جدا لا يعلمه إلا الله ، حيث يقول تبارك وتعالى ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ (٥) . وقد ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء أن جبريل عليه السلام أجاب النبي عليه عن سؤاله عن البيت المعمور الذي في

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/٦٥ كتاب التفسير ، تفسير سورة النجم باب : فكان قاب قوسين أو أدنى ،
 وصحيح مسلم ١٥٨/١ كتاب الإيمان ، باب ذكر سدرة المنتهى .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب العقيدة الإسلامية وأسملها للميداني ص ۲٦٧ – ۲۷۳ ، عالم لللائكة الأبرار للأشقر
 ص ٩ – ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (٣٠) .

<sup>(</sup>٤) عقيدة المؤمن للجزائري ص ١٦٦ – ١٦٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر (٣١) .

السماء السابعة ، فقال : « هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم » (١) .

وهناك أخبار أخرى تفيد كثرة أعدادهم (٢) ، ومنها ما يتعلق بتعدد أعمالهم ووظائفهم كما سيأتي .

بركاتهم وفضائلهم :-

يمكن بيان ذلك فيما يأتي :

أولا : ما يتصفون به من الأخلاق الكريمة :

يتصف الملائكة بجملة من الصفات الخُلُقية الرائعة الكريمة التي منها ما يلي :-١ - الطاعة التامة لله تعالى :

فهم في طاعة لله تعالى ومبادرة وامتثال لأمره ، لا يعرفون المعصية ، كما قال الله عنهم ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾  $(^{7})$  وهم يتأدبون مع الله تعالى لا يتقدمون بين يديه بأمر ، ولا يشفعون لأحد عنده إلا بعد رضاه تبارك وتعالى ، كما قال ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾  $(^{3})$  . ونلاحظ هنا أن الله تعالى وصفهم بأنهم عباد مكرمون ثناء لهم وتكريما ، وردا على من جعلهم أولاد الرحمن .

وهم أيضا يسبحون ربهم دائما من غير انقطاع ، كما قال سبحانه وتعالى ﴿ وله

<sup>(</sup>١) جزء من حديث الإسراء أخرجه البخاري في صحيحه ٧٨/٤ كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، ومسلم في صحيحه ١٥٠/١ كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله عليه الله السماوات ، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك مثلا كتاب الجائك في أخبار الملائك للسيوطي ص ١١ – ١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم (٦) .

<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء (٢٦ – ٢٨) .

من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون  $^{(1)}$  ، يسبحون الليل والنهار لا يفتُرون  $(^{(1)})$  .

٢ - الخوف من الله تبارك وتعالى وإن كانوا لا يعصون ربهم .

قال سبحانه وتعالى ﴿ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ﴾ (7) وقال ﴿ يَخَافُونَ رَبُّم مِن فَوقِهِم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (1).

٣ - الحياء: وهو من أخلاق الملائكة التي أخبرنا الرسول عَلَيْكُ بها ، كا جاء في صحيح مسلم أنه عَلِيْكُ قال : « ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة » (٥) والمقصود بالرجل هذا عثان بن عفان رضي الله عنه .

٤ - وصفهم الله تعالى بأنهم كرام بررة بقوله ﴿ بأيدي سفرة ، كرام بررة ﴾ (٦) والسفرة الملائكة الذين هم سفراء الله إلى أنبيائه .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى ﴿ كرام بررة ﴾ أي خلقهم كريم حسن شريف ، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة (٧) .

وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بست صفات شريفة على سبيل المدح والثناء ، حيث قال سبحانه ﴿ إنه لقول رسول كريم ، ذي قوة عند ذي العرش مكين ، مطاع ثم أمين ﴾ (٨) ، وهذا من دلائل أفضليته ، وفي آية أخرى خصه الله تعالى بالذكر ، وقدمه في الترتيب على سائر الملائكة ، حيث قال سبحانه وتعالى

 <sup>(</sup>١) أي لا يعيون ، يقال : حسر واستحسر إذا تعب وأعيا ، وقيل لا ينقطعون عن العبادة . من تفسير البغوي ٣٤١/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء (١٩ ، ٢٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد (١٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (٥٠) .

أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ١٨٦٦/٤ كتاب فضائل الصحابة ، باب من
 فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) سورة عبس (١٥ ، ١٦) .

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر ۲۷۲/٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة التكوير (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) .

﴿ فَإِنَ الله هُو مُولاهُ وَجَبِيلُ وَصَالَحُ المُؤْمِنِينَ وَالْمَلاثَكَةُ بَعَدَ ذَلْكُ ظَهِيرٍ ﴾ (١) . وغير ذلك من صفاتهم الخلقية (٢) .

## ثانيا : ما يقومون به من الوظائف العظيمة والأعمال الجليلة :

أناط الله تعالى بالملائكة على اختلاف أصنافهم وظائف جليلة يؤدونها على أكمل وجه ، وبيان ذلك فيما يأتي :

١ – أكابر الملائكة : ومن هؤلاء جبريل عليه السلام ، ويسمى روح القدس أيضا ، فهو صاحب الوحي إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، الذي به حياة القلوب والأرواح ، كما قال جل وعلا ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ (٣) .

ومنهم ميكائيل ، الموكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان ، ومنهم إسرافيل ، الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم .

وقد صح أن النبي عَلَيْكُم كان يستفتح بهذا الدعاء في قيام الليل ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) (1) .

وفي هذا ما يشعر بأهمية هؤلاء الأملاك الثلاثة وعظم شأنهم . ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح ، قال تعالى ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكل بكم ﴾ (°) .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم (١) .

 <sup>(</sup>٢) انظر الكتب الآتية : العقيدة الإسلامية للميداني ص ٢٧٠ – ٢٧٢ ، عالم الملائكة الأبرار للأشقر
 ص ١٩ ، ٢٠ ، العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب الهدامة ص ٢٨٢ ، ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء (١٩٢ – ١٩٤) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٤/١ كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ،
 عن عائشة رضى الله تعالى عنها .

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة (١١) .

٢ - حملة العرش: أي عرش الرحمن عز وجل ، كما قال تعالى ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ (١) .

٣ – ملائكة الجنة : يقول الله تعالى ﴿ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ (٢) .

٤ - ملائكة النار: قال تعالى ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ (٣) .

الموكلون ببني آدم: وأعمال هؤلاء الملائكة على نوعين:

النوع الأول : ما يتعلق ببني آدم عموما ( أي المؤمن منهم والكافر ) ومن ذلك ما يأتي :-

أ) نفخ الأرواح في الأجنة ، وكتابة الآجال والأرزاق والأعمال والشقاوة أو السعادة ، كما ورد ذلك في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عَلَيْكُ وهو الصادق المصدوق ( إن حدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد » (1) الحديث .

ب ) كتابة أعمال البشر الحسنة والسيئة ، وإحصاؤها عليهم . قال تعالى ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُم لَحَافِظِينَ ، كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة (١٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد (٢٣ ، ٢٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر (٣١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٧٨/٤ كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، ومسلم ٢٠٣٦/٤ كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٥) سورة الانفطار (١٠ – ١٢).

ج) حفظ الانسان من الشيطان والعاهات والآفات. قال تعالى ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ (١) فلا يصيب الإنسان شيء من الأذي إلا ما كان قضاء وقدرا.

د ) قبض الأرواح ، والموكل بهذا ملك الموت وأعوانه ، كما قال تعالى ﴿ حتى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المُوتَ تُوفَّتُه رَسَلْنَا وَهُمَ لَا يَفْرُطُونَ (٢) ﴾ (٣) .

النوع الثاني : ما يتعلق بالمؤمنين فقط .

ومن ذلك ما يأتي :-

أ ) محبة الملائكة للمؤمنين : فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عنه إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : إني أحبّ فلانا فأحبّه ، فيحبه جبريل ، ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبّوه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول في الأرض (٤) ، (٥) .

ب ) صلاتهم على المؤمنين : أخبرنا عَلَيْكُ تعالى أن الملائكة تصلي على الرسول عَلَيْكُ ﴿ إِنَ اللهُ وملائكته يصلون على النبى ﴾ (١) وتصلي على المؤمنين أيضا ﴿ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ﴾ (٧) . والصلاة من الملائكة للمؤمنين بمعنى الدعاء والاستغفار لهم .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد (١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (٦١) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتب الآتية : إغاثة اللهفان لابن القيم ١٢٥/٢ – ١٢٨ ، العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني ص ٢٧٤ – ٢٧٩ ، عقيدة المؤمن للجزائري ص ١٦١ – ١٦٥ .

 <sup>(</sup>٤) أي يوضع له الحب في قلوب الناس ، فتميل إليه القلوب وترضى عنه . من كتاب شرح صحيح
 مسلم للنووي ١٨٤/١٦ .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٨٣/٧ كتاب الأدب ، باب المقة من الله (أي المحبة ) ، وصحيح مسلم
 ٢٠٣٠/٤ كتاب البر والصلة والآداب ، باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب (٥٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب (٤٣) .

وقد أخبرنا الرسول عَلِيْتُهُ في أحايث عديدة عن صلاة الملائكة على أصحاب بعض الأعمال الصالحة .

ج) استغفارهم للمؤمنين ودعاؤهم لهم. قال تعالى ﴿ تكاد السموات يتفطّرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ﴾ (١) ، وقال ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعتَ كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ﴾ (٢) .

بل إن الملائكة عليهم السلام يؤمنون على دعاء المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب ، وبهذا يكون الدعاء أقرب للاجابة . فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي عَلَيْكُ يقول : « إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ، ولك بمثل » (٣) .

د) شهودهم مجالس العلم وحِلق الذكر: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلمّوا إلى حاجتكم . قال: فيحفّونهم (٤) بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » (٥) الحديث ، وفي رواية مسلم «حتى يملؤا ما بينهم وبين السماء الدنيا » .

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى (۵) .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر (٧ – ٩) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ٣٩٠/٧ ) كتاب الصلاة ، باب الدعاء بظهر الغيب ، وابن ماجه في سننه ٩٦٧/٢ كتاب المناسك ، باب فضل دعاء الحاج ، بنحوه مع زيادة ( دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب ) .

<sup>(</sup>٤) أي يطوفون بهم ويدورون حولهم . من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٠٨/١ .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٦٨/٧ كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر الله عز وجل ، وصحيح مسلم
 ٢٠٦٩/٤ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل مجالس الذكر ، واللفظ للبخاري .

وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عنه قال: قال رسول الله عليه الله : « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفّتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » (١) .

هـ ) تنزلهم عند قراءة المؤمن القرآن الكريم : ويشهد لهذا قصة استماع الملائكة لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه المروية في الصحيحين (٢) .

و) قتالهم مع المؤمنين ، وتثبيتهم في حروبهم : فقد أمدّ الله تعالى المؤمنين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر مثلا ، حيث يقول الله تعالى ﴿ إِذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مُمدّكم بألف من الملائكة مردفين (الله عزيز حكيم ﴾ (أ) ، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ﴾ (أ) ، وقال تعالى ﴿ إِذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم (الله عددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسوّمين (1) ﴾ (٧) .

إلى غير ذلك من وظائفهم ، التي تعد بلا شك من بركاتهم الظاهرة على المؤمنين .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢٠٧٤/٤ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .

 <sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري ١٠٦/٦ كتاب فضائل القرآن ، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة
 القرآن ، وصحيح مسلم ٥٤٨/١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب نزول السكينة لقراءة القرآن .

<sup>(</sup>٣) أي متتابعين ، وقيل ( مردفين ) لكم أي نجدة لكم ومدد . انظر تفسير ابن كثير ٢٩١/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال (٩ ، ١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أي من وجههم أو من غضبهم . انظر تفسير البغوي ٣٤٨/١ .

 <sup>(</sup>٦) سورة آل عمران (١٢٤ ، ١٢٥) . ومعنى ( مسوّمين ) : أي معلمين والمراد : سوّموا خيلهم ،
 وعلى قراءة فتح الواو : المراد أنفسهم ، والتسويم الإعلام من السومة وهي العلامة . انظر تفسير البغوي
 ٣٤٩/١ .

<sup>(</sup>٧) عالم الملائكة الأبرار للأشقر باختصار . انظر الصفحات ص ٥٢ ~ ٦٧ .

# ٣ – الموكَّلون بأمور أخرى في هذا العالم :

جاء في كتاب إغاثة اللهفان: « كل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم ، والشمس والقمر ، والسحاب ، والنبات والحيوان ، فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ، كا قال تعالى ﴿ فالمدبرات أمرا ﴾ (١) ، وقال ﴿ فالمقسمات أمرا ﴾ (٢) ، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة ، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات ، وأنه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة ، ووكّل بالسحاب والمطر ملائكة ... ، (٦) الح .

إلى غير ذلك من أعمال الملائكة الجليلة ووظائفهم العديدة (٤) التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى .

#### موقف المؤمن من الملائكة :-

لاشك أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان ، فيجب علينا الإيمان بجميع الملائكة على اختلاف أصنافهم ووظائفهم وأعمالهم ، فهم من المخلوقات الغيبية التي أمرنا الله تعالى بالإيمان بها .

ويجب أن ندرك أن ما تقوم به الملائكة إنما هو بعلم الله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته ، فليس لهم قدرة مستقلة .

ولفظ ( الملك ) يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره ، فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر لله الواحد القهار ، وهم ينفذون أمره (0) (0) لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون (0) .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات (٤).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان لابن النبع ٢/١٢٥.

 <sup>(</sup>٤) للسيوطي رحمه الله تعالى كتاب باسم: الحبائك في أخبار الملائك. تكلم فيه بتفصيل عن أصناف الملائكة ووظائفهم وما يتعلق بهم.

 <sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان لابن القيم ٢/٢٧/٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء (٢٧) .

ولهذا يضيف التدبير إلى الملائكة تارة ، لكونهم هم المباشرين للتدبير كقوله في المدبرات أمرا في (١) ويضيف التدبير إليه كقوله تعالى ﴿ إِن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر في (٢) . كما أضاف التوفي إليهم تارة كقوله ﴿ الله يتوفى الأنفس في ونظائره (٤) .

## آثــار وغرات الإيمان بالملاتكة :-

الإيمان بالملائكة ، تلك المخلوقات الفاضلة ، الصالحة المباركة – فضلا عن كونه طاعة لله تعالى – يُثمر ثمرات جليلة ، ويُنتج آثارا نافعة ، منها ما يأتي :-

العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه ، فإن عظمة المخلوق من عظمة الحالق .

٢ - شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم ، حيث وكل من هؤلاء الملائكة
 من يقوم بحفظهم ، وكتابة أعمالهم ، وغير ذلك من مصالحهم .

 $^{\circ}$  عبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى وطاعته  $^{(\circ)}$  .

٤ - تنمية الشعور بالمسؤولية ، ودوام المراقبة لله تعالى ، لأن المسلم أينها ذهب فإن في قرارة نفسه أن هناك ملائكة ترافقه ، وتحصي عليه كل حركة من حركاته .

حث المؤمن على التشبه بهم في طاعة لله تعالى وتطبيق شرعه ، فهو عندما يعلم أنهم يصاحبونه دائما ، فإنه يرعى حق صحبتهم له بالتزام آداب الشريعة (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس (٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٦١) .

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان ١٣٠/٢ بتصرف .

 <sup>(</sup>٥) من رسالة ( نبذة في العقيدة الإسلامية ) ضمن رسائل في العقيدة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) من كتاب العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب الهدامة ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ بتصرف .

 $7 - |\frac{1}{4}$ كثار من الأعمال الصالحة التي تصلح نفوسنا وتقرب الملائكة منا ، ففي قرب الملائكة خير عظيم ، ولو استمر العباد في حالة عالية من السمو الروحي لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة ومصافحتهم ، كا ورد ذلك  $^{(1)}$  في الحديث الصحيح  $^{(7)}$  .

٧ - الابتعاد عن الذنوب والمعاصي امتثالا لنهي الله عنها ، ولأنها مما يؤذي الملائكة ، أو يبعدها ، وكذا ترك بعض المؤذيات ، كالروائح الكريهة لاسيما عند الصلاة (٣) .

وفي ختام هذا المطلب لعله اتضح لنا ما يدل على بركة الملائكة وفضلهم ، والثمرات المجنية من الايمان بهم ، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه .

\* \* \*

(١) من عالم الملائكة الأبرار للأشقر ص ٤٦ ، ٥٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم ٢١٠٦/٤ كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر .

 <sup>(</sup>٣) انظر لمزيد من التفصيل مع بيان الأدلة كتاب عالم الملائكة الأبرار للأشقر ص ٦٨ ، ٦٩ ،
 وكتاب الإيمان بالملائكة عليهم السلام لعبد الله سراج الدين ص ٢٠٨ – ٢١١ .

## المطلب الثاني الصالحون من البشر

#### المراد بالصالحين:

قال في معجم مقاييس اللغة: الصاد واللام والحاء يدل على خلاف الفساد (١).

وقال ابن الجوزي رحمه الله : الصالحون اسم لكل من صلحت سريرته وعلانيته (٢) ، وقيل : الصارفون أعمارهم في طاعة الله تعالى ، وأموالهم في مرضاته سبحانه (٢) ، وقيل غير ذلك .

وعلى أي حال فهذه التعريفات تدل على أنهم المؤمنون ، أصحاب الأعمال الصالحة ، القائمون بحقوق الله تعالى وحقوق عباده ، المستقيمة أحوالهم .

وبناء على هذا فلفظ ( الصالحون ) عام يشمل الأنبيا والملائكة (٤) ، وقد تقدم الكلام عليهم ، فالذي يعنينا في هذا المطلب من عداهم من صالحي البشر .

وقد يسمى الصالحون بالأولياء ، أو أولياء الله و لأن أوليه الله هم الذين آمنوا به ووالوه ، فأحبوا ما يحب ، وأبغضوا ما يبغض ، ورضوا بما يرضي ، وسخطوا بما يسخط ، وأمروا بما يأمر ، ونهوا عما نهى » (٥) .

## بركات الصالحين وفضائلهم :-

يمكن بيان ذلك فيما يأتي :-

<sup>(</sup>١) معجم مقايس اللغة لابن فارس ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير لابن الجوزي ١٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) من روح المعاني للألوسي ٥/٨٧ .

<sup>(</sup>٤) راجع زاد المسير ١٢٧/٢ عند تفسير قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَطِعُ اللهُ وَالرَّسُولُ فَأُولِتُكُ مَعَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّبِينِ وَالصَّلْيَقِينِ وَالسَّهُدَاءِ وَالصَّالِحِينِ وَحَسَنَ أُولِئُكُ رَفِيقًا ﴾ النساء : ٦٩ .

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ٦ .

#### أولا: ما عرفوا به من الاستقامة:

يشتهر الصالحون بأنهم مستقيمون في جميع أحوالهم ، فهم مطيعون لربهم تبارك وتعالى ، ومطيعون لربهم في العبادة الله تعالى ، والصواب في أعمالهم .

ولا شك أن من عمل بهذه الطاعة تحصّل على بركتها وثمرتها ، وذلك هو الخير الدنيوي والأخروي (١) ، كما قال تعالى ﴿ فإما يأتينكم منّى هدى فمن اتبع هداي فلا يضلّ ولا يشقى ﴾ (٢) .

قال ابن عباس رضي الله عنه : لا يضلّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة (٣) .

وعما أعده الله تعالى لعباده الصالحين في الآخرة: جاء في الحديث القدسي المخرّج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْتُ قال: « قال الله عن وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشم » (1) الحديث.

ومما يتحلّى به الصالحون حسن الخلق ، تلك الخصلة الحميدة التي لا تخفى آثارها الطيبة في الدنيا بين الناس ، ولا يخفى ما أعده الله تعالى لأصحابها في الآخرة من الثواب الجزيل .

ولو تتبعنا لفظة ( الصالحون ) ومشتقاتها - التي وردت كثيرا في الكتاب والسنة - لوجدنا أنها لا تساق إلا في مجال المدح والثناء والتشريف .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ٩ – ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه (١٢٣) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١٦٩/٣ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢١/٦ كتاب تفسير القرآن – تفسير سورة تنزيل ( السجدة ) – باب قوله تعالى : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ﴾ السجدة : ١٧ ، وصحيح مسلم ٢١٧٤/٤ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، الحديث رقم (٤) .

#### ثانيا: المنافع الحاصلة بسببهم:

للصالحين بتوفيق الله تعالى ثم ببركتهم منافع دينية ودنيوية لغيرهم ، حتى للكفار . ومن ذلك ما يأتي :-

١ - انتفاع الناس بأعمالهم ، ولهذا الأمر عدة طرق :

أ ) منها دعوة الناس جميعا إلى الله سبحانه وتعالى ، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتوجيه الناس إلى الخير وإعانتهم عليه ، والقيام بواجب النصيحة .

ب) تعريف المؤمنين بدينهم وبأحكامه وتشريعاته وآدابه ، وهذا يقوم به العلماء منهم ، كما ورد في الحديث الشريف أن « العلماء ورثة الأنبياء » (١) .

ج) الإحسان إلى الآخرين بما يستطيعونه من بذل المال وغيره ، والمساعدة بأي وسيلة .

د) الدعاء للناس ولاسيما المؤمنين منهم ، فهم يدعون للكفار بالهداية ، وللمؤمنين بالتوفيق والصلاح ومغفرة الذنوب ونحو ذلك ، ولا يخفى الأثر العظيم النافع للدعاء دنيا وأخرى ، خاصة إذا صدر من الصالحين الأتقياء .

وهكذا فمنافع الصالحين لغيرهم عديدة ، وهذا يدل على بركتهم .

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : « النافع هو المبارك ، وأنفع الأشياء أبركها ، والمبارك من الناس – أينها كان – هو الذي يُنتفع به حيث حل » (٢) .

 $^{7} -$  حصول الخير والبركة في معايش المسلمين وأرزاقهم ، والنصر على الأعداء ببركة طاعة الصالحين  $^{(7)}$  وصلاحهم ودعائهم  $^{(1)}$  .

(٢) من كتاب الطب النبوي لابن القيم ص ١٢٤ ، وانظر كتابه الوابل الصيب أيضا ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) مقابل هذا: المعاصي، فلها آثار سيئة وعواقب وخيمة، منها محق بركة الدين والدنيا – مالم يتب منها – انظر إن شئت الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ٥٦، ٥٧، فقد أوضح هذه المسألة رحمه الله ، وانظر أيضا كتابه زاد المعاد ٣٦٢/٤ فما بعدها .

 <sup>(</sup>٤) لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إجابة قيّمة - أفدت منها - عن سؤال يتعلق ببركة
 الأشخاص الصالحين . انظر مجموع الفتاوى ١١٣/١١ - ١١٥ ، ٩٦/٢٧ .

قال تعالى ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ (١) .

وجاء في صحيح البخاري أن النبي عَلَيْكُ قال : « هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم » (٢) وفي رواية النسائي « إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها ، وبدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم » (٢) .

قال بعض العلماء: سبب تخصيص الضعفاء لأنهم أشد إخلاصا في الدعاء، وأكثر خشوعا في العبادة ، لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا (٤) .

ومما يلحق بهذا من بركات الصالحين : ما تقرر في الدين من أحكام شرعية ، فيها رخصة ويسر على المسلمين ، ببركة بعضهم .

ومثال ذلك نزول آية الرخصة في التيمم (٥) بفضل الله تعالى ، ثم ببركة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما .

وفي هذا قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه : « ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر » (٦) .

٣ - دفع الله تعالى الشرور والنقم والعذاب عن الناس ببركة صلاحهم
 ودعائهم .

قال سبحانه وتعالى ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٩٦ .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٢٥/٣ كتاب الجهاد والسير ، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب . والحديث رواه مصعب بن سعد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي ٢/٥٤ كتاب الجهاد ، باب الاستنصار بالضعيف .

<sup>(</sup>٤) من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٨٩/٦ بتصرف .

 <sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم مَرضَى أَو على سَغْر أَو جَاء أَحد منكم مَن الفائط أَو الأمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طبيا ﴾ الآية . سورة النساء : ٤٣ ، سورة المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر هذا الحديث مع قصته في صحيح البخاري ٨٦/١ كتاب التيمم ، الباب الأول ، صحيح مسلم ٢٧٩/١ كتاب الحيض ، باب التيمم .

<sup>(</sup>٧) سورة هود (١١٧).

ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون (٢).

ويقول الرسول عَلَيْكُ : ﴿ إِن الناس إِذَا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه ﴾ (٤) وفي رواية ﴿ إِن الناس إِذَا رأوا المنكر فلم يغيّروه .. » (٥) .

ويفهم من هذا الحديث أن من أسباب رفع العقاب عن الناس تغيير المنكر ، وهو من سمات الصالحين .

ورفع العذاب عن الناس بهذه البركة قد يشمل الكفار والعصاة إذا كانوا بين أظهر المؤمنين .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « قد يدفع الله العذاب عن الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين ممن لا يستحق العذاب ، ومنه قوله تعالى

 <sup>(</sup>١) فسره الجمهور بالفسوق والفجور ، وقيل : المراد الزنا خاصة ، وقيل أولاد الزنا ، والظاهر أنه
 المعاصي مطلقا . من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ٣/١٨ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه ١٠٤/٨ كتاب الفتن ، باب بأجوج ومأجوج ، ومسلم في صحيحه ٢٠٠٨/٤ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج .

<sup>(</sup>٣) من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ٤/١٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ٢٦٧/١٧ كتاب الفتن ، باب في الأمر والنهي ) والترمذي في سننه ٤٦٧/٤ كتاب الفتن ، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ، وقال حديث صحيح ، وابن حبان في صحيحه . انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للفارسي ٢٦٢/١ وهذا الحديث رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) هذه الرواية أخرجها ابن ماجه في سننه ١٣٢٧/٢ كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن
 المنكر ، والإمام أحمد في مسنده ٢/١ ، وابن حبان في صحيحه . انظر ترتيب صحيح ابن حبان للفارسي
 ٢٦١/١ .

﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ﴾ إلى قوله ﴿ لو تزيّلوا (١) لعذّبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ﴾ (٢) فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار عذب الله الكفار ، (٣) الح

ومنافع المسلمين الصالحين عديدة ، وخيرهم كثير ، ونفعهم مستمر حتى بعد موتهم ، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، أخرجه مسلم (3) .

وكا أن الأولاد الصالحين تتعدى بركاتهم إلى آبائهم بعد موتهم بالدعاء ، فإن الآباء الصالحين يُلحق الله تعالى بهم ذرياتهم المؤمنين في منزلتهم وإن لم يبلغوا عملهم ، تكرمة لآبائهم ، ولتقر أعينهم بأبنائهم ، وذلك بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه وامتنانه ، ثم ببركة عمل آبائهم (٥) ، كا قال جل وعلا ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم (٦) من عملهم من شيء ﴾ . وهذا من أعظم البركات الحاصلة من الصالحين بعد موتهم .

ولكثرة منافع المؤمن وعموم بركته فقد شبه المصطفى عَلِيْقَكُم النخلة – لكثرة منافعها – بالمسلم بقوله : « إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم » (٧) .

<sup>(</sup>١) أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم . من تفسير ابن كثير ١٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح (٢٥) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١١٣/١١ ، ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٢٥٥/٣ كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من التواب بعد وفاته .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير البغوي ٢٣٨/٤ ، وتفسير ابن كثير ٢٤٢/٤ ، ٢٤٣ .

وانظر تفسير ابن كثير (١٠٠/٣) قول الله تعالى في سورة الكهف عن قصة الغلامين اليتيمين ( وكان أبوهما صالحا ) آية ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) أي ما نقصناهم يعني الآباء . من تفسير البغوي ٢٣٩/٤ .

 <sup>(</sup>٧) انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري ٢١١/٦ كتاب الأطعمة ، باب أكل الجُمّار . والحديث رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

# ثالثا : ما يجريه الله تعالى على أيدي بعضهم من الكرامات في الدنيا ، إكراما لهم وتأييدا للرسول الذين هم من أتباعه :

الكرامات جمع كرامة ، وتعرف بأنها أمر خارق للعادة ، يظهره الله على يد عبد صالح ومتبع للسنة (١) .

والتصديق بكرامات أولياء الله الصالحين ، وما يجريه الله تعالى على أيديهم من خوارق العادات : من أصول أهل السنة والجماعة (٢) .

وقد حصل من ذلك الشيء الكثير ، وقد أثبت القرآن الكريم والسنة النبوية وقوع جملة منها ، وكذا الأحبار المأثورة عن الصحابة أو التابعين ثم من بعدهم ، وإلى قيام الساعة .

ومن أمثلة هذه الكرامات ما يأتي :-

١ - قصة أصحاب الكهف المشهورة التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة الكهف ، وهؤلاء هم فتية مؤمنون صالحون فروا بدينهم من ظلم ملكهم ، ولجؤا إلى كهف في بعض الجبال ، فأنامهم الله تعالى ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعا .

7 - 2رامة مريم عليها السلام في وجود الرزق عندها في محرابها دون أن يأتيها به بشر ، كما قال تعالى ﴿ وكفّلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ <math>(7).

٣ - قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا ربهم ،
 وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم ، فانفرجت الصخرة بقدرة الله تعالى وتوفيقه ، والقصة مذكورة في الصحيحين (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر الفرقال بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ٦٢ ، لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٣٩٢/٢ .

 <sup>(</sup>٢) انظر العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري ١٤٦/٤ كتاب الأنبياء ، باب حديث العار ، صحيح مسلم ٢٠٩٩/٤ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل مصالح الأعمال .

- ٤ قصة عابد بني إسرائيل واسمه ( جريج ) لما اتهم بالزنا تكلم صبي رضيع ببراءته ، كما في صحيح البخاري (١) .
- تكثير الطعام الذي قُدم في دار بني بكر الصديق رضي الله عنه إلى أضيافه ، كما ورد ذلك في الصحيحين (٢) .
- ٦ إضاءة عصا الرجلين من أصحاب النبي عَلَيْكُ حين خرجا من عنده في ليلة مظلمة ، كما ورد ذلك في صحيح البخاري (٣) .
- $\gamma$  استجابة الله تعالى لدعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على من ظلمه ،  $\gamma$  في صحيح البخاري  $\gamma$  .
- $\Lambda$  وجود العنب عند خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه حين كان أسيرا عند المشركين بمكة وليس بها يومئذ عنب ، كما جاء ذلك في صحيح البخاري ( $^{\circ}$ ).

وهناك أخبار أخرى من الكرامات عن بعض التابعين ، ومن بعدهم (٦) .

(١) انظر صحيح البخاري ١٤٠/٤ كتاب الأنبياء ، باب ( واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري ١٧٢/٤ كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، وصحيح مسلم ١٦٢٨/٣ كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .

 <sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري ٢٢٨/٤ كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب أسيد بن حضير وعباد بن
 بشر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري ١٨٣/١ كتاب الأذان ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات
 كلها في الحضر والسفر .

 <sup>(</sup>٥) انظر صحیح البخاري ۲۸/٤ كتاب الجهاد ، باب هل یستأسر الرجل ، ومن لم یستأسر ، ومن
 ركع ركعتين عند القتل .

<sup>(</sup>٦) انظر في ذلك مثلا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ١٢٩ – ١٣٢ . ومن أراد المزيد من معرفة كرامات الصالحين عموما فليرجع إلى كتاب رياض الصالحين للنووي ص ٤٢٥ – ٤٢٠ ، وكتاب الفرقان بين كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ١٢٥ – ١٣٢ ، وغيرهما .

وفي وقتنا الحاضر تواترت أخبار الرواة الثقات عن حصول عدة كرامات مختلفة للمجاهدين المؤمنين في بلاد الأفغان في حربهم ضد الشيوعيين (١).

وهذه الكرامات التي أشرت إليها ، ونظائرها مما لم يذكر ، لا ريب أن حصولها لأصحابها بتوفيق الله تعالى وبفضله ومنّه ، ثم ببركة إيمانهم بالله تبارك وتعالى وصلاحهم وتقواهم .

وعلى سبيل الاجمال ، فقد أثنى الله تعالى على الصالحين من عباده ، وعلى أعمالهم الصالحة المباركة ، حتى أنه شرع للمسلم في صلاته أن يسلم عليهم في كل تشهد قائلا : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » (٢) ، وأخبر الرسول عَلَيْكُ أن (الدنيا متاع ، وخبر متاع الدنيا المرأة الصالحة » (٣) .

وأحب أن أنبه في ختام هذا المبحث على أن الصالحين يتفاضلون في المنزلة - كا هو معلوم - فليسوا على مرتبة واحدة ، فأفضل أمة محمد عليه - مثلا - القرن الأول ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، فالصحابة رضي الله عنهم أفضل من التابعين ، وهؤلاء أفضل من أتباعهم ، وهؤلاء أفضل ممن بعدهم ، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد الرسول عليه ، ثم بقية الخلفاء الراشدين ، وهكذا .

وعلى أي حال فإن المؤمن الصالح كلما ازداد إيمانا واتباعا وصلاحا زادت أفضليته ، وعلت مرتبته ، وعظمت بركته .

وإلى هنا أكتفي ببحث ما يتعلق ببركة الصالحين ، جعلنا الله تعالى منهم .

<sup>(</sup>١) من أراد الاطلاع على شيء من كرامات المجاهدين الأفغان فليرجع – على سبيل المثال – إلى كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان للدكتور عبد الله عزام رحمه الله فقـد روى فيه كثيرا مما حصل من كراماتهم ، نصرهم الله تعالى في تلك البلاد.

 <sup>(</sup>٢) قطعة من حديث التشهد أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٢/١ كتاب الأذان ، باب التشهد في الآخرة ، ومسلم في صحيحه ٣٠٢/١ كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١٠٩٠/٢ كتاب الرضاع ، باب خير متاع الديا المرأة الصالحة ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .



#### الفصل الثالث المسساجد

## المبحث الأول المسجد الحرام والمشاعر

#### المراد بالمسجد الحرام:

ذكر الله تعالى المسجد الحرام في كتابه الكريم في خمسة عشر موضعا (١). وأما المراد بالمسجد الحرام فإن له أربع استعمالات :

أحدها : أنه الكعبة . لقوله تعالى ﴿ فَوَلِّ وجهَكَ شطرَ المسجدِ الحرامِ ﴾ (٢) .

الثاني: الكعبة وما حولها من المسجد. لقوله تعالى ﴿ سُبحانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ﴾ (٢) على قول من رأى أن المراد به نفس المسجد ، وأن الاسراء بالرسول عَمَالِيَّةً كان من الحجر .

الثالث : جميع مكة . لقوله تعالى ﴿ لتدخلن المسجد الحرام ﴾ (1) .

الرابع: جميع الحرم الذي يحرم صيده (٥). ومنه قوله تعالى ﴿ إِنَا المشركون عُبِس فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ (١) وقوله ﴿ إِلاَ الذين عاهدتهم عند المسجد

<sup>(</sup>١) انظر كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص ٥٩ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٥٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء (١) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح (٢٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر لمعرفة حدود الحرم كتاب إعلام الساجد ص ٦٣ – ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة (٢٨) .

الحرام ﴾ (١) وعهدهم إنما كان بالحديبية ، وهي من الحرم (٢) .

## فضائل المسجد الحرام وبركاته :

من فضائل المسجد الحرام والبركات التي يشتمل عليها ما يأتي :-

#### ١ - فضل الصلاة فيه:

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » (٣).

وفي رواية لمسلم « أفضل من ألف صلاة » (٤) .

وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مثل هذا الحديث بزيادة ( وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا » (°).

أي أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في المساجد الأخرى - عدا مسجد الرسول عَلَيْكُ والمسجد الأقصى - كما ورد ذلك صريحا في بعض الأحاديث (1).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٧) .

 <sup>(</sup>٢) من كتاب الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لابن ظهيرة القرشي
 ص ١٧٦ – ١٧٧ بتصرف واختصار ، مع ملاحظة وجود خلاف في هذه الأقوال ، وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١٧٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢/٣٥ كتاب وباب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، وصحيح مسلم
 ١٠١٢/٢ كتاب الحج ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة .

<sup>&#</sup>x27; (٤) انظر صحيح مسلم ٢٠١٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٥ .

وقال النووي: ٥ رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما باسناد حسن ، شرح النووي لصحيح مسلم ١٦٤/٩ ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧٢/٣ ).

<sup>(</sup>٦) انظر مثلا: سنن ابن ماجه ٢٥٠/١ ، ٤٥١ كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه مستد الإمام أحمد ٣٤٣/٣ ، وقد صحح المنذري إسناديهما ( الترغيب والترهيب ٢١٤/٢ ) ، وراجع كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ١١٥ – ١١٩ .

وهل يختص تضعيف الصلاة بنفس المسجد الحرام ( الكعبة وما حولها من المسجد ) ، أو يعم جميع مكة من المنازل والشعاب وغير ذلك ، أم يعم جميع الحرم الذي يحرم صيده ؟ في ذلك خلاف بين العلماء (١) .

وعلى أي حال فإن الصلاة في المسجد المحيط بالكعبة - مهما كثرت صفوفه - أفضل من الصلاة في المساجد والمواضع الأخرى بمكة ، أو بسائر الحرم ، للقرب من الكعبة ، ولكثرة الجماعة .

وفضل الصلاة في المسجد الحرام لا يختص بالفريضة ، بل يعم الفرض والنفل جميعا ، على الصحيح (٢) .

كما أن التضعيف يرجع إلى الثواب ، ولا يتعداه إلى الإجزاء عن الفوائت ، كما نص عليه العلماء (٢٠) .

وهذا الثواب العظيم من أعظم البركات التي شرف الله بها هذا المسجد الحرام.

#### ٢ - فضل الأعمال الصالحة فيه:

من ذلك الطواف بالبيت العتيق ، وقد رويت عدة أحاديث في بعض السنن (٤) تدل على عظم فضل الطواف والحث على الإكثار منه ، والطواف من الأمور التي تميز بها المسجد الحرام .

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ٢٥٧/٧ ، وانظر تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة في كتاب إعلام الساجد ص ١١٩ - ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١٦٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق ١٦٦/٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : ١) سنن الترمذي ٢١٩/٣ كتاب الحج ، باب ما جاء في فضل الطواف .

٢) سنن النسائي ٢٢١/٥ كتاب الحج ، باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت .

٣) سنن ابن ماجه ٩٨٥/٢ كتاب المناسك ، باب فضل الطواف

٤) المستدرك على الصحيحين للحاكم ٤٨٩/١ كتاب المناسك .

ومن خصائص هذا المسجد المبارك : إباحة الطواف والصلاة في كل وقت .

فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : « يا بني عبد مناف (١) لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » (٢) .

وقد قال بإباحة الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم استنادا على هذا الحديث ، ومنهم من كره ذلك ، أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (٣) .

وقد نص بعض العلماء ومنهم الامام الزركشي (٤) رحمه الله في كتابه الجليل (إعلام الساجد بأحكام المساجد) على أن التضعيف لا يختص بالصلاة ، بل يعم سائر الطاعات كذلك ، قياسا على ما ثبت في الصلاة ، فألحق به ما في معناه من أعمال البر ، واستشهد الزركشي رحمه الله على ذلك ببعض الأحاديث والآثار (٥) . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) هو عبد مناف بن قصى بن كلاب القرشي ، من أجداد رسول الله ﷺ ، قيل أن اسمه المغيرة وعبد مناف لقبه ، وبنوه هم : المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل وأبو عمرو وأبو عبيد ( الأعلام للزركلي ١٦٠/٤ ) وكانت لهم السقاية والرفادة والقيادة في مكة . انظر أخبار مكة للأزرق ١٠٩/٢ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه ٣٠٠/٣ كتاب الحج ، باب ماجاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، والنسائي في سننه ٢٢٣/٥ كتاب الحج ، باب إباحة الطواف في كل الأوقات ، وابن ماجه في سننه ٢٩٨/١ كتبا إقامة الصلاة ، باب ماجاء في الرخصة في الصلاة ، بمكة في كل وقت ، والدارمي في سننه ٧٠/٢ كتاب المناسك ، باب الطواف في غير وقت الصلاة ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤٨٨/٣ ، وانظر سنن الترمذي ٢٢٠/٣ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله بدر الدين الشافعي الإمام العلامة المحدث الأصولي الفقيه الأديب ، له تصانيف كثيرة في عدة فنون منها : إعلام الساجد بأحكام المساجد ، الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة ، البرهان في علوم القرآن ، البحر المحيط في أصول الفقه ، خادم الرافعي والروضة في فروع فقه الشافعية . توفي سنة ٤٧٤ هـ .

انظر شذرات الذهب ٢٣٥/٦ ، هدية العارفين ١٧٤/٦ ، الأعلام ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر إعلام الساجد ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

# ٣ - من فضائله أنه أول مسجد وضع في الأرض:

ففي الصحيحين عن أبي ذر (١) رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله : « أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقصى » قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة ، وأينها أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد » (٢) .

## ٤ - ومن مزايا المسجد الحرام جواز شد الرحال إليه:

ولا يشترك معه في هذا الحكم إلا مسجد الرسول عَلَيْكُ بالمدينة ، والمسجد الأقصى ببيت المقدس ، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه قال : « لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، ومسجد الحرام ، ومسجد الأقصى » (٢) .

بل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن شد الرحال إلى المسجد الحرام فرض  $\binom{(1)}{2}$  ، ولغيره  $\binom{(2)}{2}$  مما يستحب ولا يجب  $\binom{(1)}{2}$  .

وقال رحمه الله عن البلد الحرام ( مكة ): « وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها ، والطواف بالبيت الذي فيه غيرها » (٧) . إلى غير ذلك من فضائل وبركات المسجد الحرام ، أفضل بقاع الأرض .

 <sup>(</sup>١) هو جندب بن جنادة بن سفيان أبو ذر الغفاري ، وقد اختلف في اسمه ونسبه ، أسلم والنبي عَلَيْكُ بَكَمَة فكان رابع من أسلم ، وقد اشتهر بزهده وصدقه ، وكان لا تأخذه في الحق لومة لائم , توفي بالربذة سنة ٣٢هـ .

انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ١٥٦/١ ، أسد الغابة ٣٥٧/١ ، الإصابة ٦٣/٤ ، تهذيب التهذيب ٩٠/١٢ .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٣٦/٤ كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ﴾ ، وصحيح مسلم ٢٠٠/١ كتاب وباب المساجد ومواضع الصلاة . واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٥٦/٢ كتاب وباب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، وصحيح مسلم ٢٠١٤/٢ كتاب الحج ، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، واللفظ لمسلم .

وانظر لبيان سبب تخصيص هذه المساجد الثلاثة محواز شد الرحل إليها : كتاب الجواب الباهر في روار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٤٠ – ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) أي لأحل الحج والعمرة ، على من استطاع .

<sup>(</sup>٥) مقصوده كما يظهر : هما المسجدان الآخران بالمدينة وبيت المقدس .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ١/٨٤ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ١/٨١ .

## المشاعر المقدسة داخل المسجد الحرام وخارجه:

المقصود بالمشاعر : مواضع مناسك الحج ، والمعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام بها ، وهي جمع مشعر ، ومنه سمي المشعر الحرام بمزدلفة ، لأنه مَعلَم وموضع للعبادة .

وأما الشعائر فهي أعمال الحج ومناسكه وعلاماته ، جمع شعيرة كالوقوف ، والطواف ، والسعي ، والرمي ، ونحو ذلك ، وكذا كل ما جعل علما لطاعة الله يسمى شعيرة (١) .

والآن سأذكر أهم المشاعر المقدسة مع بيان شيء من فضلها وما يشرع عندها فيما يأتي :-

## أولا: الكعبة (<sup>٢)</sup>:

وتقع وسط المسجد الحرام تقريبا ، وهي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

ومنها حِجر اسماعيل عليه السلام ، وهو الحائط وما بداخله الواقع شمالي الكعبة ، على شكل نصف دائرة .

ومما تتضمنه الكعبة : الحجر الأسود .

ويشرع استلامه وتقبيله مع التكبير أثناء الطواف في أول كل شوط إن تيسر ذلك ، فإن شق المتلامه وتقبيله استلمه بيده وقبل يده ، فإن شق ذلك أشار إليه ، ولا يزاحم أحدا لتقبيله لما فيه من الايذاء .

ومما ورد في فضل الحجر الأسود ما أخرجه الترمذي وصححه ، وابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عليه : « نزل الحجر الأسود من الجنة ، وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر الكتب الآتية: الصحاح للجوهري ٦٩٨/٢ ، لسان العرب ٤١٤/٤ المصباح المنير ٣١٥/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر في سبب تسميتها بهذا الاسم : تفسير البغوي ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٣٢٦/٣ كتاب الحبج ، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصحيح ابن خزيمة ٢٢٠/٤ كتاب المناسك ، باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر .

ومما تتضمنه الكعبة أيضا : الركن اليماني ، وهو ركن الكعبة الواقع غرب الحجر الأسود .

ويشرع استلام الركن اليماني في كل شوط دون تقبيل ، فإن لم يتمكن من استلامه فلا يشير إليه .

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن فضل الحجر الأسود والركن اليماني ومزيتهما: « ليس على وجه الأرض موضع يُشرع تقبيله واستلامه ، وتُحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود ، والركن اليماني » (١) .

وسأفرد بإذن الله تعالى لبركة الكعبة مبحثا خاصا عقب تمام الكلام عن المشاعر المقدسة .

## ثانيا: مقام إبراهيم:

وهو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة (٢).

وتشرع الصلاة خلفه إن أمكن مستقبلا القبلة ، بعد كل طواف ركعتين ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ وفي الثانية : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ والحكمة في تخصيص قراءة هاتين السورتين هنا والله أعلم : استحضار عظمة الله تعالى ، وإشعار النفس أن الطواف بالكعبة ليس عبادة لها ، وإنما هو عبادة لله الأحد الصمد الذي لا يستحق العبادة أحد سواه جل وعلا .

وقد جاء في تفسير ابن كثير أن هذا المقام كان ملصقا بجدار الكعبة قديما ، فأخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه للضرورة ، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم (٣) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ١/٨٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير ابن كثير ۱۷۱/۱ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٧١/١ بتصرف .

#### ثالثا : بئر زمزم :

وسيأتي الكلام في هذا مفصلا في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذه الرسالة بإذن الله تعالى .

## رابعا: الصفا والمروة:

وهما جبلان بمكة ، شرقي الكعبة .

ويقصدان للسعي بينهما في الحج أو العمرة ، قال تعالى ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم (١) ﴾ (٢) .

## خامسا : منى :

سميت بذلك لما يُمنى بها من الدماء أي يُراق ، وحدُّها من مهبط العقبة إلى وادي مُحَسِّر (٣) .

وتُقصد أيام الحج . فقط لأداء ما يتعلق بها من أحكامه ، كالمبيت والرمي والذبح .

ويقال : إن من آياتها أنها تتسع بأهلها كما يتسع الرحم للولد (1) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٥٨) .

 <sup>(</sup>٢) للإمام ابن كثير رحمه الله تنبيه جميل فيما ينبغي للساعي بين الصفا والمروة أن يعمله - بعد أن
 ساق قصة هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها .

انظر ذلك في تفسيره : ٢٠/١ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٥/١٩٨، ١٩٩٩ بتصرف.

وأما مُحَسَّر فهو برزخ بين منى ومزدلفة لا من هذه ولا من هذه ، وهو من الحرم وليس بمشعر ، وسمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه : أي أعيا وانقطع من الذهاب إلى مكة ، وقد أهلكهم الله ، كما قص الله تعالى ذلك في سورة الفيل . من كتاب زاد المعاد لابن القيم ٢٥٦/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) انظر أحبار مكة للأزرق ١٧٩/٢ ، إعلام الساجد للزركشي ص ٧٠ .

#### سادسا: رحاب عرفات:

وحدها من الجبل المشرف على بطن عُرَنَة (١) إلى جبال عرفة (٢). وعرفات ليست من الحرم فهي في الحل (٢).

وتُقصد يوم عرفة فقط – وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة – للوقوف فيها والذكر والدعاء .

ويقف الحاج عند الصخرات ، أسفل جبل الرحمة – في وسط عرفات – إن تيسر له ذلك ، وإلا فعرفة كلها موقف .

وقد ذكر الله تعالى عرفات في القرآن الكريم بقوله ﴿ فإذا أفضتم من عرفات ﴾ الآية .

## سابعا: رحاب مزدلفة:

وحدها من مُحَسِّر إلى أنصاب الحرم (°).

وتقصد ليلة النحر بعد الانصراف من عرفات للمبيت بها ، وذكر الله تعالى والدعاء عند المشعر الحرام – وهو جبل في وسط مزدلفة – قال تعالى و فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كا هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ﴾ (٦) .

 <sup>(</sup>١) عُرئة : برزخ بين عرفة ومزدلفة ، وهي في الحل وليست بمشعر . من كتاب زاد المعاد لابن القبم
 ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ١٠٤/٤ ، وللمزيد راجع أخبار مكة للأزرقي ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان ۱۹۸/ ، إعلام الساجد ص ۷۲ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٩٨) .

 <sup>(</sup>٥) من كتاب معجم البلدان ١٩٨/٥، وفي سبب تسميتها بجزدلفة أقوال كثيرة: انظر هذا الكتاب
 ١٢١، ١٢١، ١٢١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٩٨) .

وعلى وجه العموم فالدعاء مشروع في رحاب هذه المشاعر الطيبة المباركة ، وحري بالاجابة .

قال الشوكاني رحمه الله عن فضل الدعاء في هذه الأماكن ونحوها: « في هذه المواضع المباركة مزيد اختصاص ، فقد يكون ما لها من الشرف والبركة مقتضيا لعود بركتها على الداعي فيها ، وفضل الله واسع ، وعطاؤه جم ، وكما في حديث « هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » (١) فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس منهم ، وإنما عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم ، فلا يبعد أن تكون المواضع المباركة هكذا ، فيصير الكائن فيها الداعي لربه عندها مشمولا بالبركة التي جعلها الله فيها ، فلا يشقى حينئذ بعدم قبول دعائه » (٢) ا هه .

وما عدا هذه المشاعر فلا يشرع قصده أو التعبد عنده ، لأن ذلك من البدع ، إذ التقرب إلى الله تعالى لا يجوز إلا بما شرعه سبحانه وتعالى ، مع أن هذه المشاعر لا تقصد لأداء العبادة إلا على الوجه المشروع في الكيفية والزمان وغير ذلك (٣) ، كما تقدمت الاشارة إليه .

وسأفرد بإذن الله تعالى ما يتعلق بالتبرك الممنوع ببعض الجبال والمواضع في مكة المكرمة وغيرها بفصل خاص في الباب الثالث .

# بركة البيت الحرام :

لا شك أن البيت الحرام - أي الكعبة - هو أول بيت وضعه الله تعالى . للناس ، للصلاة والطواف والحج وغيرها من العبادات ، وأن الله تعالى جعله مباركا .

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أبى هريرة المتفق عليه ، وسيرد نص الحديث كاملا ص ٢٧٢ ، وقد تقدم تخريج أوله ص ٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) تحفة الذاكرين للشوكاني ص ٤٤ بتصرف . وانظر الرد على البكري لابن تيمية ص ٢٧٩ ،
 إعلام الساجد ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) أفدت في الكتابة عن هذه المشاعر المقدسة – عدا ما سبق – من كتاب هداية الناسك إلى أهم المناسك للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ، ومن رسالة صغيرة أصدرتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج عام ١٤٠٥ هـ بعنوان : وصايا لضيوف الرحمن ص ٩ – ١٢ بقلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز .

قال تبارك وتعالى ﴿ إِن أُول بيت وُضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ﴾ (١) .

وقد أبان المفسرون رحمهم الله المقصود ببركة هذا البيت ، أو أسباب وجودها . فقال الطبري : لأن الطواف به مغفرة للذنوب (٢) .

وقال القرطبي : جعله مباركا لتضاعف العمل فيه ، فالبركة كثرة الخير (٣) .

وقال الشوكاني: البركة كثرة الخير لمن يستقر فيه أو يقصده، أي الثواب المتضاعف (1).

وأفاض أبو عبد الله الرازي في بيان ذلك ، حيث فسر معنى البركة في هذا البيت الحرام عن طريق معنيهما وهما : النمو والتزايد والبقاء والدوام .

فعلى المعنى الأول: المقصود زيادة ثواب الطاعات ، كما فى الصلاة بالمسجد الحرام ، وأما الحج فقال عليه الصلاة والسلام: « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » (٥) وفي حديث آخر « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » (١) ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة والرحمة .

ثم أشار إلى وجه آخر ذكره أحد العلماء ، وهو قوله : يجوز أن تكون بركته

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٩٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير الشوكاني ٣٦٢/١ .

أخرجه البخاري في صحيحه ١٤١/٢ كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ، ومسلم في صحيحه ٩٨٣/٢ كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٨/٢ كتاب العمرة ، باب وجوب العمرة وفضلها . ومسلم في صحيحه ٩٨٣/٢ كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وهذا هو الشطر الثاني للحديث .

والشطر الأول له 🛭 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ۽ .

ما ذكر في قوله تعالى ﴿ يجبى إليه ثمرات كل شيءٍ ﴾ (١) والمقصود كثرة الأرزاق والثمار المجلوبة للحرم (٢).

وعلى المعنى الثاني قال الرازي: « وأما إن فسرنا البركة بالدوام فهو أيضا كذلك ، لأنه لا تنفك الكعبة من الطائفين والعاكفين والركع السجود ، وأيضا الأرض كرة ، وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح لقوم ، وظهر لثان ، وعصر لثالث ، ومغرب لرابع ، وعشاء لخامس ، ومتى كان الأمر كذلك لم تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة ، فكان الدوام حاصلا من هذه الجهة ، وأيضا بقاء الكعبة على هذه الحالة ألوفا من السنين دوام أيضا » (٢) .

وقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري (٤) رحمه الله : « من صفات هذا البيت المبارك أنه « هدى للعالمين » ففيه هداية لجميع الناس باستقبال المصلين له من كل جهة في مشارق الأرض ومغاربها ، إذ كل من استعمل عقله الفطري حين ينظر إلى اتجاه المصلين يستدل بذلك على وجود الله ، وعلى صدق رسوله عليه الصلاة والسلام » (٥) ا ه .

وقال تعالى ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ﴾ (٦) ومعنى تسمية

<sup>(</sup>١) سورة القصص (٥٧) .

 <sup>(</sup>۲) انظر في تفصيل ما خص الله تعالى به مكة من الخيرات والأرزاق كتاب رحلة ابن جبير ص ٩٦
 ١٠٠

 <sup>(</sup>٣) من كتاب التفسير الكبير لأبي عبد الله الرازي ١٤٨/٨ ، ١٤٩ بتصرف .
 وانظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن خلف الدوسري الداعية المشهور ، له عدة مصنفات أشهرها تفسيره الذي أسماه ( صفوة الآثار والمفاهم من تفسير القرآن العظيم ) ، ومنها الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ، إيضاح الغوامض من علم الفرائض ، الأسلحة التي انتصر بها اليهود ، فلسفة أركان الاسلام . توفي سنة ١٣٨٩ هـ .

انظر ترجمته في مقدمة تفسيره ( صفوة الآثار ) الجزء الأول .

<sup>(</sup>٥) من كتاب صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للدوسري ٢٣٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٩٧) .

البیت بأنه حرام : أنه حرم أن یُصاد عنده ، وأن یُختلی ما عنده من الخلا  $^{(1)}$  ، وأن یُعضد شجره  $^{(7)}$  ، وعظمت حرمته ، والمراد بتحریم البیت سائر الحرم  $^{(7)}$  .

وقال البغوي (٤) رحمه الله في معنى قوله تعالى ﴿ قياما للناس ﴾ أي قواما لهم في أمر دينهم ودنياهم ، أما الدين لأن به يقوم الحج والمناسك ، وأما الدنيا فها يُجبى إليه من الثمرات ، وكانوا يأمنون فيه ، فلا يتعرض لهم أحد في الحرم ، قال الله تعالى ﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويُتخطف الناس من حولهم (٥) ﴾ (١) .

ولما تحتوي عليه هذه البقاع المقدسة من الفضل العظيم والبركة ، كما تقدم ، كانت مكة - ذلك البلد الأمين المبارك - أفضل البقاع  $^{(V)}$  وأحبها إلى الله تعالى ، كما روى عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري  $^{(\Lambda)}$  رضى الله عنه قائلا : رأيت رسول الله

 <sup>(</sup>١) الخلا : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا ، واختلاؤه قطعه . من كتاب النهاية لابن الأثير ٧٥/٢ .

<sup>(</sup>۲) ورد تحريم مكة على لسان الرسول ﷺ في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : صحيح البخاري ۱۹۷/۲ كتاب الحج ، باب فضل الحرم ، وصحيح مسلم ۹۸٦/۲ كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشحرها ولقطتها ، إلا لمنشد على الدوام . ومعنى يُعضد شجره : أي يُقطع .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير لابن الجوزي ٢/٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء البغوي الشافعي أبو محمد الملقب بمحيى السنة الإمام العلامة الحافظ ، كان إماما في التفسير والحديث والفقه ، وكان زاهدا ورعا ، وله تصانيف عديدة . منها تفسيره المسمى ( معالم التنزيل ) ، وشرح السنة ، الجمع بين الصحيحن ، وكتاب التهذيب في الفقه ، قال الإمام الذهبي ( بورك له في تصانيفه ، ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته ) توفي بمرو الروذ سنة الإمام الذهبي ( بعرك له في تصانيفه ، ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته ) توفي بمرو الروذ سنة الإمام النظر سير أعلام النبلاء ٢٩/١٩ ، تذكرة الحفاظ ٢١٥٧/٤ ، طبقات الشافعية الكبرى ٢١٥/٤ ، طبقات المسيوطي ص ٤٩ ، شذرات الذهب ٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت (٦٧) .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٦٨/٢ بتصرف .

 <sup>(</sup>٧) هذا مذهب الجمهور ، والمشهور عن مالك وأصحابه تفضيل المدينة على مكة . راجع فتح الباري
 ٦٨ ، ٦٧/٣ .

 <sup>(</sup>٨) عبد الله بن عدي بن الحمراء القرشي الزهري يكنى أبا عمر وأبا عمرو ، له صحبة ، ومن مسلمة الفتح ، سكى المدينة .

انظر أسد الغامة ٢٣٢/٣ ، الإصابة ٣٣٧/٢ ، تهديب التهديب ٣١٨/٥ .

عَلَيْكَ وهو على ناقته ، واقفا بالحَزْورة (١) يقول : « والله إنك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله ، وأحب أرض الله ، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت » (٢) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام تقدم عن خصائص مكة : « وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة ، وهوى القلوب وانعطافها ومجبتها لهذا البلد الأمين ، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد .. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس (٢) ، أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ، ولا يقضون منه وطرا ، بل كلما ازدادوا له زيارة ، ازدادوا له اشتياقا » وقال : « وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله ﴿ وطهّر بيتي ﴾ (٤) فاقتضت هذه الاضافة الخاصة من هذا الاجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته .. » (٥) الخ .

وهكذا لعله تبين لنا فيما سبق ما للمسجد الحرام وسائر المشاعر المقدسة ، ولكة عموما ، من الفضل العظيم والبركة الظاهرة في الدين والدنيا ، وما تختص به هذه المواضع من التعظيم والتقديس والتشريف ، وكذلك بركة الأعمال الصالحة حولها ، كالصلاة والحج والذكر والدعاء ، وما في ذلك من الثواب العظيم المضاعف ، ومغفرة الذنوب . وذلك كله من فضل الله تبارك وتعالى .

\* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الحَزْورة : الرابية الصغيرة ( القاموس المحيط ٦٣١/١ ) قال الأزرقي : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد الحرام . ثم ساق الأزرقي هذا الحديث . انظر أخبار مكة ٢٩٤/٢ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه ٧٢٢/٥ كتاب المناقب ، باب فضل مكة ، وقال : حديث حسن غريب صحيح ، وابن ماجه في سننه ١٠٣٧/٢ كتاب المناسك ، باب فضل مكة . والإمام أحمد في مسنده ٢٠٥/٤ ، والدارمي في سننه ٢٣٩/٢ كتاب السير ، باب إخراج النبي عَلَيْكُم من مكة ، والحاكم في مستدركه على الصحيحين ٧/٣ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتُ مِثَابَةً لَلْنَاسُ ﴾ سورة البقرة (١٢٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج (٢٦) .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ١/١٥، ١٥.

# المبحث الثاني مسجد النبي ﷺ وفضل المدينة

# بركة مسجد النبي عليه وفضله :

هذا المسجد أنشأه الرسول عُيِّلِكُم وأصحابه رضي الله عنهم – بعد مسجد قباء – حين وصوله إلى المدينة مهاجرا من مكة .

ومن بركات هذا المسجد وفضائله ما يأتي :-

ا - فضل الصلاة فيه ، فقد تقدم قول الرسول عَلَيْكُ : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » (١) متفق عليه . قال النووي رحمه الله : « هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده عَلَيْكُ الذي كان في زمانه ، دون ما زيد فيه بعده ، فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك » (٢) .

ومعتمده في هذا: الاشارة بقوله « في مسجدي هذا » (٣).

لكن ذهب غيره إلى أنه لو وُسع ثبتت له هذه الفضيلة ، كما في مسجد مكة إذا وُسع (1) . وأن فائدة الاضافة : الدلالة على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة ، لا أنها للاحتراز عما يُزاد فيه (٥) .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۰۲ .

 <sup>(</sup>٢) شرح النووي لصحيح مسلم ٦٦/٩ . وممن رجح هذا الرأي من المتأخرين : الصنعاني . انظر
 سبل السلام ١٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) إعلام الساجد ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٢٤٧ ، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/٢٦ .

 <sup>(</sup>٥) سبل السلام للصنعاني ٤٤١/٢ . وقد استشهد أصحاب هذا الرأي ببعض الأحاديث والآثار ،
 ومع أنها لا تخلو من ضعف إلا أنه يستأنس بها .

ولعل هذا الرأي هو الصواب ، لما تقدم ، ولأن ازدياد عدد المصلين يقتضي الزيادة في بناء المسجد ، ولا سيما المساجد الثلاثة التي يحرص المسلمون على الصلاة فيها ويشدون الرحال إليها ، وفضل الله تبارك وتعالى واسع . وقد زيد في بناء وتوسعة مسجد الرسول عَلَيْكُم بعد العمارة الأولى تسع مرات (١) ، أولها كانت في وقت الرسول عَلَيْكُم ، وآخرها ما يجري العمل به في هذا الوقت .

٢ - فضل ما بين بيت الرسول عَيْكُ ومنبره ، وفضل منبره :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْظُهِ قال : « ما بين بيتي <sup>(۲)</sup> ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي » <sup>(۳)</sup> رواه البخاري ومسلم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان خلاصة أقوال العلماء في معناه : و أي كروضة من رياض الجنة ، في نزول الرحمة وحصول السعادة ، بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لاسيما في عهده عَلَيْكُ فيكون تشبيها بغير أداة ، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا ، أو هو على ظاهره ، والمراد أنه روضة حقيقية ، بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة » (3) .

وعلى أي حال فإنه يستحب الحرص على الصلاة ونحوها في هذه الروضة الشريفة (٥) ، بدون إيذاء للآخرين ، أو مضايقة .

<sup>(</sup>١) انظر إن شئت التفصيل في معرفة هذه الزيادات للمسجد كتاب أشهر المساجد في الإسلام ٢٠١/١ – ٢٢٢ تأليف سيد عبد المجيد بكر ، وكتاب المسجد النبوي عبر التاريخ للدِكتور محمد السيد الوكيل .

 <sup>(</sup>۲) لقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا هو الثابت في الصحيحين ، ولكن بعضهم
رواه بالمعنى فقال ( قبري ) ثم قال : وهو عَلِيلِكُ حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه
عليه .

انظر كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٧٢ .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٧٧/٢ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل ما بين القبر
 والمنبر ، وصحيح مسلم ١٠١١/٢ كتاب الحج ، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة .

 <sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٠٠/٤ ، وقد نقل الحافظ هنا عن بعضهم تحديد المسافة ما بين المنبر والبيت .
 وانظر كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي ٢٩/٢٤ – ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٥) هذا في غير الصلاة المكتوبة ، وإلا فإن الصفوف الأولى أفضل .

وقوله عَلَيْكُ : « ومنبري على حوضي » قال أكثر العلماء : المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا ، ومعنى ذلك أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه ، وقيل : إن له هناك منبرا على حوضه (١) ، والله أعلم .

 $^{7}$  – اختصاصه بجواز شد الرحل إليه مع المسجدين الآخرين ، كم تقدم  $^{(7)}$  ، بل تستحب زيارته ، والصلاة فيه .

كما يستحب لمن زار هذا المسجد أو كان قريبا منه : زيارة قبر الرسول عليه الله عنهما . عليه على الله عنهما الله عنهما .

## فضائل المدينة:

تشتمل المدينة (٤) على عدة فضائل وبركات عظيمة – عدا ما تقدم من فضل وبركة مسجد الرسول عليه الله تبارك وتعالى ، ثم ببركة ساكنها عليه الصلاة والسلام .

فمن ذلك ما يأتي :-

١ - فضل مسجد قباء (٥) ، وفضل الصلاة فيه ، وزيارته .

هو أول مسجد بُني في المدينة على الاطلاق <sup>(٦)</sup> .

وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كان النبي عَلَيْكِ

<sup>(</sup>١) شرح النووي لصحيح مسلم ١٦٢/٩ بتصرف.

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في حكم هذه المسألة ص ٣٢٠ فما بعدها .

 <sup>(</sup>٤) لمعرفة أسماء المدينة انظر كتاب أعلام الساجد ص ٢٣٦ -- ٢٣٦ ولمعرفة حدود حرمها انظر
 ص ٢٢٦ -- ٢٢٩ من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٥) قباء: كانت ضاحية في جنوب المدينة ، قال ياقوت الحموي : وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية
 بها ( معجم البلدان ٢٠١/٤ ) وهي الآن داخل المدينة .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٣٣٨ .

يأتي قباء راكبا وماشيا ، وفي رواية بزيادة « فيصلي فيه ركعتين » (١) .

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « من تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة ، كان له كأجر عمرة » (٢) .

وعلى هذا فيستحب لمن في المدينة أو لزائرها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه اقتداء بالنبي عَلِيْكُم ، ورجاء الحصول على هذا الثواب العظيم .

ولا يقصد إنشاء السفر إلى مسجد قباء – مع وجود هذا الفضل المذكور – لاختصاص جواز ذلك بالمساجد الثلاثة فقط كم سبق .

وقد قال بعض العلماء: قوله عَلَيْكُ : ﴿ من تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء ﴾ تنبيه على أنه لا يُشرع قصده بشد الرحال ، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ، ثم يأتيه فيقصده ، كا يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها (٣) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره ، عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، بخلاف المسجد الحرام ، فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم ، وكذلك مسجد المدينة ، وبيت المقدس ، في أصح قوليهم » (3) .

## ٢ - دعاء النبي عَلَيْكُ بالبركة للمدينة:

في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٥٧/٢ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا ، وصحيح مسلم ١٠١٦/٢ كتاب الحج ، باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته . وفي رواية لهما وكان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء كل سبت ۽ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه ٣٧/٢ كتاب المساجد ، في فضل مسجد قباء والصلاة فيه ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ٤٥٣/١ كتاب إقامة الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة في مسجد قباء ، والإمام أحمد في مسنده ٤٨٧/٣ ، والحاكم في مستدركه على الصحيحين ١٢/٣ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ٨٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٣٣٩ .

« اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة » (١) . قال ابن حجر رحمه الله في معنى هذه البركة : « أي من بركة الدنيا ، بقرينة قوله في الحديث الآخر : « اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا » (٢) ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك » (٣) .

والذي يظهر لي أن المراد الدعاء بعموم البركة الدينية والدنيوية ، ويؤيد ذلك ما سيأتي من ذكر فضائل المدينة وخيراتها الشاملة للدين والدنيا ، ودعاء النبي عَلَيْكُمُ لها ولأهلها بذلك .

وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسألة تضعيف بركة المدينة على مكة أنه يستثنى من ذلك ما خرج بدليل ، كتضعيف الصلاة بمكة (1) .

٣ - وجود البركة في صاع أهل المدينة ومدهم وثمرهم ، لدعاء النبي عليلية فم بذلك .

في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله أن النبي عَلَيْكُ قال : « اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم » (°) وزاد مسلم « وبارك لهم في مكيالهم » (٦) .

وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان الناس إذا رأوا الشمر جاءوا به إلى النبي عَلَيْكُ ، فإذا أخذه رسول الله عَلَيْكُ قال : « اللهم بارك لنا في ثمرنا ، وبارك لنا في مدينتنا ، وبارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مدينتنا ، وبارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مدينتنا ،

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٢٤/٢ كتاب فضائل المدينة ، باب المدينة تنفي الخبث ، وصحيح مسلم ٩٩٤/٢ كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي عليه فيها بالبركة .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره قريبا .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٩٨/٤ .

 <sup>(</sup>٥) قطعة من حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري ٢٠٧/٦ كتاب الأطعمة ، باب الحيس ،
 وصحيح مسلم ٩٩٤/٢ كتاب الحج ، باب فضل المدينة .

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق : صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ١٠٠٠/٢ كتاب الحج ، باب فضل المدينة ، ودعاء النبي عَلِيْكُ فيها بالبركة .

ووردت أحاديث أخرى مشابهة لهذه الأحاديث .

وأما معنى البركة هنا: فقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله آراء العلماء في ذلك كما يأتي:

يحتمل أن تكون هذه البركة دينية ، وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات ، فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها .

ويحتمل أن تكون دنيوية ، من تكثير الكيل بهذه الأكيال حتى يكفى منه مالا يكفي من غيره في غير المدينة ، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة ، أو تكون الزيادة فيما يكال بها لا تساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه ، لما فتح الله عليهم بلاد الخصب كالشام والعراق ، فاتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدهم .

ثم قال النووي: والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفى المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها ، والله أعلم (١١) .

ولعل الأقرب أن المقصود هنا والله أعلم: الدعاء بالبركة الدنيوية العامة في هذه الأشياء من الثمار والمطعومات ، خاصة المكيل منها ، وهي غالبا أقواتهم ، أما البركة الدينية فبعيدة ، ولم يرد ما يشير إلى قصدها في هذه النصوص وأمثالها .

# ٤ - فضل تمر عجوة المدينة ومنافعه:

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكَ : « من تصبّح (٢) سبع تمرات عجوة (٣) ، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » (٤) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>١) من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ١٤٢/٩ باختصار .

<sup>(</sup>٢) أي تناول ذلك صباحا .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير : العجوة : نوع من تمر المدينة ، أكبر من الصيحاني – من أنواع تمرها – يضرب إلى السواد ، من غرس النبي عَلِيلًة . ( النهاية ١٨٨/٣ ) .

وقال ابن القيم : من أنفع ثمار الحجاز على الاطلاق ، وهو صنف كريم ملزَّز متين الجسم والقوة ، من ألين التمر وأطيبه وألذه . ( الطب النبوي ص ٢٦٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٣١/٧ كتاب الطب ، باب الدواء بالعجوة للسحر ، وصحيح مسلم ١٦١٨/٣ كتاب الأشربة ، باب فضل تمر المدينة .

وفي رواية لمسلم . « من أكل سبع تمرات مما بين لا بتيها  $^{(1)}$  حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي »  $^{(7)}$  .

وفي رواية لمسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها « إن في عجوة العالية  $\binom{7}{}$  شفاء ... »  $\binom{1}{}$  .

وفي بعض السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه ( العجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم » (°).

قال النووي رحمه الله: ﴿ في هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوبها ، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه ﴾ ثم قال: ﴿ وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها ، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ، ولا نعلم نحن حكمتها (٢) ، فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها ... وهذا كأعداد الصلوات ، ونُصُب الزكاة وغيرها » (٧) ا هـ .

وقيل : كون العجوة تنفع من السم والسحر ، إنما هو ببركة دعوة النبي عَلَيْكُم لتمر المدينة ، ولا لخاصية فيه (^) .

وهو رأي وجيه ، فقد دعا النبي عَلَيْكُ للمدينة بالبركة ، ولثارها كما سبق ، فلعل هذا من ثمرات دعوته عليه الصلاة والسلام . والذي يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة أنه لا مانع من الخصوصية ، وأن للأرض خواص وطبائع ، يقارب اختلافها اختلاف طبائع الانسان (٩) . والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : اللابة : الحرة ، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها ،
 وجمعها لابات ، والمدينة بين حرتين عظيمتين . من كتاب النهاية ٢٧٤/٤ باختصار .

<sup>(</sup>۲) انظر صحیح مسلم ۱۹۱۸/۳ .

 <sup>(</sup>٣) العالية : ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال ، وقيل ثلاثة ، وذلك أدناها ، وأبعدها ثمانية أميال .
 معجم البلدان ١٦٦/٤ ، وانظر وفاء الوفاء للسمهودي ١٢٦٠/٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٦١٩/٣ كتاب الأشربة ، باب فضل تمر المدينة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه ٤٠٠/٤ كتاب الطب ، باب ما جاء في الكمأة والعجوة ، وقال حديث حسن ، وابن ماجه ١١٤٣/٢ كتاب الطب ، باب الكمأة والعجوة ، والإمام أحمد في مسنده ٣٠١/٢ والدارمي في سننه ٣٣٩/٢ كتاب الرقاق ، باب في العجوة .

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب الطب النبوي لابن القم ص ٧٧ ، ٧٨ .

<sup>(</sup>V) شرح النووي لصحيح مسلم ٣/١٤ .

<sup>(</sup>٨) شرح السنة للبغوي ٣٣٦/١١ ، فتح الباري ٢٣٩/١٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٩) انظر كتاب الطب النبوي لابن القيم ص ٧٧ .

# وفع الوباء والحمى عن المدينة ببركة دعائه عليه .

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قدم رسول الله على الله عنهما قالت: قدم رسول الله على المدينة وهي أوباً أرض الله فقال: « اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى المجفة (۱) » (۲) .

قال بعضهم: إنما دعا النبي عَلَيْكُ بنقل الحمى إلى الجحفة لأنها دار شرك، وقيل: كان أهل الجحفة إذ ذاك يهودا (٣).

قال النووي رحمه الله : في هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا عَلَيْكُ ، فإن المحمنة من يومئذ مجتنبة ، ولا يشرب أحد من مائها إلا حُمّ (1) .

## ٦ - حماية المدينة من دخول الطاعون والدجال اليها :

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « على أنقاب (٥٠) المدينة ملائكة ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال » (٦٠) .

قال الزركشي: وقد أظهر الله صدق رسوله عَلَيْكُ ، فإنه لم يسمع من النقلة ، ولا من غيرهم من يقول: إنه وقع بالمدينة طاعون عام ، وذلك ببركة دعائه عَلَيْكُ حيث قال: « اللهم صحّحها لنا (٧) » (٨) .

<sup>(</sup>١) الجحفة : قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة ، وهي ميقات أهل مصر والشام ، سميت بذلك لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام . من كتاب معجم البلدان ١١١/٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٢٤/٢ ، ٢٢٥ كتاب فضائل المدينة ، باب رقم (١٢) ، وصحيح مسلم ١٠٠٣/٢ كتاب الحج ، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ، واللفظ للبخاري مع اختصار قول عائشة رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) انظرَ إعلام الساجد للزركشي ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم ١٥٠/٩ ، وانظر المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٥) الأنقاب : جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين ( من كتاب النهاية لابن الأثير ١٠٢/٥ ) . وقال الأخفش : أنقاب المدينة طرقها وفجاجها . من كتاب أعلام الساجد للزركشي ص ٢٥٤ .

 <sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٢٢٣/٢ كتاب فضائل المدينة ، باب لا يدخل الدجال المدينة ، وصحيح مسلم
 ١٠٠٥/٢ كتاب الحج ، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها .

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه قريباً .

<sup>(</sup>٨) إعلام الساجد ص ٢٥٥ .

# ٧ – معاقبة الله تعالى من أراد أهل المدينة بسوء :

في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَالِلَهُ : « من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء » (١) .

وقد تكلم العلماء في بيان معنى هذا الحديث وأمثاله ، وهل هذا الحكم ثابت في الدنيا أو الآخرة (٢) ؟ .

# ٨ – فضل سكني المدينة والبقاء بها :

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه رسول الله عُلِيلًا قال: « لا يصبر على لأواء (٣) المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا » <sup>(٤)</sup> .

قال العلماء عن هذا الحديث ونحوه : إن فيها دلالات ظاهرة على فضل سكني المدينة ، والصبر على شدائدها وضيق العيش فيها ، وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة (٥) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلِيْكِ قال : « من استطاع أن  $_{1}^{(7)}$  ، فإني أشفع لمن يموت بها  $_{1}^{(7)}$  .

قال الزركشي : يستحب الانقطاع بالمدينة ليحصل له الموت بها . وقال : كان المهاجرون إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بغيرها ، ويسألون الله عز وجل أن يتوفاهم ر<sup>(۷)</sup> ل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٢٢/٢ كتاب فضائل المدينة ، باب إثم من كاد أهل المدينة ، وصحيح مسلم ١٠٠٨/٢ كتاب آلحج ، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١٣٨/٩ . كتاب إعلام الساجد ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) اللأواء : الشدة وضيق المعيشة . من كتاب النهاية لابن الأثير ٢٢١/٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٠٠٤/٢ كتاب الحج ، باب الترعيب في سكسي المدينة والصبر على لأوائها . وانظر الأحاديث الأحرى المماثلة في صحيح مسلّم ١٠٠١/٢ - ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) شرح النوري لصحيح مسلم ١٥١/٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٦) أحرجه الترمذي في سننه ٩١٧/٥ كتاب الماقب ، باب في فصل المدينة ، وقال حديث حسس ، وابن ماجه في سننه ١٠٣٩/٢ كتاب المناسف ، ماب فصل المدينة بنفظ ( فإني أشهد لمن مات بها ) ، والإمام أخمد في مسنده ١٠٤/٢ ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبال ٢١/٦ ) . (٧) إعلام الساحد ص ٢٤٨.

وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتي في بلد رسولك عليه (١) .

# ٩ – تحريم الرسول ﷺ المدينة ، وتحريم صيدها وشجرها .

في الصحيحين عن عبد الله بن زيد (٢) رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : (١) والله عَلَيْكُ قال : (١) وحرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة ... (٩) .

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « إن إبراهيم حرّم مكة ، واني حرّمت المدينة ما بين لابتيها (٤) ، لا يُقطع عضاهها (٥) ، ولا يُصاد صيدها » (٦) .

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وفيها قال النبي عَلَيْكُ : ( المدينة حرام ما بين عَير إلى ثور (٧)، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ... (٨).

(١) صحيح البخاري ٢٢٥/٢ كتاب فضائل المدينة باب رقم (١٢) .

انظر أسد الغابة ١٤٦/٣ ، الإصابة ٢/٥٠٦ ، تهذيب التهذيب ٢٢٣/٥ .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن زید بن عاصم بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو محمد . شهد أحدا وغيرها ،
 وروى عن النبي عليه عدة أحاديث . قتل يوم الحرة سنة ٦٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢٢/٢ كتاب البيوع ، باب بركة صاع النبي عَلَيْكُ ومده ، وصحيح مسلم ٩٩١/٢ كتاب الحج ، باب فضل المدينة .

<sup>(</sup>٤) تثنية لابة وهي الحرة - تقدم قريبا بيان معناها - والمقصود ما بين الحرة الشرقية والغربية للمدينة .

 <sup>(</sup>٥) العضاه : كلّ شجر عظيم له شوك ، والواحدة عضة أو عضاهة . من كتاب النهاية لابن الأثير
 ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ٩٩٢/٢ كتاب الحج ، باب فضل المدينة .

<sup>(</sup>٧) اسما جبلين من جبال المدينة ، أما عَير بفتح العين فجبل كبير مشهور يقع بجنوبي المدينة قرب ذي الحليفة ، وأما ثور فجبل صغير أحمر يقع شمال أحد . فهما يحدان حرم المدينة جنوبا وشمالا ( من كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي ٩٢/١ ، وكتاب آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري ص ٢٠٥) وقد قال النووي رحمه الله عن أحاديث حدود حرم المدينة ( الأحاديث كلها متفقة : فما بين لابتيها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال ) من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ١٤٣٩ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ١٠/٧ كتاب الفرائض ، باب إثم من تبرأ من مواليه ، وصحيح مسلم ٩٩٥/٢ كتاب الحج ، باب فضل المدينة .

ومما يلحق بفضائل المدينة وبركاتها : فضل وادي العقيق (١) - القريب منها - وبركته ، واستحباب الصلاة فيه .

فقد روى البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله عليه الله بوادي العقيق يقول : أتاني الليلة آت من ربي فقال : صلّ في هذا الوادي المبارك . . ، (٢) .

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُم أَتِي فَي مُعرَّسه (٢) بذي الحليفة (٤) في بطن الوادي ، فقيل له : ( إنك ببطحاء مباركة » (٥) .

إلى غير ذلك من فضائل المدينة وبركاتها .

ولاشتمال المدينة على هذه البركات والفضائل الدينية والدنيوية وغيرها ، فقد استحبت المجاورة بها ، كما استحبت في مكة ، مع مراعاة الحرص على عدم الوقوع في المحذورات ، ومن لم يتمكن من المجاورة فلا يترك الزيارة ، حتى لا يفوته هذا الخير العظيم .

**\$ 0 0** 

(١) جاء في كتاب معجم البلدان لياقوت ( ١٣٩، ١٣٨/ ) : يقال لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض عقيق ، وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية عادية شقتها السيول ، ومنها عقيق بناحية المدينة فيه عيون ونخل ، وهو ببطن وادي ذي الحليفة .

ولمعرفة حدود هذا الوادي وأخباره انظر كتاب أخبار الوادي المبارك ( العقبق ) نؤلفه محمد محمد حسن شراب .

- (٢) صحيح البخاري ١٤٤/٢ كتاب الحج ، باب قول النبي ﷺ ( العقيق واد مبارك ) .
- (٣) التعريس : بزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة ، والمُعرِّس : موضع التعريس ، وبه
  سمي معرس ذي الحليفة ، عرس به النبي عليه وصلى فيه الصبح ثم رحل . من كتاب النهاية لابن الأثير
  ٢٠٦/٣ .
- (٤) هو الميقات المدني ، يعرف اليوم بآمار على أو أسار على . امطر معجم البلدان ٢٩٥/٢ ، وهاء الوها ١٠٠٢/٢ .
- (٥) صحيح المحاري ١٤٤/٢ كتاب الحج ، باب قول البي على (العقيق واد مبارك ) ، وصحيح مسلم ٩٨١/٢ كتاب الحج ، باب التعريس بدي الحليفة والصلاة بها إدا صدر من الحج أو العمرة .

# المبحث الثالث المسجد الأقصى

# فضائل المسجد الأقصى وبركاته:

سمي هذا المسجد بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة ، وقيل في الزمن ، وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة ، وقيل لبعده عن الأقذار والخبائث ، وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة لأنه بعيد من مكة ، وبيت المقدس أبعد منه (١) .

وأقرب هذه الأقوال هو الأول .

ويسمى المسجد الأقصى ببيت المَقْدس (٢) ، أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب ، والمقدس : المطهر ، أو بيت مكان الطهارة ، وتطهيره : إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها (٣) .

وقد كان المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين قبل أن يتحولوا عنها إلى الكعبة بأمر من الله سبحانه وتعالى .

ولهذا المسجد فضائل وبركات عديدة ، منها ما يأتي :-

١ - فضل الصلاة فيه ومضاعفتها:

وقد اختلفت روايات الأحاديث في مقدار مضاعفة الصلاة فيه .

(١) من كتاب تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد لأبي بكر الجراعي ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) له أسماء أخرى تزيد على العشرين . انظر المرجع السابق ص ١٨٤ – ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) إعلام الساجد للزركشي ص ٢٧٧ ، ٢٧٨ بتصرف .

فروي أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة (1) ، وهي أرجح الروايات ، وروي بألف صلاة (1) ، وروي بخمسين ألف (1) ، وروي بخمسين ألف (1)

وروى النسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا : سأله حكما يصادف حكمه (٥) فأعطاه إياه ، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه ، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد – يعني بيت المقدس – خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه ، فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه » (١) .

وأما تحديد موضع هذا المسجد ، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

انظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي ٢١٣/١ كتاب الصلاة ، باب الصلاة في المساجد الثلاثة .

وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) ٧/٤ عن هذه الرواية : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ، وفي بعضهم كلام ، وهو حديث حسن .

والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ترجيح هذه الرواية ( انظر مجموع الفتاوى ٨/٢٧ ) . وكذا تلميذه ابن القيم . انظر كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص ٩٣ .

(٢) انظر سنن ابن ماجه ٤٥١/١ كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس ، ومسئد الإمام أحمد ٤٦٣/٦ .

(٣) انظر سنن ابن ماجه ٤٥٣/١ كتاب إقامة الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس .

وقد قال ابن القيم تعليقا على متن هذه الرواية : ( وهذا محال ، لأن مسجد الرسول عَلَيْكُ أفضل منه ، والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة ) من كتاب المنار المنيف ص ٩٣ ، وقال الإمام الذهبي : (هذا منكر جدا ) انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٢٠/٤ .

قلت : وكذا الحكم في رواية ( ألف صلاة ) السابقة لأن فيها مساواة لمسجد الرسول ﷺ .

- (٤) راجع اعلام الساجد ص ۲۸۸ ، تحفة الراكع والساجد ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ .
  - (٥) أي يوافق حكم الله تعالى .
- (٦) سنن النسائي ٣٤/٢ كتاب المساجد ، باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه ، سنن ابن ماجه ٥١/١ كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس ، المسند للإمام أحمد ١٧٦/٢ ، المستدرك على الصحيحين للحاكم ٢٣٤/٢ كتاب التفسير ، تفسير سورة ص ، صحيح ابن حبان ٢٦/٣ برتيب الفارسي ، وقد صححه ابن القيم في كتابه : المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص ٩١ ، ٩٢ .

« المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام ، وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى : المصلي الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدمه » ثم قال رحمه الله : « والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد .. » (١) الح .

وأحب هنا أن أنبه على أنه من الخطأ وصف المسجد الأقصى بأنه حرم ، أو ثالث الحرمين ، كما هو شائع ، ولم ينقل عن أحد من علماء المسلمين أنه أطلق عليه ذلك ، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) رحمه الله .

۲ – استحباب زیارته حتی لو شد الرحال إلیه ، کا تقدم الدلیل علی ذلك قریبا (۳) .

وقد اتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس ، للعبادة المشروعة فيه ، كالصلاة ، والدعاء ، والذكر ، وقراءة القرآن ، والاعتكاف (٤) .

٣ – إخبار الله تعالى بأن البركة حوله . قال تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ﴾ (°) . والمراد بالبركة هنا : البركة الدنيوية . أي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهم ، وأقواتهم ، وحروثهم ، وغروسهم (١) ، فقد أجرى الله حوله الأنهار وأنبت الثهار (٧) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٦١/٢ ( الرسالة الثالثة : في زيارة بيت المقدس ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر مجموعة الرسائل الكبرى ٦٤/٢ ، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
 لابن تيمية ٨٠٩/٢ .

<sup>(</sup>۳) راجع ص ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الرسائل الكبرى ٧/٢ه .

<sup>(</sup>٥) سورة الاسراء (١) .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ١٧/١٥.

<sup>(</sup>٧) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٥/٥.

وقيل: البركة الدينية أيضا لأنه مقر الأنبياء والصالحين ، ومهبط الملائكة (١).

ويدخل فيما حوله من هذه البركة أكثر بلاد الشام (٢) .

- ع من فضائله ومزاياه أنه ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام ، وأنه ليس بينهما إلا أربعون سنة ، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ، والذي تقدم قريبا (٣) .
- - الأسراء بالرسول عَلَيْكُ إليه ، ثم عروجه منه إلى السماء ، كما قال تبارك وتعالى ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ﴾ (٤)

وفي ختام الكتابة عن بركات المسجد الأقصى وفضائله ، أسأل المولى العلي القدير ، أن يعين المسلمين ويوفقهم لتخليص هذا المسجد المبارك من أيدي اليهود المغتصبين ، حتى يستطيعوا أداء العبادة فيه بيسر وطمأنينة إنه سميع مجيب .

And the second of the second o

and the second of the second o

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق ٥/٥ وكتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢١٢/١٠ ، وانظر كتاب بيت
 المقدس وما حوله للدكتور محمد عثان شبير ص ١٣ – ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب نور المسرى في تفسير آية الإسراء لأبي شامة المقدسي ص ٨٩ ـ

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۰۰

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء (١) .

## المبحث الرابع سائر المساجد

## فضائل المساجد وبركاتها:

سبق أن تكلمت عن فضائل وبركات المساجد الثلاثة وما حولها ، وبينت مزاياها على غيرها من المساجد ، وسأتكلم الآن عن فضائل وبركات المساجد عموما .

فمن ذلك ما يأتي: -

ا - المساجد بيوت الله تعالى في الأرض ، قال عَلَيْكَ : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله .. » (١) الحديث .

ولهذا فهي أشرف البقاع وأفضلها . كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي عريرة رضي الله عنه أن رسول الله عربية : « أحب البلاد إلى الله مساجدها ... » (٢) .

٢ - أداء المسلمين الصلوات المفروضة جماعة كل يوم في المساجد ، وبعض صلوات النوافل جماعة أيضا كصلاة الكسوف ، أو التراويج ، أو فرادى كتحية المسجد ، وما بين الأذان والإقامة ، وبقية النوافل والسنن .

ولا يخفى ما لأداء الصلاة جماعة في المسجد من فوائد ومنافع دينية ودنيوية .

٣ - أداء المسلمين لكثير من العبادات البدنية والقلبية في المساجد .
 والتي يتحصلون منها على الأجر العظيم والثواب الجزيل .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٤٦٤/١ كتاب المساجد ، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح ، وفضل المساجد .

ومن تلك العبادات ذكر الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كه (١) .

وذكر الله جل وعلا منه ماهو مقيد ، كالتسبيح والتكبير والتهليل أدبار الصلوات ، ومطلق ، وهو ما يفعل كل وقت .

ويدخل في الذكر دعاء الله تعالى بنوعيه : دعاء العبادة ، ودعاء المسألة .

ومنها: قراءة القرآن والاجتاع لتدارسه ، يقول عليه الصلاة والسلام عن ما لهؤلاء من التكريم والفضل: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفّتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » (٢) أخرجه مسلم .

ومنها : الاعتكاف في المساجد ، وخاصة العشر الأواخر من رمضان .

ومن العبادات أيضا في المساجد : الأذان ، والصلاة على الجنائز ، والاستاع لخطبة الجمعة ، وللموعظة ، وغير ذلك من العبادات والأعمال الصالحة التي تؤدى في المساجد .

٤ – فضل السعي إلى المسجد وملازمته ، وما في ذلك من الثواب العظيم .

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : « من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نُزُلا (٣) كلما غدا أو راح » (٤) .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله على متالية : « من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ، ليقضي فريضة من

<sup>(</sup>١) سورة النور (٣٦ ، ٣٧) .

۲) تقدم تخریجه ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٣) النُّزُل : ما يُهيأ للضيف عند قدومه . من كتاب شرح النووى لصحيح مسلم ١٧٠/٥ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٦١/١ كتاب الأذان ، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ، وصحيح مسلم ٤٦٣/١ كتاب المساجد ، باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات .

فرائض الله ، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة ، والأخرى ترفع درجة » (١) والأحاديث في هذا كثيرة .

وفي فضل ملازمة المسجد أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ ( .. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ، يقولون : اللهم ارحمه ، اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ، ما لم يؤذ فيه ، ما لم يحدث فيه » (٢).

ولا ربب أن إكثار المسلم من الجلوس في المسجد يهيء له التزود من أعمال الحير الصالحة ، فضلا عن دعاء الملائكة له .

بل إن تعلق القلب في المسجد يثيب الله عليه في الآخرة ، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... » ومنهم « رجل قلبه معلق في المساجد » (٣) .

قال النووي رحمه الله : « ومعناه شديد الحب لها ، والملازمة للجماعة فيها ، وليس معناه دوام القعود في المسجد » (٤)

• - من بركات المساجد أن أغلب شؤون المسلمين كانت تؤدى فيها . فقد كانت المساجد مدارس (٥) تخرج منها العلماء والقادة من السلف

(١) صحيح مسلم ٢٦٢/١ كتاب المساجد ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الحطايا وترفع به الدرجات .

 <sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه ١٢٣/١ كتاب الصلاة ،
 باب الصلاة في مسجد السوق ، ومسلم في صحيحه ٤٥٩/١ كتاب المساجد ، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ، واللفظ لمسلم .

 <sup>(</sup>٣) قطعة من حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين : صحيح البخاري ١٦١/١ كتاب الأذان ،
 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وفضل المساجد ، وصحيح مسلم ٧١٥/٢ كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصنحيح مسلم ١٣١/٧ .

<sup>(</sup>٥) للتعليم في المساجد مزايا حسنة على التعليم في المدارس . راجع كتاب دور المسجد في التربية لمؤلفه عبد الله بن أحمد القادري ص ٧٧ ، ٧٨

الصالح ، وكان المسجد دارا للفتوى ، ومحكمة للقضاء ، ورباطا يأوي إليه المحتاجون ، وكان المنطلق منه للجهاد ، والدعوة ، ونشر الدين ، وغير ذلك من وظائف المسجد المتعددة (١) ، ومن المعلوم أن الرسول عَيْضَةً قد شرع في بناء المسجد ، فور وصوله إلى المدينة ، مهاجرا إليها من مكة ، مما يدل على أهية المسجد في الإسلام .

7 - فضل بناء المساجد: لاحتواء المساجد على تلك الفضائل والبركات المتقدمة وغيرها ، فقد أثنى الله تعالى على عمار المساجد بقوله ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم والآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ (٢) .

وكذلك فقد وعد الله تعالى من بني مسجدا لله محتسبا الأجر العظيم في الجنة .

ففي الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عنه يقول : « من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله » وقال أحد رجال السند : حسبت أنه قال : « يبتغي به وجه الله » (٢) . ولهذا فعلى الذين يبنون المساجد ، أو يشاركون في عمارتها ، أن يكون قصدهم الأخلاص ، وطلب مرضاة الله تعالى ، حتى يحوزوا الأجر والثواب .

ولا يخفى أن للمسجد آدابا جليلة ، وأحكاما عظيمة (١) ، تليق بمكانته وأهميته .

وفي نهاية الكلام عن بركة المساجد ، تلك البقاع الطاهرة ، أرجو أن نتفهم أهميتها ، وحقيقة وظائفها الشاملة ، ونعمل بذلك ، حتى نحصل على بركاتها ومنافعها ، وفي ذلك مصلحة لنا في حياتنا الدنيا وفي الآخرة ، سائلا المولى العلي القدير الأعانة والتوفيق .

0 0 0

(١) انظر المرجع السابق ص ٥٩ - ٩٠ فقد توسع مؤلفه في بيان وظائف المسجد وشمولها لمصالح الدبيا والآحرة .

<sup>(</sup>۲) سورة التونة (۱۸) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البحاري ١١٦/١ كتاب الصلاة ، باب من بني مسجدا ، وصحيح مسلم ٣٧٨/١ كتاب المساحد ، باب فصل بناء المساجد والحث عليها .

 <sup>(</sup>٤) انظر مثلا تفاصيل هده الآداب والأحكام في كتاب إعلام الساحد للزركشي ص ٣٠١ ٤٠٧ ، وكتاب تحقة الراكع والساحد للحراعي ص ١٩٨ - ٢٩٢ .



# الفصل الرابع المبارك من الأزمنة المبارك المبارك الأول المبارك المبارك

## وجوب صيام رمضان :

قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم ﴾ إلى قوله ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ (١) . وقال عَلَيْكُ : ﴿ بُني الإسلام على خمس ﴾ (٢) وذكر منها صوم رمضان . وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان .

واختلف في تسمية هذا الشهر ( رمضان ) فقيل: لأنه تُرمَض فيه الذنوب أي تُحرق ، والرمضاء شدة الحر (٣) ، وقيل: لأن العرب لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق هذا الشهر أيام رَمْض الحر فسمى بذلك (١) .

## بركات رمضان وفضائله :

لهذا الشهر بركات كثيرة وفضائل ومزايا عديدة ليست لغيره من الشهور .

<sup>(</sup>١) سورة النقرة (١٨٣ ، ١٨٤) .

<sup>(</sup>٢) حزء من حديث أحرحه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عهما .

انظر صحيع المخاري ٨/١ كتاب الإيمان ، باب قول النبي عَلَيْكُم : ( نبي الإسلام عل خمس ) ، صحيح مسلم ٤٥/١ كتاب الإيمان ، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري ١٠٨١/٣ بتصرف .

ويمكن بيان ذلك بما يأتي :-

أولا: من بركات شهر رمضان أن صيامه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات .

فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه أنه قال : « من صام رمضان إيمانا واحتسابا (١) غُفر له ما تقدم من ذنبه » (٢) .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ كان يقول : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » (٣) .

ثانيا: فيه ليلة خير من ألف شهر ، هي ليلة القدر . وسيأتي الكلام عنها قريبا في مبحث خاص .

ثالثا : ما جاء من الأحاديث الشريفة التي تبين فضل هذا الشهر المبارك ومزيته على غيره .

وفي رواية للنسائي والامام أحمد زيادة ( أتاكم رمضان شهر مبارك ، (٦) .

<sup>(</sup>١) المراد بالإيمان الاعتقاد بفرضية صومه ، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى ، بأن يصومه رغبة في ثوابه ، طيبة نفسه بذلك ، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه . من كتاب فتح الباري ١١٥/٤ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۲۲۸/۲ كتاب الصوم ، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ، صحيح
 مسلم ۲٤/۱ كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٢٠٩/١ كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ... الخ .

<sup>(</sup>٤) أي شدت وأوثقت بالأغلال . من كتاب النهاية لابن الأثير ٣٥/٣ .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢٢٧/٢ كتاب الصوم ، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان .
 صحيح مسلم ٧٥٨/٢ كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي ١٢٩/٤ كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان ، مسند الإمام أحمد ٢٣٠/٠ قال الألباني : وهو حديث جيد لشواهده ( مشكاة المصابيح ١٦٢/١ ) .

رابعا: من بركات هذا الشهر ما يحصل من الفضائل والمنافع الدينية والدنيوية من الصيام ، وهي كثيرة ، فمنها:

## أ) الفضائل الدينية:

## ٠ - التقوي :

قال سبحانه وتعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كا كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ (١) .

وقال عَلَيْكُ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروى في الصحيحين « والصيام جُنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم » (٢) .

ومعنى قوله ( الصيام جنة ) : أي وقاية لصاحبه من النار يوم القيامة ، ومن أهواء النفس والمنكرات في الحياة الدنيا (<sup>٣)</sup> .

وقد أرشد الرسول عَلَيْكُ الصائم إلى ترك القول البذيء الفاحش ، والعمل الرديء ، وإلى ترك الغضب . وهذا الخلق الطيب للصائم يعينه على التقوى ، تلك الخصلة الحميدة .

 $\Upsilon$  – مضاعفة الأجر . لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي  $^{(3)}$  وأنا أجزي به .. »  $^{(0)}$  . وفي رواية للإمام مسلم « كل عمل ابن آدم يضاعف ، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، قال الله عز وجل : إلا الصوم ، فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي »  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٨٣) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۲۲۸/۲ كتاب الصوم ، باب هل يقول إنى صائم ، وصحيح مسلم ۸۰۷/۲
 كتاب الصيام ، باب فضل الصيام .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ١٠٤/٤ .

 <sup>(</sup>٤) لمعرفة وجه اختصاص الصيام بإضافته إلى الله تعالى من بين سائر الأعمال : انظر شرح الدوي لصحيح مسلم ٢٩/٨ ، لطائف المعارف لابن رجب ص ١٦٠ ، فتح الباري لابن حجر ١٠٧/٤ .

 <sup>(</sup>٥) جزء من حديث ألى هريرة رضى الله عنه المتفق عليه ، الذي سبق تخريجه قريباً عند إيراد بعضه .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ٨٠٧/٢ كتاب الصيام ، باب عضل الصيام .

قال الإمام النووي رحمه الله : « قوله تعالى ( وأنا أجزي به ) بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه ، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء » (١) .

٣ - أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم : « والذي نفس محمد بيده لخَلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » (٢) .

والخُلوف: تغير رائحة الفم من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى ان الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا، لكونه نشأ عن طاعته بالصيام (٣).

٤ - أن للصائم فرحتين يفرحهما ، كما قال عَلَيْسَلَم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه » (٤) .

اختصاص الصائمين بالدخول من باب الريان في الجنة . يدل على ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه عن النبي عليسله قال : « إن في الجنة بابا يقال له الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم » (°) الحديث .

# ب ) المنافع التربوية والاجتماعية :

١ – منها التعويد على الصبر وعلى الشدائد والمصائب .

ويسمى شهر رمضان شهر الصبر ، وأصل الصبر الحبس ، ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم وبعض اللذات (٦) . وفي هذا تقوية لارادة الصائم .

<sup>(</sup>۱) شرح النووي لصحيح مسلم ۲۹/۸ .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث ألي هريرة رضي الله عنه الذي سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) من كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ١٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) الجزء الأخير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم ، الذي سبق تخريجه قريبا .

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري ٢٢٦/٢ كتاب الصوم ، باب الريان للصائمين ، صحيح مسلم ٨٠٨/٢ كتاب الصيام ، باب فضل الصيام .

<sup>(</sup>٦) شرح السنة للبغوي ٢١٩/٦ باختصار .

## ٢ - تهذيب الأخلاق .

فقد ثبت عن الرسول عَلِيْكُ أنه قال : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » (١) .

فحقيقة الصوم أن تصوم العينان عن النظر إلى المحرمات ، والسمع عما نهى الله عنه ، واللسان عن قول الزور والفحش ونحوه ، والجوارح كلها عن تناول الحرام .

وفي الصوم تعليم الأفراد المساواة بين الفقراء والأغنياء ، والاحسان إلى الفقراء والمساكين .

## ج) الفوائد الصحية:

ا - منها تخليص البدن من شحومه المتراكمة - ولا سيما أبدان المترفين - والتي تغدو مرضا صعبا عندما تزداد ، ذلك المرض هو داء السمنة ، فالجوع أحسن الوسائل المجدية في معالجة السمنة .

٢ - طرح الفضلات والسموم المتراكمة ، والرطوبات الضارة ، وتخفيف وارد
 الدسم على الشرايين ، والوقاية من إصابتها بالتصلب .

٣ - تأثير الصيام الجيد على الكثير من الأمراض ، ومنها أمراض جهاز المضم ، وارتفاع ضغط الدم ، والاضطرابات النفسية والعاطفية (٢) .

فللصيام تأثير عجيب في حفظ الصحة ، لا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعا ، وحاجة البدن إليه طبعا ، كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتاب ( الطب النبوي ) (٢٠ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه المخاري في صحيحه ٢٢٨/٢ كتاب الصوم ، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) من كتاب تفسير المنار ١٤٨/٢، وكتاب صوموا تصحوا للشيع سعيد الأخمري: ١٦، ١٦.
 بتصرف، والكتب والمجلات الطبية التي تتحدث عن قوائد الصيام الصحية كثيرة.

<sup>(</sup>٣) انظر الطب النبوي ص ٢٥٨ .

ولقد اهتم الأطباء في الغرب باستخدام الصيام كوسيلة ناجحة من وسائل العلاج ، فقد قال بعضهم : « إن فائدة الجوع في العلاج قد تفوق بمرات استخدام الأدوية » (١) .

وقال آخر : « إن صيام شهر واحد في السنة يذهب بالفضلات الميتة في البدن مدة سنة » (٢) .

هذه أبرز منافع الصيام وبركاته في الدنيا والآخرة ، الذي فرض الله منه على المسلمين شهرا واحدا كل سنة ، هو شهر رمضان المبارك .

خامسا: من بركاته عظم فضل الأعمال الصالحة فيه ، والترغيب فيها ، منها منها . --

## ١ - قيام الليل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكَ يُرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ، فيقول : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه » فتوفي الرسول عَلَيْكَ والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر على ذلك » (٣) .

وقد صلى رسول الله عَلَيْكُ التراويج بأصحابه رضي الله عنهم ، ثم تركها حشية أن تفترض ، ثم رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع الناس عليها في المسجد (٤)

ولا زالت هذه الشعيرة باقية إلى اليوم ولله الحمد .

وكان عَلِيْكُ يَجْهَدُ فِي العبادة من صلاة ودعاء ونحوه في ليالي العشر الأواخر .

<sup>(</sup>١) من كتاب صوموا تصحوا للأحمري ص ١٧ .

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار ۱٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الامام مسلم في صحيحة ٢٣/١٥ كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح .

<sup>(</sup>٤) انظر الأحاديث الدالة على ذلك في صحيح البخاري ٢٥٢/٢ كتاب صلاة التراويج ، باب فصل من قام رمضان ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويج .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي عَلَيْسَلُم إذا دخل العشر أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر (١) » (٢) .

#### ٢ - الصدقة:

أحرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « كان النبي عَلَيْكُ أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة » (٣) .

ويستفاد من هذا الحديث استحباب إكثار الجود والصدقات لاسيما في شهر رمضان المبارك .

## ٣ – تلاوة القرآن الكريم:

يستحب الاكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان ، فقد أنزل القرآن الكريم في هذا الشهر ، ولقد كان النبي عَلَيْكُ يقرأ القرآن مع جبريل في كل رمضان مرة ، كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه « وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ ، يعرض عليه النبي عَلَيْكُ القرآن » (1)

وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها (٥).

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في معنى شد المئزر : فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته على غيره ، ومعناه التشمير في العبادات ، وقيل : هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات . من شرح النووي لصحيح مسلم ۷۱/۸ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٥٥/٢ كتاب فضل ليلة القدر ، باب العمل في العشر الأواخر من
 رمضان ، ومسلم في صحيحه ٨٣٢/٢ كتاب الاعتكاف ، باب الاجتهاد في العشر الأواخر ، واللفظ لمسلم .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢٢٨/٢ كتاب الصوم ، باب أجود ما كان النبي عَمَالِيَّةً يكون في رمضان ،
 وصحيح مسلم ١٨٠٣/٤ كتاب الفضائل ، باب كان النبي عَمَالِيَّةً أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ، وقد نقلت الحديث مختصرا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٢٨/٢ كتاب الصيام ، باب أجود ما كان النبي عَلَيْكُمْ في رمضان ، ومسلم في صحيحه ١٨٠٣/٤ كتاب الفضائل ، باب كان النبي عَلَيْكُمْ أجود الناس بالحير من الريح المرسلة ، واللفظ للبخاري .

 <sup>(</sup>٥) انظر كتاب مجالس شهر رمضان لابن عثيمين ص ٢٤ .

#### الاعتكاف :

وهو ملازمة المسجد للعبادة تقربا إلى الله تعالى .

وقد كان عَلَيْكُ يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان . ففي حديث عائشة رضي الله عنها « أن النبي عَلَيْكُ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده » (١) .

ولا شك أن الاعتكاف يعين صاحبه على التفرغ للعبادة والقرب من الله جل وعلا ، ولا سيما أوقات المواسم الشريفة كشهر رمضان ، أو العشر الأواخر منه .

#### العمرة :

ومما يدل على فضلها في رمضان قول النبي عَلَيْكُ للمرأة الأنصارية (٢) التي فاتها الحج معه عليه الصلاة والسلام: « فإذا جاء رمضان فاعتمري ، فإن عمرة فيه تعدل حجة » وفي رواية « تقضى حجة ، أو حجة معى » (٣) .

والمقصود أنها تعدل الحجة في الثواب ، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض (٤) .

سادسا: من بركات هذا الشهر ما حدث فيه من الأمور الشريفة:

إن أهم الأمور العظيمة النافعة التي حصلت في هذا الشهر المبارك نزول القرآن الكريم ، كما قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كه (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٥٥/٢ كتاب الاعتكاف ، باب الاعتكاف في العشر الأواخر ، ومسلم في صحيحه ٨٣١/٢ كتاب الاعتكاف ، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان .

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبل عن اسم هذه المرأة في كتاب فتح الباري ٦٠٣/٣ ، ٦٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٠/٢ كتاب العمرة ، باب عمرة في رمضان ، ومسلم في صحيحه ٩١٨/٢ كتاب الحج ، باب فضل العمرة في رمضان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٢/٩ ، فتح الباري ٦٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (١٨٥) .

## ومن أبرز الأحداث النافعة الأخرى ما يأتي :-

١ - غزوة بدر الكبرى ، التي تسمى يوم الفرقان ، فرّق الله تعالى فيها بين الحق والباطل فنصر الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكافرة التي تفوقها عددا وعدة .
 وكان هذا في السنة الثانية للهجرة .

٢ - فتح مكة . فقد أنعم الله تعالى على المؤمنين بهذا الفتح المبارك ودخل الناس في دين الله أفواجا ، وصارت مكة دار إسلام بعد أن كانت معقل الشرك والمشركين . وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة .

٣ - معركة حطين : سنة ٥٨٤ هـ وقد اندحر الصليبيون فيها ، وأحرز صلاح الدين الأيوبي انتصارات كبيرة ، فأعاد للمسلمين حقهم ، واستعاد بيت المقدس .

عين جالوت . تلك المعركة الحاسمة التي انتصر فيها المسلمون على جيوش التتار ، الذين كانوا يستهدفون القضاء على المسلمين ، وكانت تلك المعركة سنة ٩٥٨ هـ .

وبعد أن عرضنا مجمل الفضائل العديدة التي يتميز بها شهر رمضان ، والبركات الكثيرة التي يحتوي عليها - لا يسعني إلا أن أدعو اخواني المسلمين لينهلوا من هذه الفضائل ، ويلتمسوا تلك البركات ، تحقيقا لأمر الله تعالى ، واقتداء بنبيه المصطفى عَنْ الله عنه ، وسلف هذه الأمة الأخيار ، وتحصيلا للمنافع الدينية والدنيوية والخيرات الواسعة .

0 0 0

# المبحث الثاني ليلة القدر

#### سبب تسميتها (ليلة القدر):

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أقوال:

١ - منها أن الله تعالى يقدر فيها الأرزاق والآجال والحوادث كلها للسنة
 الآتية ، وأن الملائكة تكتب ذلك .

٢ - ومنها عظم القدر والشرف والشأن لهذه الليلة لنزول القرآن فيها ،
 أو لما يقع فيها من نزول الملائكة ، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة .

٣ - ومنها أنها تكسب من أحياها قدرا عظيما لم يكن له قبل ذلك ، وتزيده شرفا عند الله تعالى .

وقيل غير ذلك (١).

## بركات ليلة القدر وفضائلها:

هذه الليلة هي أفضل الليالي ، شرّفها الله تعالى على غيرها ، فهي ليلة مباركة ، كما قال جل وعلا ﴿ إِنَا أَنزِلنَاه فِي لِيلَة مباركة ﴾(٢) .

يقول القرطبي رحمه الله : « وصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) من كتاب ليلة القدر لأحمد العراقي ص ٢٢ ، ٢٣ ، وكتاب نيل الأوطار للشوكاني ٣٦٢/٤ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) سورة الدخان (۳) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٢٦/١٦ .

فليلة القدر المباركة تشتمل على فضائل عظيمة وخيرات كثيرة . منها ما يأتي :-1 - يُفرق في هذه الليلة كل أمر حكيم .

لقد أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله ﴿ فيها يُفرق كل أمر حكيم ﴾ (١) . ومعنى « يفرق » أى يفصل . و« حكيم » أى محكم . قال ابن عباس رضى الله عنهما : « يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ماهو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج » (٢) .

#### ٢ - مضاعفة العمل فيها ومغفرة ذنوب من قامها .

قال تبارك وتعالى في سورة القدر ﴿ وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من عمل من ألف شهر ﴾ (٢) . قال المفسرون : معناه عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر (٤) . وهذا فضل عظيم ، ورحمة من الله لعباده ، وبركة عظيمة ظاهرة لهذه الليلة .

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة : « من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه » (٥) . والقيام يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن ، ونحو ذلك من وجوه الخير . "

#### ٣ - إنزال القرآن الكريم فيها .

فمن فضائلها وبركاتها أن القرآن الكريم - الذي فيه هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة - قد أنزل فيها .

قال تبارك وتعالى ﴿ حم ، والكتاب المبين ، إنا أنزلناه في ليلة مباركة ﴾ (١٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الدخال (٤) .

<sup>(</sup>٢) تفسير البعوي ١٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة القدر (٢ ، ٣) .

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/٤ه.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢٢٨/٢ كتاب الصوم ، ناب من صام رمضان إيمانا واحتسابا وبية ، صحيح مسلم ٢٤/١ كتاب صلاة المسافرين ، باب الترعيب في قيام رمصان .

<sup>(</sup>٦) سورة الدحال (١، ٢، ٣).

وقال ﴿ إِنَا أَنزِلْنَاهُ فِي لَيْلُةُ الْقَدْرُ ﴾ (١) .

قيل: إن المراد إنزال القرآن ليلة القدر جملة واحدة ، ثم أنزل منجما على النبي الله .

وقيل : المقصود ابتداء إنزال القرآن ليلة القدر (٢) . والله أعلم .

٤ - من بركات هذه الليلة تنزل الملائكة فيها .

قال تعالى في سورة القدر ﴿ تَنزِلُ الْمُلاثِكَةُ وَالْرُوحِ فَيْهَا ﴾ (٣) .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها ، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة ، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ، ويحيطون بحلق الذكر ، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له » (٤) .

والروح هو جبريل عند جمهور المفسرين ، أي تتنزل الملائكة ومعهم جبريل ، ونُحص بالذكر تعظيما له وتشريفا لشأنه (°).

هي سلام ، وكلها خير ليس فيها شر .

قال تعالى ﴿ سلام هي ﴾  $^{(7)}$  .

وقيل في معنى السلام: أنه لا يحدث فيها داء، ولا يُرسَل فيها شيطان، وقيل: معناه الحير والبركة (٧). فهي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر، وقيل: المراد تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد (٨). والله أعلم.

هذه أبرز بركات هذه الليلة الشريفة وفضائلها العظيمة .

سورة القدر (١) .

<sup>(</sup>٢) من كتاب ليلة القدر للعراقي ص ٢٠ ، ٢١ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) سورة القدر (٤) .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢/١٤ه .

<sup>(°)</sup> فتح القدير للشوكاني ٥/٢٧٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة القدر (٥) .

<sup>(</sup>٧) زاد المسير لابن الجوزي ١٩٤/٩ .

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن کثير ٤/٣٥٥ .

### متى تكون ليلة القدر ؟

لكنهم اختلفوا في تعيينها في هذا الشهر .

والراجح ، والذي عليه الجمهور أنها في العشر الأواخر ، وفي أوتارها خاصة (٤) .

ومما يدل على ذلك أمر الرسول على الله عنهم بالتماسها في هذا الوقت ، فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على الله على الله عروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان » (°).

وأيضا اهتمام الرسول عَلِيْكُ بهذه العشر ، والاعتكاف فيها ، وإحياء لياليها بالعبادة .

وهناك أقوال أخرى للعلماء في تحديد وقت ليلة القدر تزيد على أربعين قولا (٦) .

وأصح علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها لاشعاع لها  $^{(Y)}$  .

<sup>(</sup>١) زاد المسير ١٨٣/٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٨٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة القدر (١) .

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق ١٨٣/٩ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢٥٤/٢ كتاب الصوم ، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر .

<sup>(</sup>٦) انظر هذه الأقوال في فتح الباري ٢١٣/٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٧) كتاب ليلة القدر للعراقي ص ٥٤ ، وانظر صحيح مسلم ٨٢٨/٢ حديث أبيّ بن كعب رضي الله

وأخفيت هذه الليلة عن الناس والله أعلم ليعظموا جميع ليالي رمضان ، ويجتهدوا فيها رجاء إصابتها حتى يكثر ثوابهم .

قال ابن الجوزي (١) رحمه الله : « فأما الحكمة في إخفائها : فليتحقق اجتهاد العباد في ليالي رمضان طمعا في إدراكها كما أخفى ساعة الجمعة ... » (٢) الخ .

فجدير بالمسلمين أن يتحروا وقتها حتى يوافقوها ، وأن يعظموها ويحيوها بالعبادة ، ويتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء والذكر والاستغفار ، وأن يتعرضوا لنفحات الله فيها حتى يحضوا برضى المولى الكريم ، وبجزيل عطائه وثوابه .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج الحبلي الإمام العلامة الحافظ المفسر الواعظ ، صاحب التصانيف الكثيرة في أنواع العلم ، ومنها : تفسيره المشهور بزاد المسير ، جامع المسانيد ، المنتظم في التاريخ ، تلبيس الميس ، ذم الهوى ، الأذكياء ، الموضوعات . توفي سنة ٥٩٧ هـ . انظر سير أعلام النبلاء ٣٦٥/١١ ، تذكرة الحفاظ ١٣٤٢/٤ ، البداية والنهاية ٣٨/١٣ ، شذرات الذهب ٢٩/٤ ، الأعلام ٣١٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير لابن الجوزي ١٨٩/٩ ، وانظر أيضا كتاب مجالس رمضان لابن عثيمين ص ١٠٧ .

# المبحث الثالث عشر ذي الحجة وأيام التشريق

#### فضائل وبركات عشر ذي الحجة:

المقصود بهذه العشر : العشر الأول من شهر ذي الحجة . وقد أقسم الله تعالى بها في قوله ﴿ والفجر ، وليال عشر ﴾ (١) على قول أكثر العلماء وهو اختيار ابن جرير الطبري (٢) ، وابن كثير ( $^{(7)}$  رحمهما الله تعالى .

وتشتمل هذه الأيام على عدة فضائل وبركات يمكن بيانها فيما يأتي :-

١ - فضل العمل الصالح في هذه الأيام على غيرها من أيام السنة :

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عباله أنه قال : « ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر ، قالوا : ولا الجهاد ، عَلَيْكُ أنه قال : ولا الجهاد ، ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء » (٤) .

وقد استدل بهذا الحديث على فضل صيام عشر ذي الحجة ، لاندراج الصوم في العمل ، ما عدا يوم العيد فإن صومه محرم (٥) .

ويشرع التكبير في هذه الأيام . جاء في صحيح البخاري تعليقا ، كان

<sup>(</sup>١) سورة الفحر (١، ٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري ١٦٩/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ٥٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيح المحاري ٧/٢ كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن ححر ٤٦٠/٢ بتصرف.

ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبِّران ، ويكبِّر الناس بتكبيرهما » (١) .

#### ٢ -- فضل اليوم التاسع منها خاصة ، وهو يوم عرفة :

وفي هذا اليوم يقف الحجاج بعرفات ، والوقوف ركن عظيم من أركان الحج . ولهذا اليوم فضل عظم وبركات كثيرة .

من ذلك أن الله تعالى يكفر ذنوب (٢) من صامه سنتين ، فعن أبي قتادة (٢) الأنصاري رضي الله أن رسول الله عَلَيْكُ سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ( يكفّر السنة الماضية والباقية ) رواه مسلم (٤) .

ويستحب صيامه لغير أهل عرفة ، فقد كان من هديه عَلَيْكُ الأَفطار بعرفة يوم عرفة (°).

قال ابن القيم رحمه الله: « وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم ، منها أنه أقوى على الدعاء ، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم ، فكيف بنفله .. » وقال : « وكان شيخنا (٦) رحمه الله يسلك مسلكا آخر ، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة (٧) لاجتماعهم فيه ، كاجتماع الناس يوم العيد ، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق ... » (٨) الخ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٧/٢ كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق .

<sup>(</sup>٢) المراد بها الصغائر فقط . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١/٨ .

 <sup>(</sup>٣) هو الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري الحزرجي السلمي أبو قتادة ، روى عن النبي عليه ،
 وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد .

توفي سنة ٥٤ هـ . انظر أسد الغابة ٥٠/٥٠ ، الإصابة ١٥٧/٤ ، تهذيب التهذيب ٢٠٥/١٢ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٨١٩/٢ كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم
 عرفة وعاشوراء والانين والخميس . وهو جزء من حديث أبي قتادة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) ثبت ذلك عنه عليه في الصحيحين . انظر صحيح البخاري ١٧٣/٢ كتاب الحج ، باب صوم يوم عرفة .

<sup>(</sup>٦) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) سيأتي قريبا ذكر الحديث الدال على ذلك .

<sup>(</sup>٨) زاد المعاد لابن القيم ٧٧/٧ ، ٧٨ ، وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٧٧/١ ، ٤٤٨ .

ومن بركات يوم عرفة : كثرة من يعتقهم الله تعالى في ذلك اليوم ، ودنوه عز وجل فيه إلى السماء الدنيا ، ومباهاته الملائكة بالحجاج .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ » رواه مسلم (١) .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غُبرا ، ضاحين (٢) من كل فج عميق (٣) ، أشهدكم أني قد غفرت لهم » (٤) الحديث .

#### ٣ - فضل اليوم العاشر منها ، وهو عيد الأضحى ، ويسمى يوم النحر :

ومما جاء في فضل هذا اليوم وعظمه ما رواه عبد الله بن قرط (°) رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ أنه قال : « أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القرّ (٦) ... » (۷) الحديث .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٩٨٣/٢ كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .

<sup>(</sup>٢) ضاحين : أي بارزين للشمس ، غير مستترين منها . انظر النهاية لابن الأثير ٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) أي طريق بعيد أو طويل . انظر النهاية ٤١٢/٣ ، القاموس المحيط ٣١٣/٣ بترتيب الزاوي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه ٢٦٣/٤ كتاب المناسك ، باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات ، وابن حبان في صحيحه ٦٢/٦ بترتيب الفارسي ، والإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٤٣٩/٣ ، والإمام البغوي في شرح السنة ١٥٩/٧ كتاب الحج ، باب فضل يوم عرفة .

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن قرط الأزدي الشمالي . كان أميرا على حمص من قبل أبي عبيدة ، شهد اليرموك وفتح دمشق . قتل سنة ٥٦ هـ .

انظر أسد الغابة ٢٦٠/٣ ، الإصابة ٢٠٠/٣ ، تهذيب التهذيب ٣٦١/٥ .

 <sup>(</sup>٦) هو اليوم الحادي عشر الذي يلي يوم النحر لأن الناس يَقِرّون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا . من كتاب بذل المجهود في حل أبي داود ٣٦١/٨ .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في سننه ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ٣٦١/٨ ) كتاب المناسك ، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، والإمام أحمد في مسنده ٣٥٠/٤ ، والحاكم في المستدرك ٢٢١/٤ وقال : صحيح إسناده ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

ويسمى يوم الحج الأكبر ، كما قال تعالى : ﴿ وأذان من الله ورسوله إلى يوم الحج الأكبر ﴾ (١) وسماه الرسول عَلَيْكُ بذلك أيضا (٢) ، لأن معظم أعمال ومناسكه تؤدى فيه ، كذبح القرابين ، وحلق الرؤوس ، ورمي الجمار ، والمبايت (٣) .

وفي هذا اليوم المبارك يجتمع المسلمون لأداء صلاة العيد وسماع الخطبة . النساء يشرع لهن الخروج لذلك (٤) ، كما في الصحيحين أن أم عطية (٥) وضعها قالت : « كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها ، نخرج الحيّض فيكنّ خلف الناس ، فيكبّرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، بركة ذلك اليوم وطهرته » (١)

قال الحافظ ابن حجر عن القصد من حضور النساء حتى غير المكلة « إظهار شعار الإسلام بالمالغة في الاجتماع ، ولتعم الجميع البركة » (٧)

(١) سورة التوبة (٣) .

(٢) انظر سنن أبي داود مع بذل المجهود ٢٥٤/٩ كتاب المناسك ، باب يوم الحج الأكبر . و القيم عن إسناده : ( أصح اسناد ) زاد المعاد ٥٥/١ ، وانظر سنن ابن ماجه ١٠١٦/٢ كتاب المناسسك الخطبة يوم البحر .

(٣) أواد المعاد لابن القيم ١/٥٥ بتصرف.

(٤) قال ابن حجر رحمه الله : الأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفئنة ، و لا يحتر حضورها محدور ، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع ( فتح الباري ٤٧١/٢ ) وأقول : لا يد .
 هذه الضوابط ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

(٥) هي نسيبة بنت الحارث وقبل بنت كعب الأنصارية ، من فقهاء الصحابة ، سكنت ١١ كانت تغزو مع رسول الله عليه تداوي الجرحى ، وكانت تغسل الموتى ، عاشت إلى حدود سنة -

انظر أسد الغابة ٣٦٧/٦ ، سير أعلام النبلاء ٣١٨/٢ ، الإصابة ٤٥٥/٤ ، تهذيب ١٥٥/١٢ .

(٦) صحيح البخاري ٧/٢ كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى ، وإذا غدا إلى عرفة ، و مسلم ٢٠٦٠ كتاب صلاة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهوره ، مفارقات للرجال .

(٧) فتح الباري ٢/٧٠/٠٠.

وفي هذا اليوم وما بعده من أيام التشريق يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بذبح الأضاحي من بهيمة الأنعام ، والأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الاسلام .

وأما اليوم الثامن من هذه العشر فيسمى يوم التروية (١) ، ويستحب فيه الاحرام بالحج والخروج إلى منى .

وبهذا يتبين لنا فضل هذه الأيام العشر وما تشتمل عليه من الفضل والخير والبركة .

ولكن هل هذه العشر أفضل من العشر الأواخر من رمضان ؟

لقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواب شاف حيث قال : « أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان ، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة » (٢) .

وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله : « يدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُضّلت باعتبار ليلة القدر ، وهي من الليالي ، وعشر ذي الحجة إنما فضّل باعتبار أيامه ، إذ فيه يوم النحر ، ويوم عرفة ، ويوم التروية » (٣) .

#### فضل أيام التشريق:

أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها ، وهو تقديدها ونشرها (٤)

قال الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَام معدودات ﴾ (٥) .

قال ابن عباس رضي الله عنه : الأيام المعدودات أيام التشريق (٦) .

 <sup>(</sup>١) سمي يوم الترزية بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده ، أي يسقون ويستقون . من
 كتاب النهاية لابن الأثير ٢٨٠/٢ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۸۷/۲۵ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١/٧٥.

<sup>. (</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم ١٧/٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٠٣) .

<sup>(</sup>٦) ذكره المخاري تعليقا في صحيحه ٧/١ كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق .

وفي صحيح مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه أيام التشريق أيام أكل وشرب ». وفي رواية بزيادة « وذكر الله » (١) . ولهذا فقد ورد النهى عن صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي (٢) .

فأيام التشريق من المواسم العظيمة الفاضلة ، ويستحب فيها الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى .

قال ابن رجب <sup>(۱)</sup> رحمه الله : « في قول النبي عَلَيْكُ انها « أيام أكل وشرب وذكر لله » إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب ، إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته ، وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات ... » <sup>(°)</sup>.

<sup>ِ (</sup>١) صحيح مسلم ٨٠٠/٢ كتاب الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق .

 <sup>(</sup>۲) انظر الأدلة على ذلك في صحيح البخاري ۲۰۰/۲ كتاب الصوم ، باب صوم أيام التشريق ، وسنن أبي داود مع بذل المجهود ۲۱۹/۱۱ كتاب الصيام ، باب صيام أيام التشريق ، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٥١٣/٣.

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود مع بدل المجهود ٢٧١/١١ كتاب الصوم ، باب صيام آيام التشريق ، وسنن الترمذي ٢٢/٤٠ ، ١٤٤ كتاب الصوم ، باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، وسنن النسائي ٢٥٢/٥ كتاب الصيام ، ومسند الإمام أحمد ١٩٢/٤ ، والمستدرك للحاكم ٢٣٤/١ كتاب الصوم ، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحبلي أبو الفرج زين الدين الإمام الحافظ المحدث الفقه الواعظ ، له مصنفات عديدة منها شرح جامع الترمذي ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ، لطائف المعارف ، ذيل طبقات الحنابلة ، أهوال القبور . توفي سنة ٧٩٥ هـ .

انظر شذرات الذهب ٣٣٩/٦ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٤٠ ، ذيل طبقات الحفاظ للذهبي تأليف السيوطي ص ٣٦٧ ، الأعلام ٣٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب ص ٣٠٣ .

ويشرع التكبير لفعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف <sup>(١)</sup> ، وهو من أنواع <sup>(٢)</sup> ذكر الله عز وجل .

وأما وقت التكبير فللعلماء في ذلك أقوال ، أصحها وأشهرها أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق (٣) .

ومما يدل على شرف أيام التشريق : وقوع بقية أعمال الحج فيها ، فهي أيام منى ، وأيام رمي الجمار ، وأيام الذبح ، وغير ذلك .

وأفضل أيام التشريق أولها كما في الحديث المتقدم قريبا « أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر » (1) وسمى بذلك لأن أهل منى يستقرون فيه .

وبهذا ينتهي الكلام عن فضائل وبركات عشر ذي الحجة وأيام التشريق .

\* \* \*

(١) انظر صحيح البخاري ٧/٢ كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة .

 <sup>(</sup>۲) لمعرفة الأنواع الأخرى راجع مثلا لطائف المعارف لابن رجب ص ۳۰۱ . ۳۰۲ .

 <sup>(</sup>٣) من تفسير ابن كثير ٢٤٦/١ ، وفتح الباري لابن حجر ٤٦٢/٢ ، ولمعرفة صفة التكبير يراجع
 مثلا كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٢٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ١٥١ .

# المبحث الرابع الأشهر الحرم

### معنى حرمة الأشهر الحرم :

الأُشهر الحرم هي ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ، اختصها الله تعالى بالحرمة واصطفاها من بين سائر الأشهر .

قال تعالى ﴿ إِن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ﴾ (١)

روى ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن تعظيم الله لحرمة هذه الأشهر قوله: « جعلهن حراما ، وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم ، والعمل الصالح والأجر أعظم » (٢)

وكانت العرب في الجاهلية تحرِّم هذه الأشهر وتعظمها وتحرم القتال فيها .

قال ابن كثير رحمه الله: إنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ، ثلاثة سرد وواحد فرد ، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة ، فحرم قبل أشهر الحج شهرا وهو ذو القعدة ، لأنهم يقعدون فيه عن القتال ، وحرم شهر ذي الحجة ، لأنهم يوقعون فيه الحج ، ويشتغلون فيه بأداء المناسك ، وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ، ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين ، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمنا (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٣٦) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٢٠٦/١٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٢/٣٥٦

ومما جاء في القرآن الكريم في شأن هذه الأشهر الحرم قول الله تعالى : ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الشَّهِرِ الحرامُ قَتَالَ فِيهِ قَلْ قَتَالَ فِيهِ كَبِيرٍ ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَلُّو شَعَائَرِ اللهِ وَلَا الشَّهُو الْحُرَامِ ﴾ (٢) .

قال الحافظ ابن كثير: « يعني بذلك تحريمه ، والاعتراف بتعظيمه ، وترك ما نهي الله عن تعاطيه فيه ، من ابتداء القتال ، وتأكيد اجتناب المحارم ... » (٣) .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام ﴾ (1) .

قال البغوي رحمه الله : « أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياما للناس يأمنون فيها القتال » (٥) .

وفي الصحيحين عن أبي بكرة (٢) رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُكُم أنه قال : « إِن الزمان قد استدار (٧) كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٢) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٢/ه .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٩٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٦٨/٢ ، وانظر زاد المسير ٤٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو أبو ىكرة الثقفي ، وفيل هو ابن مسروح مولى الحارث بن كلدة ، تدلّى إلى الرسول عليه من حصن الطائف في ( بكرة ) فاشتهر بأبي بكرة ، وأسلم وأعتقه رسول الله عليه يومئذ ، وكان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة وأنجب أولادا لهم شهرة ، توفي بالبصرة سنة ، د هـ وقيل بعد ذلك .

انظر أسد العابة ٥٨/٥ ، الإصابة ٥٤٢/٣ ، تهديب التهذيب ٢٩/١٠ .

<sup>(</sup>٧) قال العلماء: كانوا في الجاهلية يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم ، والتقديم والتأخير ، لأسباب تعرض لهم ، مها استعجال الحرب فيستحلون الشهر الحرام ، ثم يحرمون بدله شهرا غيره ، فتتحول في ذلك شهور السنة وتتبدل ، فإذا أتى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله ، فاتفق وقوع حجة النبي عليه عند ذلك . من فتح الباري لابن حجر ٢٢٥/٨ بتصرف .

شهرا ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ، شهر مضر (١) ، الذي بين جمادى وشعبان » (٢) الحديث .

ويرى جماعة من السلف أن حكم تحريم القتال في هذه الأشهر الحرم ثابت ومستمر للأدلة المتقدمة .

ويرى آخرون أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى : ﴿ إِن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ﴾ (٣) .

وقد رجح هذا الرأي الإمام ابن جرير الطبري <sup>(1)</sup> رحمه الله ، وقال عنه ابن كثير رحمه الله : « هو الأشهر » <sup>(٥)</sup> . والله تعالى أعلم .

## بركات الأشهر الحرم وفضائلها:

تقدم بيان شرف هذه الأشهر على غيرها وعظم حرمتها ، وللهأذكر الآن الفضائل والبركات التي يشتمل عليها كل شهر فيما يأتي :-

ا - شهر ذي القعدة : هو أحد أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها :  $(1)^{(1)}$  وهي التي لا يصح الاحرام بالحج إلا فيها على الصحيح  $(2)^{(1)}$  .

 <sup>(</sup>١) قبل في سبب هذا التقييد : أنه كان بين بني مضروبين ربيعة اختلاف في رجب ، فكانت مضر
 تجعله هذا الشهر المعروف الآن ، وكانت ربيعة تجعله رمضان . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١٦٨/١١ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ١٨٥/٨ كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ . وصحيح مسلم ١٣٠٥/٣ كتاب القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (٣٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري ٣٥٢/٢ ، ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن كثير ٢/٥، ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٩٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير ابن كثير ٢٣٦/١ ، ٢٣٧ .

وأشهر الحبج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

ومن خصائص هذا الشهر أن عُمَر النبي عَلَيْكُ الأَربع كلها كانت فيه ، سوى عمرته التي قرنها بحجته ، مع أنه عَلِيكُ أحرم بها أيضا في ذي القعدة ، وفعلها في ذي الحجة مع حجته (١) .

وقد وجه ابن القيم ذلك بأن العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره ، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة ، وجعلها وقتا لها ، والعمرة حج أصغر ، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج ، وذو القعدة أوسطها (٢) . اه. .

ولهذا روي عن طائفة من السلف استحباب العمرة في ذي القعدة (٣).

لكن ذلك لا يعني أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان ، فقد تقدم (1) ما يدل على عظم فضلها .

ومن مزايا هذا الشهر أيضا أن الثلاثين ليلة التي واعد الله فيها موسى عليه السلام لتكليمه هي في شهر ذى القعدة ، والعشر هي عشر ذي الحجة على قول أكثر المفسرين (٥) كما قال تعالى : ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ﴾ (٦) .

۳ - شهر ذي الحجة: من فضائل هذا الشهر وبركاته أن أعمال الحج
 ومناسكه تؤدى فيه ، تلك الشعيرة العظيمة من شعائر الدين .

ومنها أنه يتضمن عشرة أيام فاضلة مباركة في أوله ، وثلاثة أيام بعدها ، وهي أيام التشريق الشريفة ، كما سبق بيان ذلك مفصلا في المبحث الماضي .

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف لاين رجب ص ٢٧٤ ، وانظر زاد المعاد لابن القيم ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) راد المعاد ٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ١٤٢ وانظر زاد المعاد ٩٦، ٩٥، نقد فصل القول في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن كثير ٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (١٤٢) .

٣ - شهر المخزم: من فضائل هذا الشهر وبركاته ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ... » (١) .

قال ابن رجب رحمه الله : « سمى النبي عَلَيْكُ المحرم شهر الله ، وإضافته إلى الله . تدل على شرفه وفضله ، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا حواص مخلوقاته ... » (٢) الخ .

وقد قيد بعض العلماء أفضلية صيام هذا الشهر بأن المراد أنه أفضل شهر تطوع بصيام، بعض الأيام مثل يوم عرفة ، تطوع بصيام من شوال أفضل من التطوع بصيام بعض أيام المحرم (٢٠) .

ومن بركات هذا الشهر المحرم أن اليوم العاشر منه هو يوم عاشوراء ، ذلك اليوم الشريف المبارك .

ولهذا اليوم حرمة قديمة ، حيث أنجى الله تعالى فيه عبده ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه ، وأغرق عدوه فرعون وجنوده .

وقد صام موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم شكراً لله عز وجل ، وكافت قريش تصومه في الجاهلية ، وكانت اليهود أيضا تصومه ، وقد كان صيامه واجبا قبل فرض رمضان على رأي أكثر العلماء (٤) ، ثم صار مستحبا ، كا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية ، وكان رسول الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا فرض الله عليا فرض شاء تركه » ومن شاء تركه » (٥)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٨٢١/٢ كتاب الصيام ، باب فضل صوم المحرم .

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) رَاجِعْ فَتَحْ البَارِيْ ٢٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢٥٠/٢ كتاب الصوم ، باب صوم يوم عاشوراء: ، صحيح مسلم ٧٩٢/٢ كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء .

وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه قدم المدينة فوجد اليهود صياما ، يوم عاشوراء ، فقال لهم رسول الله عليه : « ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ » ، فقالوا : هذا يوم عظيم ، أنجى الله فيه موسى وقومه ، وغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكرا ، فنحن نصومه ، فقال رسول الله عليه : « فنحن أحق وأولى بموسى منكم » فصامه رسول الله عليه وأمر بصيامه (١) .

وفي صيام هذا اليوم فضل عظيم حيث إن صيامه يكفّر السنة الماضية ، كما في صحيح مسلم . من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : « يكفّر السنة الماضية » (٢) .

وقال جماعة من العلماء: يستحب صوم التاسع مع العاشر ، لأن النبي عليك صام العاشر ، ونوى صيام التاسع (٢) .

قال النووي رحمه الله : ولعل السبب أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر (٤) .

ولا يشرع في هذا اليوم شيء غير الصيام ، لكن البعض قد أحدث فيه أمورا لا أصل لها ، أو أنها تعتمد على أحاديث موضوعة أو ضعيفة .

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من الحوادث المنكرة ما أحدثه بعض أهل الأهواء - وهم الرافضة - في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن ، وغير ذلك من الأمور المحدثة (٥) التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله عَلَيْكُمْ ، ولا أحد من

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري ٢٥١/٢ كتاب الصوم ، باب صوم يوم عاشوراء ، وصحيح مسلم ٧٩٦/٢ كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء . واللفظ لمسلم .

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ۸۱۹/۲ کتاب الصیام ، باب استحباب صیام ثلاثة أیام من کل شهر وصوم عرفة
 وعاشوراه والاثنین والحمیس .

 <sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم ١٣/٨ ، وانظر الدليل على هذه المسألة في حديث ابن عباس رضي
 انقد عنهما انخرج في صحيح مسلم ٧٩٨/٢ كتاب الصيام ، باب أي يوم يصام في عاشوراء .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الووي لصحيح مسلم ١٣/٨ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والبهاية لاس كثير ٢٠٢/٨ .

السلف ، لا من أهل بيت رسول الله عَلِيْكُ ، ولا من غيرهم ، وأن مصيبة قتل الحسين (١) يجب أن تُتلقى بما تُتلقى به المصائب من الاسترجاع المشروع (٢) .

كما ذكر أيضا أن بعض الناس قد أحدث فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها ، مثل فضل الاغتسال فيه ، أو التكحل ، أو المصافحة ونحو ذلك ، أو إظهار الفرح والسرور ، وتوسيع النفقات فيه .

وقد عُلل غلو بعض المنتسبين للعلم في تعظيم هذا اليوم بأنه قد يكون لمقابلة الروافض الذين اتخذوا هذا اليوم مأتما (٢) .

٤ - شهر رجب : هو أحد الأشهر الحرم .

وقد روي أن النبي عَلِيْكُ كان إذا دخل رجب قال : « اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ، وبلِّغنا رمضان » (1) .

قال ابن تيمية رحمه الله – بعد أن ساق هذا الحديث – : « لم يثبت عن النبي عَلَيْكُ في فضل رجب حديث آخر ، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي عَلَيْكُ كذب ... » (°) الخ .

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب القرشي أبو عبد الله ، سبط رسول الله عليه وربحانته . كان كثير العبادة ، وقد قتل بكربلاء بالعراق يوم عاشوراء سنة ٦١ هـ رضي الله تعالى عنه . انظر أسد الغابة ٩٩٥/١ ، سير أعلام النبلاء ٣٣١/٣ ، البداية والنهاية ١١٧/٨ ، الإصابة ٣٣١/١ . شذرات الذهب ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) بأن يقال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) .

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم نخالفة أصحاب الجحيم ٢٠٠/٢ – ٦٢٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٥٩/١ عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرحه البزار في مسنده ، انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ٤٥٧/١ كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٤٠/٣ ( رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وفيه زائدة بن أبي الرقاد وفيه كلاء وقد وثق ) ، وقال ابن حجر في رسالته : تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ص ٨ ، ٩ : هو حديث ليس بالقوي .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٤/٢ .

وقد وضع أهل البدع أحاديث كثيرة في فضل هذا الشهر المحرم ، وخصوصية بعض العبادات فيه ، كالصلاة والصيام .

وممن نبه على هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته ( تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ) ، وقد قال رحمه الله في هذه الرسالة : « لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ، ولا في صيام شيء منه معين ، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة » (١) ثم ساق عامة الأحاديث المروية في ذلك مع بيان الحكم عليها .

وقال ابن رجب رحمه الله : « لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة (۲) تختص به » وقال : « لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي عَلَيْتُكُم ولا عن أصحابه » (۲) .

ولذا فقد كره أكثر السلف إفراد رجب بالصيام (٤).

وقد فصل أبو بكر الطرطوشي (٥) هذه المسألة بقوله: يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه: أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام أنه فرض كرمضان، أو أنه سنة ثابتة خصه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصوم كالسنن الراتبة، أو الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور، جار مجرى

<sup>(</sup>١) رسالة تبيين العحب ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) مما اشتهر من دلك : صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رحب . قال ابن القيم رحمه الله عن أحاديثها : ( كلها كدب مختلق على رسول الله عليه في انظر كتابه : المنار المنبف في الصحيح والضعيف ص ٩٥ متما وحاشية .

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف ص ١٢٣ ، وانظر المبار المبيف ص ٩٦ ، ٩٧ .

 <sup>(</sup>٤) انظر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٦٢٥/٢ ، وكتاب الأمر مالاتباع والمهي عن الابتداع للسيوطي ص ٨١ .

 <sup>(</sup>د) هو محمد من الوليد من حلف من سليمان الفهري أبو بكر الأبدلسي الطرطوشي الفقيه المالكي ، كان إماما عالما صالحا راهدا ورعا ، تفقه في ملاده ثم رحل إلى المشرق ، من تصانيفه : الحوادث والبدع ، سراح الملوك ، بر الوالدين . توفي بالاسكندرية سنة ، ٥٢ هـ .

انظر معجم البلدان ٢٠/٤ ، الأنساب ٢٣٥/٨ ، سير أعلام السلاء ١٩٠/١٩ ، الأعلام ١٣٣/٧

صوم عاشوراء . ثم قال : ولو كان من باب الفضائل لسنّه عليه الصلاة والسلام ، أو فعله ، ولا هو فرض ولا سنة باتفاق ، فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه . ثم قال : فإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر ، حتى لا يعد فرضا أو سنة ، فلا بأس بذلك (١) . أ هه .

وأما العمرة في رجب فقد ذكر ابن رجب أنها مستحبة عند كثير من السلف ، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعائشة رضي الله عنها (<sup>۲)</sup> ، والله أعلم .

وإلى هنا ينتهي الكلام عن بركة الأشهر الحرم .

**0 0 0** 

(١) الحوادث والبدع للطرطوشي ص ١٣٤ ، ١٣٥ باختصار .

<sup>(</sup>٢) انظر لطائف المعارف ص ١٢٦ .

# المبحث الخامس الجمعة والاثنين والخميس

#### فضائل يوم الجمعة وبركاته :

هذا اليوم أفضل أيام الأسبوع ، وهو يوم مبارك ، اختص الله تعالى به المسلمين من بين سائر الأمم .

ومن فضائل هذا اليوم العظيم وبركاته ما يأتي :-

١ - وردت عدة أحاديث في بيان فضل هذا اليوم وشرفه . منها ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » (١) .

وعن أبي هريرة وحذيفة (٢) رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله عَلَيْكُم : « أَصْلَ الله عَن الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ، وكان للنصارى يوم الأحد ، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » (٢) الحديث .

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على عظم فضل هذا اليوم ومزيته على غيره .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٥٨٥/٢ كتاب الجمعة ، باب فصل يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٢) هو حديفة بن اليمان واسم اليمان حسل ويقال حسيل بن حابر بن عمرو العسني من نجاء أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، وهو صاحب سر السبي عَلَيْكُ في الممافقين ، كان يسأل السي عَلَيْكُ عن الشر ليتجمه ، شهد مع السي عَلَيْكُ أحدا ، وشهد فتوح العراق ، توفي بالمدائن سنة ٣٦ هـ .

انظر أسد العابة ٤٦٨/١ ، سير أعلام البيلاء ٣٦١/٢ ، الإصابة ٣١٦/١ ، تهذيب التهديب ٢١٩/٢ . (٣) أحرحه الإمام مسلم في صحيحه ٢٨٦/٢ كتاب الحمعة ، باب هداية هذه الأمة ليوم الحمعة .

٢ - من بركات هذا اليوم أن فيه ساعة الاجابة . ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيَّالِيَّهُ ذكر يوم الجمعة فقال : « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ، وهو قائم يصلي ، يسأل الله تعالى شيئا ، إلا أعطاه إياه » وأشار بيده يقللها (١) .

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة ، هل هي باقية أو رفعت ؟ وعلى البقاء اختلفوا في تحديد وقتها على أكثر من ثلاثين قولا ، نقلها الحافظ ابن حجر رحمه الله مع أدلتها (٢) .

وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة (٣):

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة . ومن أدلته ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (أ) رضي الله عنهما أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال له : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله علي الله علي شأن ساعة الجمعة ؟ قال : قلت : نعم . سمعته يقول : سمعت رسول الله علي يقول : « هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » (°) .

وممن رجح هذا القول الإمام النووي رحمه الله ، بل إنه قال : « هو الصحيح ، بل الصواب »  $^{(1)}$  ، وقد حدد السيوطى رحمه الله أنها عند إقامة الصلاة  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٢٤/١ كتاب الجمعة ، باب الساعة التي في يوم الجمعة ، صحيح مسلم ٥٨٤/٢ كتاب الجمعة ، باب الساعة التي في يوم الجمعة .

 <sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري ۲/۲۱ – ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد لابن القيم ٣٨٩/١ – ٣٩٤ ، فتح الباري لابن حجر ٢٠٠/٢ – ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس أبو بردة الأشعري ، وقيل اسمه الحارث ، وقيل اسمه كنيته . كان قاضيا على الكوفة وكان ثقة كثير الحديث . وله مكارم ومآثر مشهورة . توفي بالكوفة سنة ١٠٣ هـ وقيل بعدها .

انظر وفيات الأعيان ٣١٦/٣ ، تهذيب التهذيب ١٨/١٢ ، الأعلام ٣٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٥٨٤/٢ كتاب الجمعة ، باب في الساعة التي في يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٦) شرح النووي لصحيح مسلم ١٤٠/٦ ، ١٤١ .

<sup>(</sup>٧) رسالة ( نور اللمعة في خصائص الجمعة ) للسيوطي ، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٢١٠/١ .

الثاني: أنها آخر ساعة بعد العصر . ومن أدلته ما رواه بعض أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » (١) .

وممن رَجع هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله وقال : وهذا قول أكثر السلف ، وعليه أكثر الأحاديث (٢) .

وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة في اخفاء هذه الساعة حث العباد على الاجتهاد في الطلب ، والاكثار من الدعاء ، واستيعاب الوقت بالعبادة رجاء مصادفتها (٣) .

٣ - ومن بركات هذا اليوم أن من أدى صلاة الجمعة ملتزما بآدابها غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . كما في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال النبي عَلَيْكُ : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » (1) .

وفي صحيح مسلم زيادة ثلاثة أيام أيضا ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قُدّر له ، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ، ثم يصلي معه ، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام » (°) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ١٢/٦ ) كتاب الصلاة ، باب الإحامة أية ساعة هي في يوم الحمعة ، والنسائي في سننه ٩٩/٣ ، ١٠٠ كتاب الجمعة ، والحاكم في مستدركه ٢٧٩/١ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وحسن ابن حجر اسناد الحديث . انظر فتح الباري . ٤٢٠/٢ .

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۱/۳۸۹، ۳۹۶.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤١٧/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢١٣/١ كتاب الجمعة ، باب الدهن للجمعة ِ.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٧/٢٨ كتاب الجمعة ، باب فضل من اسمع وأنصت في الخطمة .

وقد تقدم - في المبحث الأول - حديث الرسول عَلِيْكُ « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة الكبائر » (١) .

وظاهر هذا الحديث اشتراط اجتناب الكبائر لتكفير الذنوب الصغائر .

5 - ومن بركاته أيضا ما يحصل من الفضل العظيم لمن بكّر بالذهاب إلى المسجد للجمعة . ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما قرّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » (٢) .

ومن بركات يوم الجمعة أنه يوم اجتماع المسلمين في مساجدهم الكبيرة ،
 لحضور الصلاة ، والانصات لخطبتي الجمعة قبلها ، اللتين تشتملان على توجيه المسلمين وتعليمهم ووعظهم ، وما في كل ذلك من المنافع الدينية والدنيوية .

ولهذا اليوم خصائص شريفة ، ذكر منها ابن القيم رحمه الله ثلاثا وثلاثين (<sup>٣)</sup> ، وأوصلها السيوطي رحمه الله إلى مائة خصوصية وواحدة ، في رسالته ( نور اللمعة في خصائص الجمعة ) لكن بعضها لا يستند إلا على أحاديث ضعيفة .

وحري بالمسلم أن يغتنم هذا اليوم الشريف المبارك ، بأداء العبادات الواجبة فيه والمستحبة (٤) ، ويتفرغ لها ، حتى يحصل على الثواب العظيم والأجر الجزيل .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۳۲ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۲۱۳/۱ كتاب الجمعة ، باب فضل الجمعة ، وصحيح مسلم ٥٨٧/٢ كتاب
 الجمعة ، باب فضل التهجير يوم الجمعة . واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد ١/٥٧٥ – ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أنبه هنا على أن الصيام يكره يوم الجمعة إذا كان على وجه التخصيص له .

انظر تفصيل هذه المسألة مع أدلتها في كتاب زاد المعاد ٢١٦/١ - ٤٢. .

#### فضائل يومي الاثنين والخميس وما فيهما من البركة :

۱ - من الفضائل والبركات أن أبواب الجنة تُفتح هذين اليومين ، فيُغفر للمؤمنين ما عدا المتشاحنين منهم . يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ، فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء (۱) ، فيقال : أنظروا (۲) هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا » (۳) .

٢ - ومنها أن أعمال الناس تُعرض في هذين اليومين على الله تبارك وتعالى .

كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عَيْطِيَّةُ قال : « تُعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين : يوم الاثنين ويوم الخميس ، فيُغفر لكل عبد مؤمن ، إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء ... » (1) الحديث .

فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن معاداة أخيه المسلم أو مقاطعته أو هجرانه ، ونحو ذلك من الخصال الذميمة ، حتى لا يفوت على نفسه ذلك الخير العظيم من الله تعالى .

٣ - ومن فضائلهما أن النبي عَلَيْكُ كان يحرص على صيامهما كما في بعض السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ يتحرى (٥) صوم الاثنين والخميس » (٦) .

<sup>(</sup>١) الشحناء : العداوة ( من كتاب الهاية لابن الأثير ٤٤٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أي أخروهما . من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ١٢٣/١٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٩٨٧/٤ كتاب البر والصلة والآداب ، باب النهي عن الشحناء والتهاجر .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٩٨٨/٤ الكتاب والباب السابقان.

 <sup>(</sup>٥) التحري: القصد والاحتهاد في الطلب ، والعزم على تعصيص الشيء بالفعل والقول . من كتاب البهاية في غريب الحديث والأثر لامن الأثير ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٦) أحرحه الترمدي في سنة ١٢١/٣ كتاب الصوم ، باب ما حاء في صوم يوم الأنس والحميس ، وقال الترمذي : حديث حسن عريب ، وأخرجه السبائي في سنة ٢٠٣/٤ كتاب الصيام ، باب صوم السي المياع ، وابن ماحه في سنة ٥٥٣/١ كتاب الصيام ، باب صيام يوم الاثنين والحميس ، والإمام أحمد في مساده عليها ، ورمر له السيوطي بأنه حسن ( الحامع الصعير ١١٥/٢ )

وقد علل الرسول عَلِيْكُ ذلك بقوله : « تعرض الأعمال يوم الأثنين والخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صاعم » <sup>(١)</sup> رواه الترمذي وغيره .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضى الله عنه أن رسول الله عليك سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : « ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت - أو أنزل علىّ - فيه » <sup>(۲)</sup> .

قال الصنعاني  $^{(7)}$  رحمه الله : « ولا منافاة بين التعليلين »  $^{(2)}$  .

وبناء على هذه الأحاديث فيستحب للمسلم صيام هذين اليومين تطوعا .

٤ - ومن فضائل يوم الخميس أن غالب أسفار النبي عَلَيْكُ في هذا اليوم ، وأنه يحب أن يخرج للسفر يوم الخميس . كما ثبت في صحيح البخاري أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول : ﴿ لَقُلُّمَا كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ يُخْرِجُ إِذَا خَرَجٍ فِي سفر إلا يوم الخميس » وفي رواية أخرى عن كعب رضي الله عنه : « أن النبي عَلَيْكُ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك ، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس » (°).

وبهذا ينتهي مبحث بركة الجمعة والاثنين والخميس.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه ١٢٢/٣ كتاب الصوم ، باب ماجاء في صوم يوم الاثنين والخميس ، عن أبي هريرة ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب ، وله شاهد عند أبي داود . انظر ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ٢٠٤/١١ كتاب الصيام ، باب صوم الاثنين والخميس ) وأخرجه النسائي في سننه ٢٠٢/٤ كتاب الصيام ، باب صوم النبي عليه ، وابن حزيمة في صحيحه ٢٩٩/٣ كتاب الصيام ، باب استحباب صوم يوم الاثنين والخميس لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل ، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٨١٩/٢ كتاب الصيام ، بأب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصوم يوم عرفة وعاشوراء ، والاثنين والخميس .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني ثم الصنعاني أبو ابراهيم عز الدين المعروف بالأمير . العلامة والمحقق . صاحب التصانيف العديدة ومنها : سبل السلام شرح بلوغ المرام ، تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد ، الرد على من قال بوحدة الوجود ، وله قصيدة مشهورة في مدّح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما دعا إليه . توفي بصنعاء سنة ١١٨٢ هـ .

انظر عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر ٥٣/١ ، هدية العارفين ٣٣٨/٦ ، الأعلام ٣٨/٦

<sup>(</sup>٤) انظر سبل السلام للصنعاني ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٦/٤ كتاب الجهاد والسير ، باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ، ومن أحب الخروج يوم الخميس .

# المبحث السادس وقت النزول الإلهي

## مذهب أهل السنة في النزول:

يثبت أهل السنة والجماعة نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا (١) - بدون تشبيه بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف - لورود ذلك في الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه (٢).

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له » (٣) .

وحديث النزول من الأحاديث المتواترة . وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من الصحابة تسعة وعشرين نفسا كلهم رووا حديث النزول (٤) .

 <sup>(</sup>١) انظر مثلاً في بيان أن النزول الإلهي حقيقة وليس مجازا كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القيم ٢١٧/٢ فما معدها .

 <sup>(</sup>۲) لمزيد المعرفة عن مسألة النزول راجع مثلا : كتاب التوحيد لامن حزيمة ۲۸۹/۱ - ۳۲۷ ،
 كتاب الشريعة للآجري ۳۰۹ - ۳۱۶ ، كتاب النزول للدارقطني ، كتاب شرح حديث النرول لاس تيمية .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البحاري ١٩٧/٨ كتاب التوحيد ، مات قول الله تعالى : ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ ، وصحيح مسلم ٢١/١ كتاب صلاة المسافرين ، ماب الترعيب في الدعاء والدكر في آخر الليل والإحابة فيه .

<sup>(</sup>٤) محتصر الصواعق المرسلة ٢٣٢/٢ .

#### متى وقت النزول ؟

اختلفت روايات أحاديث النزول الالهي كل ليلة في تحديد وقته . فمنها رواية حديث أبي هريرة المتقدم ، الدال على أنه في الثلث الأخير ، وهي أصح الروايات كا سيأتي .

وهناك روايات أخرى مخالفة .

وقد سلك العلماء في توجيه ذلك سبيل الترجيح ، أو الجمع بين الروايات .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم تختلف الروايات عن الزهري (١) في تعيين الوقت ، واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره قال الترمذي: « رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك » (٢) ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها .

وسلك بعضهم طريق الجمع ، وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : أولها : حين يبقى ثلث الليل الآخر . ثانيها : إذا مضى ثلث الليل الأول . ثالثها : الثلث الأول أو النصف . رابعها : النصف . خامسها : النصف أو الثلث الأخير . سادسها : الاطلاق .

فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة ، وأما التي بأو : فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه ، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال ، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم .

وقال بعضهم : يحتمل أن النزول يقع في الثلث الأول ، والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام ، الإمام العالم حافظ زمانه ، روي أنه حفظ القرآن الكريم في ثمانين ليلة ، توفي سنة ١٢٤ هـ . انظر سير أعلام النبلاء د/٣٢٦ ، تذكرة الحفاظ ١٠٨/١ ، وفيات الأعيان ١٧٧/٤ ، البداية والنهاية /٣٤٠ ، شذرات الدهب ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر سنن الترمذي ٣٠٩/٢ .

وقيل : يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار ، ويحمل على أن النبي عَلَيْكُم أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به ، فنقل الصحابة ذلك عنه ، والله أعلم (١) .

#### فضل وقت النزول وبركته:

يمكن بيان ذلك فيما يأتي :-

١ - أنه وقت استجابة لدعاء الداعين ، وإعطاء حوائج السائلين ، في أمور الدنيا والآخرة ، كما تدل عليه أحاديث النزول .

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: ﴿ إِنْ فِي الليل لساعة ، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ، وذلك كل ليلة ، (٢).

ولعل ساعة الإجابة هذه توافق وقت النزول الإلهي الذي يستجاب فيه الدعاء ، والعلم عند الله تعالى .

وأما سبب عدم إجابة كثير من الداعين في هذا الوقت ، فقد أجاب عنه الأمام العيني (٣) رحمه الله بقوله : ﴿ إِنمَا ذَاكَ لُوقُوعِ الحَلْلِ فِي شُرط من شروط الدعاء ، مثل الاحتراز في المطعم والمشرب والملبس ، أو لاستعجال الداعي ، أو يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم ، أو تحصل الإجابة ويتأخر المطلوب إلى وقت آخر يريد الله وقوع الإجابة فيه ، إما في الدنيا وإما في الآخرة ، (٤) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۳۱/۳ بتصرف يسير ، وانظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص ۲۰۸ ، ۱۰۸ ، مختصر الصواعق المرسلة ۲۳۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١/١٥ كتاب صلاة المسافرين ، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء .

<sup>(</sup>٣) هو محمود بن أحمد بن موسى أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي الإمام المحدث المؤرخ اللغوي ، أقام بمصر وولي في القاهرة الحسبة والقضاء ، ثم عكف على التدريس والتصنيف . من كتبه : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ، المقاصد النحوية . توفي سنة ٥٥٨هـ . انظر شذرات الذهب ٢٨٦/٧ ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية محمد عبد الحي اللكنوي ص ٢٠٧ ، الأعلام ١٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٠١/٧ .

٢ - أن هذا الوقت المبارك هو وقت مغفرة للمستغفرين ، فقد تكفل الله
 تعالى بذلك ، كما في حديث النزول .

وأيضا فقد مدح الله تعالى في كتابه الكريم المستغفرين بالأسحار بقوله تبارك وتعالى : ﴿ وبالأسحار ﴾ (١) وقوله : ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ (٢) . وقد قيل : ان يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه ﴿ سوف أستغفر لكم ربي ﴾ (٢) أنه أخرهم إلى وقت السحر (٤) ، وهو آخر الليل .

وكفي بما تقدم فضلا وبركة لهذا الوقت الشريف.

ولذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يفضّلون صلاة آخر الليل على أوله (°) ، تحريا لوقت النزول ، فآخر الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة .

ولا شك أن ما يوجد عند قوّام آخر الليل من حلاوة المناجاة ، ولذة العبادة ، وطيب الدعاء ، ونحو ذلك ، إنما هو من آثار النزول الالهي (٦) .

ومن الآثار الطيبة أيضا صدق الرؤيا الواقعة هذا الوقت ، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَيْضَة قال : « أصدق الرؤيا بالأسحار » (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات (١٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف (٩٨) .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الشريعة للآجري ص ٣٠٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٦) شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٣٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في سننه ٥٣٤/٤ كتاب الرؤيا ، باب قوله ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا ﴾ ، والدارمي في سننه ١٢٥/٣ كتاب الرؤيا ، باب أصدق الرؤيا بالأسحار ، والإمام أحمد في مسنده ٢٩/٣ ، والحاكم في المستدرك ٣٩٢/٤ وقال : ( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، ورمز له السيوطي بأنه صحيح ( الجامع الصغير ٤٣/١ ) .

قال ابن القيم : « وأصدق الرؤيا : رؤيا الأسحار ، فإنه وقت النزول الالهي ، واقتراب الرحمة والمغفرة ، وسكون الشياطين » (١) .

وقد تقدم عند الكلام عن فضل يوم عرفة (٢) أن الله تعالى ينزل في هذا اليوم إلى السماء الدنيا ، وأنه يباهي الملائكة بالحجاج ، وكثرة من يعتقهم الله تعالى في هذا اليوم .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا آثار ذلك: « من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه » (٣).

وبهذا تنتهي مباحث هذا الفصل ( المبارك من الأزمنة ) . فلنغتنم تلك الأوقات الفاضلة المباركة بما يعود علينا بالنفع في الدين والدنيا ويضاعف أعمالنا الصالحة . نسأل الله تعالى التوفيق .

. . .

(١) مدارج السالكير ٥٣/١ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) شرح حديث النزول ص ٣٩



# الفصل الخامس في أنواع أخرى مباركة

### ١ - الشام

## الدليل على بركة الشام:

جاء في القرآن الكريم ما يدل على بركة بلاد الشام (١) في عدة آيات كريمة .

قال تعالى في شأن انتقال بني اسرائيل إلى الشام : ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ﴾ (٢) .

وقال تبارك وتعالى مخبرا عن هجرة إبراهيم ولوط عليهما السلام إليها : ﴿ وَنجيناهُ وَلَوْطَا إِلَى الْأَرْضِ التي باركنا فيها للعالمين ﴾ (٣) .

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ ولسليمان الربح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ﴾ (٤) .

وقال تعالى في قصة سبأ (°): ﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) الأصل همز الألف أي ( الشأم ) وقد لا يهمز . انظر كتاب معجم ما استعجم للبكري (١) الأصل همز الألف أي ( الشأم هي الأرض الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط ، بين البحر عرما وجهر الفرات شرقا ، وحزيرة العرب جنوبا وجبال طوروس شمالا . من كتاب معجم البلدان ٣١٢/٣ وكتاب العالم الاسلامي - المنطقة العربية - نجمود شاكر ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٣٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأبياء (٧١) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأبياء (٨١) .

 <sup>(</sup>٥) المراد بسبأ ها: القبيلة التي هم من أولاد سنأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ( راد المسير لاس الحوري ٤٣/٦ ) انظر ترجمته في كتاب الأعلام للزركلي ٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة سأ (١٨) .

وقال جل وعلا: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ﴾ (١) .

وقد ذكر المفسرون أن المراد بالمكان المبارك في هذه الآيات هو بلاد الشام . وأما المقصود بالبركة في هذه الآيات : بركة الدنيا ، وذلك بكثرة الأقوات والثمار والأنهار ، ووجود الخصب وسعة الأرزاق (٢) .

وقيل البركة الدينية أيضا ، لأنها مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي  $(^{7})$  . والذي يظهر أن البركة هنا تتناول البركة في الدين ، والبركة في الدنيا ، فكلاهما معلوم لريب فيه  $(^{1})$  .

# فضائل الشام وبركاته:

لبلاد الشام فضائل وبركات عديدة خصها الله تعالى بها – عدا ما تقدم من تفسير مباركة الله تعالى لها – فمن ذلك ما يأتي :-

١ - وجود المسجد الأقصى في فلسطين بالشام ، وقد تقدم الكلام عن فضائله وبركاته (٥) .

٢ - دعاء النبي عَلِيْكُ بالبركة للشام . ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر النبي عَلِيْكُ : « اللهم بارك لنا في شأمنا ، اللهم بارك لنا في يمننا ... » (٦) الحديث .

 (۲) انظر تفسير الطبري ١٧/١٥ ، تفسير البغوي ١٩٤/٢ ، نور المسرى في تفسير آية الإسراء لأبي شامة المقدسي ص ٨٩ ، روح المعاني للألوسي ٣٧/٩ .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء (١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر تغسير البغوي ٦٢/٣ ، ٢٥١ ، نور المسرى للمقدسي ص ٨٩ ، فتح القدير للشوكاني
 ٤١٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٤/٢٧ .

<sup>(</sup>٥) راجع المبحث الثالث من الفصل الثالث ص ١٢٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) صحيّح البخاري ٩٥/٨ كتاب الفتن ، باب قول النبي عَظِيلًا الفتنة من قبل المشرق .

٣ - أن في أرض الشام جبل الطور (١) ، الذي نادى الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وهو عليه ، كما قال تعالى في قصته : ﴿ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًا ﴾ (٢) .

وقال في موضع آخر ﴿ فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ﴾ (٣) .

قال الإمام البغوي : « جعلها الله مباركة لأن الله كلم موسى هناك وبعثه نبيا » (٤) . وقد أقسم الله تعالى بالطور في سورة ( الطور ) وسورة ( التين ) .

وعن عبد الله بن حوالة (٢) رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة ، جند بالشام ، وجند باليمن ، وجند بالعراق » فقال ابن حوالة : خِر (٧) لي يا رسول الله إن أدركت ذلك ، فقال :

<sup>(</sup>١) جبل ببيت المقدس سمي بطور بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، ويقال لجميع بلاد الشام الطور . انظر معجم البلدان ٤٧/٤ ، معجم ما استعجم للبكري ٨٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم (٥٢).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص (٣٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢(٤٤) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه ٥/٧٣٤ كتاب المناقب ، باب فضل الشام واليمن ، وقال (حديث حسن ) ، والإمام أحمد في مسنده ٥/١٨٥ ، والحاكم في المستدرك ٢٢٩/٢ كتاب التفسير ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في صحيحه وقال المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه والطبراني بإسناد صحيح ( الترغيب والترهيب ٢٣/٤ ) ، ورمر له السيوطي بأنه صحيح ( الجامع الصغير ٥٥/٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن حوالة الأردي أبو حوالة وقبل أبو محمد ، له صحبة ، روى عن النبي عَلَيْكُ ، توفي بالشام سنة ٥٨ هـ .

الظر أسد الغابة ١١٥/٣ ، الإصابة ٢٩٢/٢ ، تهديب التهديب ١٩٤/٠ .

 <sup>(</sup>٧) بكسر الحاء أي احتر لي حدا ألزمه . من كتاب بدل المجهود في حل أبي داود للسهارنعوري
 ٣٨٠/١١ .

« عليك بالشام فإنها خيرة الله (١) من أرضه ، يجتبى إليها خيرته من عباده ، فأما إذا أبيتم فعليكم بيَمنكم ، واسقوا من غُدُركم (٢) ، فإن الله توكل لي بالشام  $(^{(7)})$  .

وقد يشكل على هذا الحديث - ونحوه من أحاديث تفضيل الشام ، وفضل الإقامة فيه - ما تقدم لنا في فضائل المدينة واستحباب السكنى بها .

ولعل الأوجه في الجمع: أن فضيلة المدينة عامة في كل الأوقات ، وأن فضل الإقامة في الشام خاص بآخر الزمان (°).

وقد نقل بعضهم اتفاق العلماء على أن الشام أفضل البقاع بعد مكة والمدينة (٦) .

وأكتفي بهذا في بيان فضائل وبركات بلاد الشام .

\* \* \*

(١) أي مختارة الله من بلاده . والمعنى : اختارها الله من جميع الأرض للإقامة في آخر الزمان . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) غدر جمع غدير أي القطعة من الماء يغادرها السيل . انظر لسان العرب ٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) أى بأمر الشام وحفظ أهله من بأس الكفرة واستيلائهم . بذل المجهود ٣٨٠/١١ . ٣٨١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ٣٧٩/١١ ، ٣٨٠ كتاب الجهاد ، باب في سكنى الشام ) وقال ابن القيم : وذكره أبو داود بإسناد صحيح ( اعلام الموقعين عن رب العالمين ٤٠٨/٤ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١٠/٤ ، والحاكم في المستدرك ١١٠/٤ ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>ُ (</sup>٥) انظر كتاب بذل المجهود في حل أبي داود ٣٧٨/١١ تعليق الكاندهولي رقم (١) . وللمزيد من التفصيل راجع إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية على سؤال في حكم تفضيل الإقامة في الشام على غيره – في مجموع الفتاوى ٣٩/٢٧ – ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) نقله الشيخ عبد الوهاب بن عمر الحسبني الشافعي في كتابه ( الروض المغرّس في فضائل البيت المقدّس ) وهو مخطوط ، فانظر كتاب ( فضائل بيت المقدّس في مخطوطات عربية قديمة ) للدكتور محمود إبراهيم ص ٤٥٣ . فقد نقل فيه نصوصا اختارها من إحدى عشرة مخطوطة مع التحقيق والدراسة . وهي تتضمن فضائل الشام وما ورد فيه .

# فضائل اليمن (١) وبركاته :

١ - دعاء النبي عَلِيْكُ بالبركة لليمن . فقد تقدم قريبا قول النبي عَلِيْكُ : « اللهم بارك لنا في مننا » .

٢ - وردت عدة أحاديث تدل على فضل اليمن وأهله . منها ما تقدم قريبا أن النبي عَلَيْتُهُ أمر باللجؤ إلى اليمن لمن أبى القصد إلى الشام عند حدوث الفتن بقوله :
 « فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم » .

ومنها ما رواه الشيخان عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري (٢) رضي الله عنه « أن النبي عَلَيْكُ قال : « الإيمان ههنا » وأشار بيده إلى اليمن ... » (٣) الحديث .

وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْظُهُ أنه قال : « أَتَاكُمُ أَهُلُ الْبَمَنُ هُمُ أَرِّقُ أَفْتُدة وأَلِينَ قَلُوبًا ( <sup>( )</sup> )، الإيمان يمان والحكمة يمانية ... » الحديث . وفي رواية « الفقه يمان ... » ( <sup>( )</sup> ) .

<sup>(</sup>١) قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله : سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة ، والشأم عن يسار الكعبة ، والمدرة ، واليد اليسرى الشؤمى . ( صحيح البخاري ١٥٤/٤ ، ١٥٥ ) .

وتسمى اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها . من كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ص ٦ .

 <sup>(</sup>٢) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري ، قبل إنه نزل ماء يبدر فنسب إليه ،
شهد أحدا وما بعدها ، ونزل الكوفة ، وكان من أصحاب على رضي الله عنه . توفي بالكوفة سنة ، ٤ هـ ،
وقبل غير ذلك .

انظر أسد الغابة ٥٥٤/٣ ، الإصابة ٤٨٣/٢ ، تهذيب التهذيب ٢٤٧/٧ .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٢٢/٥ كتاب المغازي ، باب قدوم الأشعريين وأهل اليم ، وصحيح مسلم
 ٧١/١ كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ، ورجحان أهل اليمن فيه .

<sup>(</sup>٤) قبل: هما قريبان من السواء ، كرر ذكرهما لاختلاف اللفظين تأكيدا ، والمراد بلين القلوب : سرعة خلوص الإيمان إلى قلوبهم ، ويقال : إن الفؤاد غشاء القلب ، والقلب حبته وسويداؤه ، فإدا رقى العشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه . من كتاب شرح السنة للإمام البغوي ٢٠١/١٤ ، ٢٠١/ ،

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ١٣٢/٥ كتاب المغازي ، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ،
 ومسلم في صحيحه ٧٢/١ ، ٧٢ كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ، ورجحان أهل اليمن فيه .

وقد ذكر ابن الصلاح (١) رحمه الله تعالى أن سبب التفضيل إذعان أهل اليمن إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين ، بخلاف أهل المشرق وغيرهم . كما أن من اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه ، إشعارا بكمال حاله فيه ، وقال : ولا يلزم من ذلك نفى الإيمان عن غيرهم (٢) .

وقال الإمام البغوي رحمه الله : في الحديث ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان ، وحسن قبولهم إياه (٣) .

\* \* \*

(۱) هو عثمان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) بن عثمان الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي أبو عمرو المعروف بابن الصلاح الإمام الحافظ ، كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه ، وكان زاهدا ورعا ، قال عنه الذهبي : (كان متين الديانة ، سلفي الجملة ، صحيح النحلة ) ، له تصانيف عديدة منها : معرفة أنواع علم الحديث – يعرف بمقدمة ابن الصلاح – الفتاوى ، أدب المفتي والمستفتى ، طبقات

الشافعية , توفي بدمشق سنة ٦٤٣ هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ١٤٠/٢٣ ، طبقات الشافعية الكبرى ١٣٧/٥ ، شذرات الذهب ٢٢١/٥ ، الأعلام ٢٠٧/٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري ۳۲/٦ وللمزيد من معرفة شرح الحديث انظر المرجع السابق ۹۹/۸ ،
 ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للإمام البغوي ٢٠١/١٤ .

#### ۳ – المطــر

### الأدلة على بركة المطر:

قال الله تعالى : ﴿ ونزلنا من السماء ماء مباركا ﴾ (١) أي كثير الخير والبركة (٢) .

وقال جل وعلا: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ (٢) .

قال ابن كثير رحمه الله : « أي قطر السماء ونبات الأرض » (٤) .

#### بركات المطر ومنافعه:

منها شرب الناس منه ، وسقى الأنعام والدواب ، وإنبات الثمار والأشجار والأعشاب .

فالماء لا يستغني عنه كائن حي كما قال تعالى : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة ق (٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢٢١/٤ ، تفسير القرطبي ٦/١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (٩٦) .

 <sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢٣٤/٢ . وفي تفسير الخازن ٢٦٦/٢ ( سمى المطر بركة السماء لثبوت البركة فيه ، وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض لأنه نشأ عن بركات السماء وهى المطر ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٨٤/١ كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء (٣٠).

قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : « وأحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء » (١) .

فالمطر ينتفع منه الناس في أكثر شؤونهم .

وقد وصف الله تبارك وتعالى منافع وبركات نعمة إنزال المطر على خلقه في عدة آيات من كتابه الكريم .

منها قوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون (7) ، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات إن في ذلك (7) .

وقوله: ﴿ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا ، لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ، ولقد صرّفناه بينهم ليذّكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا ﴾ (1) .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد (٥) ، والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ﴾ (١) .

وقد سمى الله تعالى المطر طهورا ورحمة ، كما سبق ، وسماه أيضا رزقا بقوله : ﴿ وَمَا أَنْزِلَ اللهُ مِن السماء مِن رزق فأحيا به الأرض بعد موتها ﴾ (٧) . قال الإمام البغوي رحمه الله : ﴿ يعنى الغيث الذي هو سبب أرزاق العباد ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٠/١٧ .

<sup>(</sup>٢) أي ترعون فيه أنعامكم ، ومنه الإبل السائمة ، والسوم الرعي . انظر تفسير ابن كثير ٢/٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (١٠ ، ١١) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان (٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠) .

 <sup>(</sup>a) أي البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد . من تفسير البغوي ٢٢١/٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة ق (٩ ، ١٠ ، ١١) .

<sup>(</sup>٧) سورة الجاثية (٥) .

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ١٥٧/٤ .

ولما تقدم من بيان منافع المطر ، والخيرات الكثيرة الناتجة منه كان المطر مباركا .

ولذا شرع الاستسقاء عند حصول الجدب وانعدام المطركم هو معلوم.

## ما يشرع عند نزول المطر:

يشرع عند نزوله أن يقول: اللهم اجعله صيّبا نافعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَيِّلِيِّهُ كان إذا رأى المطر قال: « اللهم صيّبا نافعا » (١) أخرجه البخاري.

ويقول أيضا: مطرنا بفضل الله ورحمته . لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله على الله على الله على أثر مطر أصابهم من الليل: « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا: « الله ورسوله أعلم » قال: « قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ، وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب » (٢) .

ويستحب أيضا أن يتعرض للمطر عند نزوله ، ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر .

يدل على ذلك ماجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أن استسقاء الرسول على الجمعة وفيه : « ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته » (٢) .

وما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أنه قال : أصابنا ونحن مع رسول الله عَلِيْكُ مطر . قال : فحسر (٤) رسول الله عَلِيْكُ ثوبه حتى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢١/٢ كتاب الاستسقاء ، باب ما يقال إذا مطرت .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٣/٢ كتاب الاستسقاء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ الواقعة (٨٢) ، وصحيح مسلم ٨٣/١ كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .
 كلاهما عن زيد بن خالد الجهنى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري ، والحديث سبق تخريجه كاملا ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) أي كشف بعض بدنه . شرح النووي لصحيح مسلم ١٩٥/٦ .

أصابه من المطر . فقلنا : يارسول الله لم صنعت هذا ؟ قال : « لأنه حديث عهد بربه تعالى » (١) .

وقد روى الامام البخاري في ( الأدب المفرد ) أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا مطرت السماء يقول : يا جارية ، أخرجي سرجي ، أخرجي ثيابي . ويقول : ﴿ وَنَزَلْنَا مَنَ السماء ماء مباركا(٢) ﴾ (٣) .

وبهذا ينتهي الكلام عن بركة المطر .

\* \* \*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٢/٥١٦ كتاب صلاة الاستسقاء ، باب الدعاء في الاستسقاء .

<sup>(</sup>٢) سورة ق (٩).

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب المفرد للبخاري ص ٥٤٣ . باب التيمن بالمطر .

#### \* - شجرة الزيتون

## الأدلة على بركتها :

قال سبحانه وتعالى : ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ إلى قوله : ﴿ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية (١) يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ﴾ (٢) .

وفي الحديث عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « كلوا الزيت وادّهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة » (٣) أخرجه الترمذي وغيره . وفي رواية لابن ماجه بلفظ « ائتدموا بالزيت » (٤) . وفي رواية الدارمي « كلوا الزيت فإنه مبارك » (٥) .

## منافع هذه الشجرة وبركاتها :

قال تعالى في سياق ذكر ما امتن به على عباده من النعم : ﴿ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ (٦) للآكلين ﴾ (٧) .

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: « أفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلاد ، وقلة تعاهدها بالسقي والحفر وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار ، (^) .

 <sup>(</sup>١) أي أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره ،
 وهذا أصفى لزيتها وألطف . من كتاب تفسير ابن كثير ٣٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور (٣٥) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٢٨٥/٤ كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الزيت ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٩٧/٣ ، والحاكم في المستدرك ٣٩٨/٢ كتاب التفسير وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ١١٠٣/٢ كتاب الأطعمة ، باب الزيت . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي ١٠٢/٢ كتاب الأطعمة ، باب فضل الزيت .

<sup>(</sup>٦) أي أدم ، والمعنى : أن فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ . من تفسير ابن كثير ٣٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون (٢٠) .

<sup>(</sup>٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١٤/١٢ .

فلشجرة الزيتون منافع وبركات عديدة .

منها الأكل ، فهي من الفواكه ، وزيتها يُؤتدم به ، ويُنتفع به في الدهن والاصطباغ ، كما تقدم في النصوص السابقة ، وزيتها أيضا يُسرج به ، فهو أضوأ وأصفى الأدهان (١) .

ويستعمل حطب هذه الشجرة للوقود (٢).

كما أن للزيتون فوائد طبية عظيمة (٣) .

وقد ذكر من مزاياها أنها شجرة تورق من أعلاها إلى أسفلها ، وأن زيتها لا يحتاج في استخراجه إلى اعصار ، بل كل أحد يستخرجه بسهولة (٤) .

\* \* \*

(١) تفسير البغوي ٣٤٦/٣ ، زاد المسير لابن الجوزي ٤٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٢/٢٤.

 <sup>(</sup>٣) ممن ذكر هذه الفوائد الإمام ابن القيم في كتاب الطب النبوي ص ٢٤٤ ، وانظر الجامع لأحكام
 القرآن للقرطبي ٢٥٨/١٢ . وللمزيد تراجع الكتب الطبية الخاصة بالتداوي بالنبات .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٣٤٦/٣ ، زاد المسير لابن الجوزي ٤٣/٦ بتصرف .

### الدليل على بركة اللبن:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أَتِي بلبن قال : « بركة أو بركتان ... » قالها ثلاثا (١) .

# منافع اللبن وبركاته:

قال سبحانه وتعالى : ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ﴾ (٢) أي لذيذا هنيئا لا يغص به من شربه (٣) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه ، وأطعمنا خيرا منه ، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه ، وزدنا منه ، فإني لا أعلم ما يجزىء عن الطعام والشراب إلا اللبن » (1).

قال القرطبي في تفسيره تعليقا على هذا الحديث : قال علماؤنا : فكيف لا يكون ذلك . وهو أول ما يغتذي به الانسان ، وتنمي به الجثث والأبدان ، فهو قوت خلي عن المفاسد ، به قوام الأجسام ، وقد جعله الله تعالى علامة لجبيل على

 <sup>(</sup>١) أحرحه ابن ماجه ١١٠٣/٢ كتاب الأطعمة ، باب اللبن ، وانظر ( مصاح الزجاجة في زوائد
 اس ماحه ٨٧/٣ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسده ١٤٥/٦ بلفظ ( كم في البيت ؟ بركة أو بركتين ) وقال صاحب العتج الرماني لترتيب مسد الإمام أحمد بن حسل الشيباني (١١٥/١٧) : سنده حيد .

<sup>(</sup>٢) سورة البحل (٦٦) .

<sup>(</sup>٣) تفسير النعوي ٧٥/٣ ، تفسير القرطبي ١٢٦/١٠ .

<sup>(</sup>٤) أحرحه أبو داود في سنبه ( سنن أبي داود مع بدل المجهود ٦٢/١٦ كتاب الأشربة ، باب ما يقول إذا أكل طعاما ، إذا شرب البن ) ، والترمذي في سننه ٥٠٧/٥ كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا أكل طعاما ، وقال الترمذي : هدا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في سننه ١١٠٣/٢ كتاب الأطعمة ، باب اللين ، والإمام أحمد في مسنده ٢٢٥/١ .

هداية هذه الأمة التي هي خير الأمم ، فقال عَلِيْكُ في الصحيح : « .. فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن ، فاخترت اللبن ، فقال لي جبريل : اخترت الفطرة ، أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك » (١) .

وقال أيضا رحمه الله : « ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب ، وظهور الخيرات ، وكثرة البركات ، فهو مبارك كله » (٢) ا.هـ .

وقد دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن أفضل الطعام والشراب اللبن ، ولذلك لم يقل في اللبن : وأطعمنا خيرا منه ، بل قال : ( وزدنا منه ) (٣) .

قال ابن القيم رحمه الله: اللبن أنفع المشروبات للبدن الانساني ، لما اجتمع فيه من التغذية والدموية ، ولاعتياده حال الطفولية ، وموافقته للفطرة الأصلية ، ثم ذكر حديث البخاري المتقدم (٤) .

ومنافع اللبن وبركته لا تخفى .

\*\*\*

(١) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١٢٥/٤ كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ١٢٧/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) من كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا ٨٨/١٧ . بتصرف
سير .

<sup>(</sup>٤) انظر الطب النبوي ص ٣٠١ .

### ٦ - الخيــل

## الدليل على بركة الخيل:

روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : ( البركة في نواصي (١) الحيل » (٢) .

## فضائل الحيل وبركاتها:

ورد في فضل الخيل وبركتها ومنافعها عدة نصوص من الكتاب والسنة . ومن أهم المنافع والفضائل أن ارتباط الخيل واقتناءها للجهاد في سبيل الله – لا للرياء ونحوه – من الأمور المشروعة ، وفيه خير في الدنيا وأجر عظم في الآخرة .

قال سبحانه وتعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ (٣) الآية .

وثبت في الصحيحين عن عروة البارقي (٤) رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : « الحيل معقود في نواصيها الحير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم » (٥) أي الأجر في الآخرة مع الغنيمة في الدنيا ، وذلك إنما يكون من الخيل بالجهاد (٦) .

<sup>(</sup>۱) جمع ناصية وهي الشعر المسترسل على الجبهة . قال العلماء : ويحتمل أن يكون كتى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال فلان مبارك الناصية ، ويحتمل أن تكون الناصية تحصت بذلك لكونها المقدم منها إشارة إلى أن الفضل في الاقدام بها على العدو دون المؤخر ، لما فيه من الإشارة إلى الادبار . وقيل غير ذلك . راجع شرح النووي لصحيح مسلم ١٦/١٣ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ٥٥/٦ ، ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۲۱۵/۳ كتاب الجهاد ، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ،
 وصحيح مسلم ۱٤٩٤/۳ كتاب الإمارة ، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال (٦٠) .

 <sup>(</sup>٤) هو عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد الأزدي البارقي ، له صحبة ، وروى عن النبي عَلَيْكُ ، كان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها ، ثم سيرة عثمان إلى الكوفة .

انظر أسد الغابة ٢٣/٣ ، الإصابة ٤٦٨/٢ ، تهذيب التهذيب ١٧٨/٧ .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢١٦/٣ كتاب الجهاد ، باب الجهاد ماضى مع البر والفاجر ، وصحيح مسلم ١٤٩٣/٣
 ١٤٩٣/٣ كتاب الإمارة ، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري لابن حجر ٥٦/٦ .

وقال ابن عبد البر <sup>(۱)</sup> رحمه الله : في الحديث إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب لأنه لم يأت عنه عَلِيلِهِ في شيء غيرها مثل هذا القول <sup>(۲)</sup> .

وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : « من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة » (٢) .

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة (١).

ومن منافع الخيل: الركوب والزينة. قال تعالى: ﴿ وَالْحَيْلِ وَالْبِعَالِ وَالْحَمِيرِ لَتُرْكِبُوهَا وَزِينَة ﴾ (٥).

والصحيح إباحة أكل لحوم الخيل (٦).

وقد امتدح الله تعالى الخيل في سورة العاديات وأقسم بها .

وكان الرسول عَلِيْكُ يحب الخيل ويهتم بها ، فقد روى النسائي عن أنس

(١) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النمري القرطبي المالكي الإمام العلامة حافظ المغرب وصاحب التصانيف ، كان فقيها محدثا عابدا دينا ثقة متقنا متبحرا . من تصانيفه : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار . توفي بمدينة شاطبة بالأندلس سنة ٤٦٣ هـ .

انظر وفيات الأعيان ٦٦/٧ ، سير أعلام النبلاء ١٥٣/٨ ، تذكرة الحفاظ ١١٢٨/٣ ، شذرات الذهب ٣١٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) نقل هذا القول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري ٥٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢١٦/٣ كتاب الجهاد ، باب من احتبس فرسا .

<sup>(</sup>٤) للمزيد انظر مثلا كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ٢٥٨/٢ - ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل (٨) .

<sup>(</sup>٦) راجع تفسير الطبري ٨٣/١٤ ، تفسير القرطبي ٧٦/١٠ ، تفسير ابن كثير ٩٦٣/٢ ، تفسير الله و٦٣/٢ ، تفسير الشوكاني ١٤٩/٣ ، فقد رجع أصحابها جميعا إباحة الأكل مع مناقشة القول الثاني ( تحريم الأكل ) . والحلاف في موضعه من كتب الحديث والفقه .

ابن مالك رضي الله عنه أنه قال : « لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عَلَيْكُ بعد النساء من الخيل » (١) .

وقد اعتنى السلف الصالح من المسلمين بالخيل وأكرموها وأحبوها ، وحرصوا على معرفة أنسابها وأخبارها .

فحري بالمسلمين المحافظة على الخيل ، والاكثار منها ، وإعدادها للجهاد خاصة ، فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن بركة الخيل وخيرها مستمر إلى يوم القيامة ، وهذا لا يعني الاعتاد عليها فقط ، وترك وسائل الحرب العصرية المناسبة ، لدخولها في عموم قوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ (٢) .

4 4 4

<sup>(</sup>١) سنن النسائي ٢١٨/٦ كتاب الحيل ، باب حب الحيل ، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده : ٥/٧٠ عن معقل بن يسار رضي الله عنه . وقال المنذري : رواته ثقات ( الترغيب والترهيب ٢٦٣/٢ ) . (٢) سورة الأنفال (٢٠) .

## الدليل على بركة الغنم:

عن أم هانيء <sup>(١)</sup> رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ قال لها : « اتخذي غنها ، فإن فيها بركة » <sup>(٢)</sup> .

وجاء في حديث عروة البارقي رضي الله عنه « ... والغنم بركة ... »  $(^{"})$  . وفي حديث البراء بن عازب  $(^{2})$  رضي الله عنه : سئل رسول الله عَلَيْتُ عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : « صلوا فيها  $(^{\circ})$  ، فإن فيها بركة »  $(^{(7)})$  .

## بركة الغنم ومنافعها:

في الأحاديث المتقدمة ونحوها حث من الرسول عَلَيْكُ على اتخاذ الغنم وتربيتها لوجود البركة الدنيوية فيها ، فقد بارك الله تعالى في نتاجها ، فالملاحظ سرعة تكاثر أولادها ، مع كثرة ما يؤكل منها أو يموت ، كما أن لها منافع أخرى معروفة .

(١) هي أم هانىء بنت أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب القرشية الهاشمية بنت عم النبي عَلَيْكُ .
 اختلف في اسمها فقيل هند وقيل فاطمة وقيل فاختة ، أسلمت عام فتح مكة ، وروت عن النبي عَلَيْكُ عدة أحاديث . ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه .

انظر أسد الغابة ٤٠٤/٦ ، الإصابة ٤٧٩/٤ ، تهذيب التهذيب ٦٢٥/٢ .

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ۷۷۳/۲ كتاب التجارات ، باب اتخاذ الماشية . وفي كتاب مصباح الزجاجة للبوصيري (۲۰٦/۲) : اسناده صحيح ورجاله ثقات . وأخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده ٤٢٤/٦ بلغظ ( اتخذوا الغنم ... ) ، ورمز له السيوطي بأنه حسن ( الجامع الصغير ٧/١ ) .

(٣) سنن ابن ماجه ٧٧٣/٢ كتاب التجارات ، باب اتخاذ الماشية . وفي مصباح الزجاجة
 (٢٠٦/٢) : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

(٤) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي يكنى أبا عماره وقيل أبا عمرو . غزا مع الرسول عَلَيْكُ أربع عشرة غزوة ، وروى عنه جملة من الأحاديث ، مات بالكوفة سنة ٧٧ هـ .
 انظر أسد الغابة ٢٠٥/١ ، الإصابة ٢٠٤٦/١ ، تهذيب التهذيب ٢٢٥/١ .

 (٥) الأمر بالصلاة في مرابض الغنم أمر إباحة وليس للوجوب بالاتفاق ، وهذا مقابل المنع من ذلك في الإبل أول الحديث . انظر : نيل الأوطار للشوكاني ١٤١/٢ .

(٦) جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه ٩٨/٢ كتاب الطهارة ، باب الوضوء من لحوم الإبل ،
 والإمام أحمد في مسنده : ٢٨٨/٤ .

وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله من وجوه البركة في الغنم « ما فيها من اللباس والطعام والشراب ، وكثرة الأولاد ، فإنها تلد في العام ثلاث مرات ، إلى ما يتبعها من السكينة ، وتحمل صاحبها عليه من خفض الجناح ولين الجانب » (١).

\* \* \*

(۱) تفسير القرطبي ۸۰/۱۰ .

#### ٨ - النخــــل

### الدليل على بركة النخل:

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينها نحن عند النبي عَلَيْكُ : ﴿ إِن من الشجر لما النبي عَلَيْكُ : ﴿ إِن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ﴾ فظننت أنه يعنى النخلة ، فأردت أن أقول : هي النخلة يارسول الله ، ثم التفتّ فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت ، فقال النبي عَلَيْكُ : ﴿ هي النخلة ﴾ (٢) .

### بركات النخلة ومنافعها :

سأكتفي لهذا ببعض ما أورده ابن القيم شارحا الحديث المتقدم .

قال رحمه الله : بركة النخلة تتضمن كثرة خيرها ، ودوام ظلها ، وطيب ثمرها ، ووجوده على الدوام ، وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا ، وهو غذاء ودواء ، وقوت وحلوى ، وشراب وفاكهة ، وجذوعها للبناء والآلات والأواني ، ويُتخذ من خوصها : الحصر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك ، ومن ليفها الحبال وغيرها ، ونواها علف للأبل ، ويدخل في الأدوية والأكحال ، ثم جمال ثمرتها ونباتها ، وحسن هيأتها ، وبهجة منظرها ، وحسن نضد ثمرها ، ومسرة النفوس عند رؤيته ، فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكال قدرته .

إلى أن قال : ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن : إذ هو خير كله ، ونفع ظاهر وباطن <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) الجُمَّار : جمع جُمَّارة ، وهي قلب النخلة وشحمتها . من كتاب النهاية لابن الأثير ٢٩٤/١ .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢١١/٦ كتاب الأطعمة ، باب أكل الجمار . وقد تقدم تخريج بعض هذا الحديث ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الطب النبوي ص ٣١١ بتصرف يسير .

ومما ورد في منفعة تمر النخل وبركته ، ما جاء عن سلمان بن عامر <sup>(١)</sup> رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله عليه : « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإنه بركة ... » <sup>(٢)</sup> الحديث .

ولا ربب أن للتمر منافع مشهورة ، وقد اكتشف فيه الطب الحديث فوائد صحية هامة .

وإلى هنا ينتهي الباب الأول ، الخاص ببيان الأمور المباركة ، وقد عرضتها على سبيل الأجمال ، ما لم يقتض الأمر البسط والتفصيل .

وفي ختام هذا الباب أدعو إلى الانتفاع من جميع الأمور المباركة بما يناسب كل واحد منها . والله الموفق .

. . .

(١) هو سلمان بن عامر س أوس الضبي ، له صحبة ، وروى عن النبي ﷺ . قال مسلم : لم يكن في الصحابة صبي غيره . برل البصرة وتوفي بها في خلافة عثمان رضي الله عنه ، وقيل إنه عاش إلى خلافة معاوية رصى الله عنه .

انظر أسد الغابة ٢٦٤/٢ ، الإصابة ٢٠٠٢ ، تهذيب التهذيب ١٣٧/٤ .

(٢) أحرحه أبو داود في سبه ( سنن أبي داود مع بذل المجهود ١٥٨/١١ كتاب الصيام ، باب مايفطر عليه ) والترمدي في سنه ٤٦/٣ كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة . وقال : حديث حسن ، وابن ماحه في سنه ٤٢/١ه كتاب الصيام باب ما حاء على ما يستحب الفطر ، والدارمي في سنبه ٧/٢ كتاب الصوم ، باب ما يستحب الافطار عليه ، والإمام أحمد في مسنده ١٧/٤ .

ولم يدكر ( فإنه مركة ) عير الترمدي ، ورمز له السيوطي بأنه صحيح ( الجامع الصغير ٢٠/١ ) ، وقال الألماني ( إسادهم صحيح ) مشكاة المصابيح للتريزي ١٢١/١ هـ (١) .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب الثانـــي التبرك المشروع

# ويحتوي على أربعة فصول :

الفصل الأول : التبرك بذكر الله ، وتلاوة القرآن الكريم .

الفصل الثاني : المشروع من التبرك بالنبي عَلِيُّكُم وغيره من الصالحين .

الفصل الثالث: التبرك بشرب ماء زمزم.

الفصل الرابع : التبرك بأمور أخرى .



#### توطئة :

تقدم في الباب السابق عرض مجمل الأمور المباركة مع بيان وجوه بركتها . وهذا الباب سيختص ببيان الأمور التي يشرع التبرك بها ، وطريقته بالتفصيل ، وبيان الأدلة .

ومعنى التبرك المشروع: أي الذي شرعه الله تعالى أو رسوله عَلَيْكُم ، وهو إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا .

وأحب أن أنبه هنا إلى أن الأمور المباركة في الباب الأول لا تحتاج إلى تفصيل في بيان كيفية التبرك ، لوضوحه ، كالصلاة في المساجد الثلاثة أو غيرها ، ومثل الصيام لرمضان أو غيره ، ومثل الأكل أو الشرب لبعض الأشياء المباركة ، ونحو ذلك .

وأما ما يحتاج منها إلى تفصيل فقد ذكرت هناك وجه بركته (كونه مباركا) وهنا سوف أفصل كيفية التبرك به .

وقد أضفت أمورا أخرى لم ترد في الباب السابق.



# الفصل الأول التبرك بذكر الله ، وتلاوة القرآن الكريم

# المبحث الأول التبرك بذكر الله تعالى

بما أن حقيقة البركة ثبوت الخير ودوامه ، وكثرة الخير وزيادته ، وأن الخير كله الديني والدنيوي في يدي الله سبحانه وتعالى - كما تقدم توضيحه في التمهيد - فلا تطلب البركة إلا منه تبارك وتعالى ، أو مما أودع هو فيه البركة ، وعلى الوجه المشروع ، فإن من وسائل طلب البركة منه سبحانه وتعالى التبرك بذكره عز وجل .

وذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب ، ويكون باللسان ، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا (١) ، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل (٢) ، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ، ويثير المحبة والحياء ، ويبعث على المخافة ، ويدعو إلى المراقبة (٢) .

# أنواع الذكر:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( الوابل الصيب ) عند بيان أنواع الذكر ما يأتي :

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر رحمه الله : ( فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفى النقائص عنه ازداد كالا ، فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فُرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كالا ، فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ في الكمال ) فتح الباري . ٢٠٩/١١ .

<sup>(</sup>٢) من كتاب الأذكار للنووي ص ٦ .

 <sup>(</sup>٦) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم ص ١٩٠.

#### الذكر نوعان:

أحدهما : ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته ، والثناء عليه بها ، وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى .

وهذا أيضا نوعان : أحدهما : إنشاء الثناء عليه بها من الذكر .

وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث ، نحو (سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ، و(سبحان الله وبحمده ) ، و ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) ، ونحو ذلك ، فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه ، نحو (سبحان الله عدد خلقه ) فهذا أفضل من مجرد (سبحان الله ) . وقولك : ( الحمد لله عدد ما خلق في السماء ، وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما ، وعدد ما هو خالق ) أفضل من مجرد قولك ( الحمد لله )

ثم استشهد على هذا ببعض الأحاديث الشريفة .

ثم قال : النوع الثاني : الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته ، نحو قولك : الله عز وجل يسمع أصوات عباده ، ويرى حركاتهم ، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم ، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم ، وهو على كل شيء قدير ، وغو ذلك .

ثم قال رحمه الله : وأفضل هذا النوع : الثناء عليه بما أثني به على نفسه ، وبما أثني به عليه رسول الله عَلِيْقَةً من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تشبيه ولا تمثيل .

ثم ذكر فروعا أخرى لهذا النوع ، ثم قال :

والنوع الثاني من الذكر : ذكر أمره ونهيه وأحكامه .

وهو أيضا نوعان : أحدهما : ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وأحب كذا ، وسخط كذا ، ورضى كذا .

والثاني : ذكره عند أمره فيبادر إليه ، وعند نهيه فيهرب منه . وقال أيضا : ومن

ذكره سبحانه وتعالى : ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ، ومواقع فضله على عبيده . فهذه خمسة أنواع (١) ا هـ .

والحاصل أن ذكر الله تعالى يتنوع إلى ذكر أسمائه تعالى وصفاته ، إنشاء أو خبرا ، وذكر أمره ونهيه وأحكامه قولا أو عملا ، وذكر إنعامه وإحسانه على خلقه .

فيمكن إذن طلب البركة بقسميها عن طريق هذه الأنواع ونحوها .

وقد أرشدنا الرسول عَلَيْكُ إلى صيغ الذكر والأوراد التي يشرع قولها ، وهي إما مطلقة أو مقيدة بمحل أو زمان أو مكان ، كالأذكار المشروعة في الصلاة أو بعدها ، والأذان ، والحج ، ومختلف العبادات ، ومثل أذكار اليوم والليلة ، وهي مشهورة ، كأذكار الصباح والمساء والنوم والركوب واللباس ونحو ذلك ، وكذا الأمور العارضة المختلفة ، وسائر أحوال المسلم .

وصيغ الأذكار موجودة في كتب السنة ، وأفردها بعض العلماء في كتب مستقلة ، من أشهرها وأوفاها كتاب ( الأذكار ) للامام النووي رحمه الله تعالى .

وأما حكم هذه الأذكار فيختلف ، فمنها ماهو واجب ، كبعض أذكار الصلاة ، مثل التسبيح في الركوع أو السجود ، وغير ذلك مما لا يخفى ، ومنها ماهو سنة ، وهذا الصنف أكثر من الأول .

# تسمية الله نوع من الذكر:

مما يلحق بالذكر : تسمية الله تعالى في ابتداء الأقوال أو الأفعال .

وتسن التسمية عند ابتداء كل قول أو عمل (٢) ، أى أن يقول الشخص ( بسم الله ) .

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ١٨٧ - ١٩٠ بتصرف واختصار .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ٩٧/١ ، تفسير ابن كثير ١٩/١ ، وقد عنون البخاري رحمه الله في
 صحيحه : باب التسمية على كل حال وعند الوقاع . في كتاب الوضوء . انظر صحيح البخاري ٤٤/١ .

ومعنى ذلك : أبدأ بتسمية الله تعالى قبل قولي أو قبل فعلى (١) .

ومن الحكمة في هذا جلب البركة الدينية أو الدنيوية لهذه الأشياء ، واندفاع المفاسد والشرور عنها بفضل الله تعالى واعانته .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن عرض أمثلة لهذه الأشياء: « فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا ، واستعانة على الاتمام والتقبل » (٢).

ومن أمثلة الأمور التي تشرع التسمية فيها : التسمية على الذبيحة والصيد .

قال تعالى : ﴿ وَلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾  $^{(7)}$  وقال ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾  $^{(1)}$  .

ومنها: التسمية عند الوضوء والغسل والتيمم (٥) ، وعند دخول المسجد أو الخروج منه.

ومن الأمثلة أيضا التسمية عند الأكل والشرب ، لما في الصحيحين عن عمر ابن أبي سلمة (٦) رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله عليلية : « يا غلام سم الله وكل بيمينك ... » (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ١/١٥ وما بعدها ، بدائع الفوائد لابن القيم ١/١٥٦ .

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ۱۹/۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (١٢١) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٤) .

أكثر العلماء جعل التسمية عند هذه الأشياء واجبة ، ومنهم من فرق بين النسيان وعدمه .
 وللاستزادة من معرفة أحكام هذه المسائل وأدلتها يرجع إلى مظانها في كتب التفسير والحديث والفقه .

 <sup>(</sup>٦) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، ربيب النبي عَلَيْنَ فأمه أم سلمة زوج النبي عَلَيْنَ ، ولي البحرين زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . توفي بالمدينة سنة ٨٣ هـ .
 انظر أسد الغابة ٦٨٠/٣ ، الإصابة ١٣/٢ه ، تهذيب التهذيب ٤٥٦/٧ .

 <sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ١٩٦/٦ كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، وصحيح مسلم ١٥٩/٣ كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما .

وفي بعض السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكَة : « إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله ، فإن نسي في أوله فليقل : بسم الله في أوله وآخره » (١) .

ومنها: التسمية عند دخول المنزل أو الخروج منه ، وعند النوم ، وعند الجماع ، وغير ذلك (٢) .

كما أن البسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) تشرع عند قراءة أول كل سورة من سور القرآن الكريم ، ما عدا سورة براءة (٣) .

وقد ذكر بعض العلماء أن من دواعي ذلك : التبرك بها (٤) .

كا قد اتفقت الأمة على كتبها في أوائل الكتب والرسائل (٥٠) .

## الصلاة على النبي عَلِيلَةٍ :

وثما يلحق بذكر الله تعالى أيضا: الصلاة على نبينا محمد عَلِيْ ، فهي متضمنة لذكر الله تعالى وشكره، ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله عَلِيْكُ (٦).

وهي واجبة في التشهد الأخير في الصلاة – بالصيغة المعروفة – على الصحيح من قولى العلماء (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ١٣٩/٤ كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام ، والترمذي في سننه ٢٨٨/٤ كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام ، وقال حديث حسن صحيح ، وابن ماجه في سننه ١٠٨٧/٢ كتاب الأطعمة ، باب التسمية عند الطعام ، والإمام أحمد في مسنده ٢٠٨/٦ ، والدارمي في سننه ، ٩٤/٢ كتاب الأطعمة ، باب في التسمية على الطعام ، والحاكم في المستدرك ١٠٨/٤ كتاب الأطعمة ، وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) الأدلة على هذه الأمور ونحوها موجودة في كتب الأذكار ونحوها .

<sup>(</sup>٣) انظر أسباب ذلك في تفسير ابن كثير ٣٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) من تفسير القرطبي ٩٥/١ .

 <sup>(</sup>٥) المرجع السابق، وآنظر تفسير الطبري ١٥٠/١، ويرجع أيضاً إلى كتاب ( البسملة ) لإبراهيم بن
 عمد الطبيعي ص ٢٩ – ٣٢ فقد أورد مواضع وجوب البسملة واستحبابها وصيغها .

<sup>(</sup>٦) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>٧) انظر مثلا المرجع السابق لابن القيم ص ١٩٣ -- ٢١٦ فقد عرض أدلة الفريقين وما عليها من
 الاعتراضات مرجحا الوجوب .

وهي مشروعة في مواطن عديدة ، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أربعين موطنا بأدلتها في كتابه ( جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ) (١).

ومنها الصلاة عليه عَلِيْكُ عند ذكره (٢) ، وفي أول الدعاء وخاتمته ، ويوم الجمعة ، وغير ذلك .

ومن أدلة مشروعيتها قوله تعالى ﴿ إِنْ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ (٣) .

والأحاديث في الترغيب فيها ، والاكثار منها ، وبيان فضلها كثيرة (٤) .

وأذكر منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه على الله عليه عشرا ، (°) .

وجاء في بعض السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ ( صلى الله عليه عشر صلوات ، وحط عنه عشر خطيئات » (٦) .

## صلة الدعاء بالذكر:

توجد صلة قوية بين الدعاء والذكر ، حيث إن دعاء الله تعالى مصاحب لذكره ، فهو سؤال العبد ربه حاجته من أمور الدنيا أو الآخرة بلسان الحال والمقال .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٥٥ - ٢١٠ من هذا الكتاب.

<sup>.</sup> (٣) سورة الأحزاب (٥٦) .

 <sup>(</sup>٤) انظر مثلا : كتاب الأذكار للنووي ص ٩٦ - ١٠٠ ، وكتاب تحفة الذاكرين للشوكاني ص ٢٤ - ٣١ ، وانظر كتاب جلاء الأفهام لابن القيم فقد ذكر أربعين فائدة وثمرة حاصلة بالصلاة عليه عليه عليه .
 (٥) صحيح مسلم ٣٠٦/١ كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي عليه بعد التشهد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في سننه ٥٠/٣ كتاب السهو ، بزيادة ( ورفعت له عشر درجات ) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٠٢/٣ ، والحاكم في المستدرك ٥٠/١ وقال : حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ١٣٠/٣ بترتيب الفارسي .

فالدعاء إذن يتضمن الذكر ، ولذا تسمى الأدعية أذكارا للتغليب .

ومما يحسن بيانه هنا أنه كلما كثر ذكر الله تعالى والثناء عليه في الدعاء فهو أفضل وأحرى للاجابة .

قال ابن القيم رحمه الله : « المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى ، والثناء عليه ، ويصلي على النبي عليه بين يدي حاجته ، ثم يسأل حاجته » (١) ثم ذكر الشواهد على ذلك .

ولذا كان التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى ، أو صفة من صفاته العليا في الدعاء ، من أنواع التوسل المشروع ، كأن يقول المسلم في دعائه : اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحم ، اللطيف الخبير أن تعافيني ، أو يقول : أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي (٢) .

والدليل على مشروعية هذا التوسل قول الله تبارك وتعالى ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ (٣) .

ومن الأدلة والشواهد عليه ما ذكره الله تعالى من دعاء سليمان عليه السلام حيث قال ﴿ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ (٤) .

ومن الأدلة من السنة ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول: « اللهم إني أعوذ بعزتك ، لا إله إلا أنت ، أن تُضلّني ... » (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر الوابل الصيب ص ١٩١ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (١٨٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النمل (١٩) .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٦٧/٨ كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ ،
 وصحيح مسلم ٢٠٨٦/٤ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل ، واللفظ لمسلم .

وما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : « ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ، وجلاء حزني وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه وحزنه ، وأبدله مكانه فرجا » (١) الحديث .

وبعد عرضت أنواع الذكر بشيء من البسط ، لأجل أن تتضح كيفية التبرك بذكر الله تعالى ، يحسن الآن أن أختتم هذا المبحث ببيان وجوه البركة في ذكر الله سبحانه وتعالى .

# بركات الذكر وفضائله:-

لذكر الله تعالى فضائل عظيمة وبركات كثيرة ، دينية ودنيوية .

# (أ) فمن البركات الدنيوية ما يأتي :-

اطمئنان القلب وزوال الخوف عنه ، كما قال تعالى ﴿ أَلَا بِذَكَرِ اللهُ تَطمئن القلوب ﴾ (٢) .

٢ – الذكر يعطي الذاكر قوة ، حتى انه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله
 بدونه .

وقد علّم النبي عَلِيَالِهُ ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبّحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثا وثلاثين ، ويحمدا ثلاثا وثلاثين ، ويكبرا أربعا وثلاثين ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٩١/١ ، والحاكم في المستدرك ٥٠٩/١ ، وابن حبان في صحيحه ١٧٦/١ ( بترتيب الفارسي ) واللفظ لأحمد . وصححه الألباني . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٧٦/١ - ١٨١ .

ومن أراد المزيد من الأدلة فليرجع إلى كتاب التوسل للألباني ص ٢٩ – ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة الرعد (۲۸) .

لمّا سألته الخادم ، وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة ، فعلمها ذلك وقال : « فهو خير لكما من خادم » (١) .

فقيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم (7) .

وذكر ابن القيم رحمه الله أن كلمة « لا حول ولا قوة إلا بالله » لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة ، وتحمل المشاق . وأورد شواهد على ذلك (٣) .

٣ – من منافع الاستغفار الدنيوية ما جاء في قول الله تعالى في سورة نوح ﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ﴾ (٤) . وقول الرسول عَلَيْكُ فيما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ، ومن كل هم فرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب » (٥) .

٤ - من بركات الذكر الدنيوية الرقية باسم الله تعالى ، وبالأذكار الشرعية للاستشفاء والعلاج .

ولأهمية هذه المسألة فسأفرد لها مبحثا مستقلا يلي المبحث الثاني تحت عنوان ( الرقية بذكر الله تعالى ، وبالقرآن الكريم ) .

## (ب) ومن البركات الدينية ما يأتى :-

١ - مغفرة الذنوب ومضاعفة الأجر .

والأحاديث في هذا كثيرة جدا ، أنقل منها ما يأتي :

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « من

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في صحيح البخاري ٢٠٨/٤ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلِيَّة ، باب مناقب على ابن أبي طالب رضي الله عنه ، وصحيح مسلم ٢٠٩١/٤ كتاب الذكر ، باب التسبيح أول النهار وعند النوم ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب لابن القيم ص ١٦٤ ، ١٦٥ باختصار .

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق ص ١٦٥ - ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة نوح (۱۰، ۱۱، ۱۲) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه ١٧٨/٢ كتاب الصلاة ، باب في الاستففار ، وابن ماجه في سننه ١٢٥٤/٢ كتاب الأدب ، باب الاستففار .

قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، في يوم مائة مرة ، كانت له عِدْلَ عشر رقاب ، وكُتبت له مائة حسنة ، ومُحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ، (١) .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول عَلَيْكُ « من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين ، وكبر الله ثلاثا وثلاثين ، فتلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر » (٢).

وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس (٣) رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أبوء (٤) لك بنعمتك ، وأبوء لك بذنبي ، فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، إذا قال حين يمي فمات دخل الجنة ، أو كان من أهل الجنة ، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله » (٥) .

٢ - ومن المنافع الدينية أيضا أن مجالس الذكر من أسباب نزول السكينة
 وغشيان الرحمة ، وحفوف الملائكة . فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٦٧/٧ كتاب الدعوات ، باب فضل التهليل ، وصحيح مسلم ٢٠٧١/٤ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٤١٨/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، وبيان صفته .

 <sup>(</sup>٣) هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي ، كان كثير العبادة والورع والخوف من الله
 تعالى ، وممن أُوتي العلم والحلم . توفي بالشام سنة ٦٤ هـ وقيل غير ذلك .

انظر أسد الغابة ٣٥٥/٢ ، الإصابة ١٣٨/٢ ، تهذيب التهذيب ٣١٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) أي ألتزم وأرجع وأقر ، وأصل البواء اللزوم . النهاية لابن الأثير ١٥٩/١ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٥٠/٧ كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا أصبح .

وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حَفّتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده » (١) .

(ج) ومن البركات الدينية والدنيوية معا لذكر الله عز وجل أنه حصن منيع من الشياطين وشرورهم .

والأحاديث الدالة على هذا كثيرة ، ومنها ما يأتي :

جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي على على الله عنهما أنه سمع النبي على الله يقول : ( إذا دخل الرجل بيته ، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه ، قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله ، قال الشيطان : أدركتم المبيت ، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء » (٢) .

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : ( لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا ، (٢) .

وفي بعض السنن عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله » (٤) .

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٢٠٧٤/٤ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على
 تلاوة القرآن وعلى الذكر .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٥٩٨/٣ كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٤١/٦ كتاب النكاح ، باب مايقول الرجل إذا أتى أهله ، وصحيح مسلم ١٠٥٨/٢ كتاب النكاح ، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ، واللفط لمسلم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه ٥٠٤/٢ كتاب الصلاة ، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء ، وابن ماجه في سننه ١٠٩/١ كتاب الطهارة ، باب ما يقول الرجل إذا دخل الحلاء ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٣٧٨/١ . وقد صححه الألباني . انظر كتاب ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٨٨/١ .

ثم إن الدعاء له ثمرات ونتائج طيبة في الدنيا والآخرة .

ومما يدل على فضل الذكر أيضا: أن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكر الله عز وجل ، فهو سر الطاعات وروحها (١).

إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة والبركات العديدة لذكر الله عز وجل (٢) . ولذا وكان النبي عَلَيْقًا يذكر الله على كل أحيانه » (٣) كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها .

فحري بنا المداومة على ذكر الله تعالى بأنواعه ، وفي مواطنه ، والتقيد بالأذكار المشروعة ، طاعة لله تعالى ، واتباعا لرسوله عَلَيْكُم ، ورجاء نيل الفضائل الجليلة ، والبركات الكثيرة ، والخيرات الوفيرة لذكر الله تعالى في الدنيا والآخرة .

\* \* \*

(١) من كتاب مدارج السالكين لابن القيم ٢٢٦/٢ ، وانظر التفصيل في كتابه الوابل الصيب
 ص ١٥٩ – ١٦٢ ، وانظر أيضا فتح الباري ٢٠٩/١١ ، ٢١٠ .

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ص ٩١ – ١٨٧ أكثر من سبعين فائدة
 للذكر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٨٢/١ كتاب الحيض ، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها .

#### المبحث الثالي التبرك بتلاوة القرآن الكريم

تقدم في أول الباب السابق بيان مجمل فضائل القرآن الكريم وبركاته ، وأما الآن فسأقتصر على بحث مسألة ( التبرك بتلاوة القرآن الكريم ) وما يتبع هذه المسألة أو يتفرع عنها .

#### بركات التلاوة وفضائلها:

قال سبحانه وتعالى آمرا بتلاوة كتابه الكريم ﴿ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماته ﴾ (١) .

وقال رسوله عَلَيْكُ ( اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه » (٢) . رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي (٢) رضي الله عنه .

وقال جل وعلا في بيان فضل تلاوة القرآن المجيد ﴿ إِنَّ الذَّيْنَ يَتَلُونَ كَتَابِ اللهُ وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَأَنفَقُوا ثَمَّا رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف (٢٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٥٣/١٥ كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) هو صدي بن عجلان بن الحارث أبو أمامة الباهلي السهمي ، كان من المكثرين في الرواية ، سكن
 مصر ثم انتقل منها فسكن حمص من الشام ومات بها سنة ٨١ هـ وقيل سنة ٨٦ هـ .

انظر أسد الغابة ٣٩٨/٣ ، ١٦/٥ ، الإصابة ١٧٥/٢ ، تهذيب التهذيب ٤٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر (٢٩ ، ٣٠) .

وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة جدا .

منها ما جاء في حديث عقبة بن عامر (١) رضي الله عنه ، المخرج في صحيح مسلم وفيه قوله عليه الله عنه ، المخرج في صحيح مسلم وفيه قوله عليه علم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين ، وثلاث خير له من ثلاث ، وأربع خير له من أربع ، ومن أعدادهن من الإبل » (٢) .

ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أيضا وفيه « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفّتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » (٣) .

وقد ثبت في الصحيحين دنو الملائكة واستاعهم لقراءة أسيد بن حضير (٤) رضى الله عنه .

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، (°).

<sup>(</sup>۱) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني روى عن الرسول عليه كثيرا وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ، كان من أهل الصغة ، وكان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا وهو أحد من جمع القرآن ، وشهد فتوح الشام ، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه .

انظر حلية الأولياء ٨/١ ، أسد الغابة ٣/٥٥ ، الإصابة ٤٨٣/٢ ، تهذيب التهذيب ٢٤٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٥٥٣/١ كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم ، وقد تقدم تخريجه ص ٨٧ .

 <sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري ١٠٦/٦ كتاب فضائل القرآن ، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ، وصحيح مسلم ٤٨/١ كتاب صلاة المسافرين ، باب نزول السكينة لقراءة القرآن .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ١٧٥/٥ كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر ، وقال الترمذي رحمه الله : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الدارمي في سننه موقوقا ٢٩/٣٤ كتاب فضائل القرآن ، والحديث صححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير ٢٤٠/٥ .

وأخيرا أذكر المثل الذي ضربه نبينا عَلَيْكُ لمن يقرأ القرآن أو يتركه ، مؤمنا كان أو منافقا .

فقد روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُ : ( مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة ( ) ، ريحها طيب وطعمها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلو ، ومثل المنافق الذي المنافق الذي الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، ليس لها رجح وطعمها مر ، ( ) .

هذا مجمل فضائل وبركات تلاوة القرآن الكريم الدينية .

ومن البركات والمصالح الدنيوية : الاستشفاء به والانتفاع من الرقية ببعض سوره وآياته .

وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا ضمن المبحث الثالث إن شاء الله .

وهذه الفضائل والبركات الدنيوية والأخروية المتقدمة ، وغيرها مما أعد، الله تعالى من الخير العظيم والأجر الجزيل لقراء كتابه تشمل جميع آيات القرآن الكريم .

وقد وردت السنة بتخصيص بعض سوره وآياته بالفضل كما هو مشهور . من ذلك سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها .

ومثل سورتي البقرة وآل عمران اللتين قال فيهما النبي عَلَيْكُ فيما أخرجه الامام مسلم: « اقرأوا الزهراوين (<sup>۲)</sup>: البقرة وسورة آل عمران ، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان (<sup>3)</sup> ، أو كأنهم فِرقان من طير صواف ، تحاجان عن أصحابهما » .

 <sup>(</sup>١) انظر ما قاله بعض العلماء في الحكمة من تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة مثلا ، في كتاب فتع الباري لابن حجر ٦٦/٩ ، ٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ١١٥/٦ كتاب فضائل القرآن ، باب اثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به
 أو فخر به ، وصحيح مسلم ١٩٩/١ كتاب صلاة المسافرين ، باب فضيلة حافظ القرآن ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٣) أي المنبرتين ، واحدتهما زهراء : أي بيضاء نيرة . من كتاب النهاية لابن الأثير ٣٢١/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) الغياية : كل شيء أظل الانسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها ( النهاية لابن الأثير ٢/٣ .٤ ) .

وقال عَلَيْكُ بعد ذلك في شأن سورة البقرة « اقرأوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا يستطيعها البطلة (١) » (٢) .

ومن بركات سورة البقرة أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه ، كما ثبت ذلك عن النبي عُلِيَّةً (٣) .

وفي هذه السورة أيضا آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى ، والتي تشتمل على بركات وفضائل خاصة في الدنيا والآخرة (1) .

وأيضا فإن الآيتين الأُخيرتين من هذه السورة لهما فضل عظيم .

ومن السور المخصصة بالفضيلة أيضا سورة الاخلاص ، وسورتا المعوذتين ، وغيرها (°).

#### آداب تلاوة القرآن الكريم:

بعد أن عرفنا ما تتضمنه تلاوة القرآن المجيد من بركات عظيمة وفضائل قيمة ، سأشير الآن إلى أهم الآداب المشروعة عند التلاوة ، حتى نتمكن من الحصول على بركاتها وفضائلها ، فيتم المقصود بإذن الله تعالى وتوفيقه ، ولئلا نحرم شيئا من ذلك .

 <sup>(</sup>١) جاء في صحيح مسلم بعد نهاية هذا الحديث ( قال معاوية -- أحد رجال اسناد الحديث --: بلغني
 أن البطلة : السحرة ) .

 <sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٥٣/١٥ كتاب
 صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم ٣٩/١ كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته
 وجوازها في المسجد .

 <sup>(</sup>٤) من المؤلفات الخاصة بهذه الآية ما نقله يوسف البدري عن تفسير السيوطي رحمه الله ( الدر المنثور ) بعنوان ( آية الكرسي : معانيها وفضائلها ) . مع التقديم والتعليق .

 <sup>(</sup>٥) لمعرفة ما يتعلق بالسور والآبات الحاصة بالفضل انظر مثلا : كتاب شرح السنة للإمام البغوي
 ٤٤٤/٤ - ٤٨٠ ، تحفة الذاكرين للشوكاني ص ٣٦٣ - ٢٧٧ وسيأتي في المبحث التالي مزيد بيان .

إن من أهم الآداب في التلاوة : إخلاص النية لله عز وجل (١) ، كما قال سبحانه وتعالى ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ (٢) وتلاوة القرآن من العبادات الفاضلة ، كما تقدم .

وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أله الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى ... ، (٣) .

قال الإمام النووي رحمه الله عند كلامه على آداب قاريء القرآن: « وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة ، أو ارتفاع على أقرانه ، أو ثناء عند الناس ، أو صرف وجوه الناس إليه ، أو نحو ذلك ... ، الخ (٤) .

ومن الآداب الهامة عند التلاوة : التدبر وحضور القلب والخشوع .

ولا شك أن من أهم المطالب أن يكون القاريء في حال قراءته متدبرا متفهما لما يقرأ ، لأن الله تعالى أنزل كتابه للتدبر والتذكر ، كما قال جل وعلا ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾ (٥) فالقاريء يدور مع القرآن الكريم حيث دار ، ائتمارا عند الأمر ، وانتهاء عند النهي ، وخوفا عند الخوف ، ورجاء عند الرجاء ، واستغفارا عند آيات الاستغفار ، واتعاظا عند آيات الوعظ ، واعتبارا عند آيات القصص ، واعتقادا وإيمانا في آيات الإيمان والعقيدة (١) .

ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك يتعلمون القرآن ، ويصدقون به ، ويطبقون أحكامه تطبيقا تاما عن عقيدة راسخة (٢) .

<sup>(</sup>١) من كتاب التيان في آداب حملة القرآن للنووي ص ١٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) سورة البينة (٥) .

<sup>(</sup>٣) صَحَيع الْحارُي ٢/١ كتاب مدء الوحى ، باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله عَلَيْهِ ، وصحيح مسلم ٢/١٥/٥٠ كتاب الإمارة ، باب قوله عَلَيْهِ ( إنما الأعمال بالنية ) .

<sup>(</sup>٤) من كتاب التبيال في آداب حملة القرآن للنووي ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة ص (٢٩) .

 <sup>(</sup>٦) من كتاب تلاوة القرآن المجيد: فضائلها ، آداما ، خصائصها ، لعبد الله سراج الدين ص ٧٦ ،
 ٧٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٧) من كتاب محالس شهر رمصان لاس عثيمين ص ٥٤ .

وهناك آداب أخرى للتلاوة معروفة ومهمة ، كالترتيل وتحسين الصوت ، والاستعاذة في أول التلاوة ، وغير ذلك (١) .

فينبغي أن يحافظ المسلم على تلاوة كتاب الله الكريم بآدابها وأحكامها ، ليلا ونهارا ، سفرا وحضرا ، فهي آكد الأذكار (٢) ، وقد كانت لسلفنا الصالح رضي الله عنهم عادات حميدة في القدر الذي يختمون فيه (٣) ، تدل على مدى حرصهم على الاكثار من قراءة كتاب الله تعالى .

قال الإمام النووي بعدما ساق نماذج من المدد التي كان السلف يختم بها القرآن الكريم . قال رحمه الله تعالى : والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف ، فليقتصر على قدر يحصل له كال فهم ما يقرأ ، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ، ومصالح المسلمين العامة ، فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرصد له ، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه ، من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة (3) .

وهذا تفصيل جيد في رأيي .

وأحب هنا أن أنبه على خطر الأعراض عن تلاوة القرآن الكريم ، أو تعريضه أو بعض آياته للنسيان ، أو استبدال قراءة الصحف والمجلات ونحوها به ، لا سيما وقد تيسرت السبل الآن لتعلم القرآن الكريم وتعليمه والحمد لله ، وأن من لا يستطيع قراءته في المصحف لأي سبب فليستمع من غيره مباشرة ، أو من خلال الأشرطة المسجلة للقراء المنتشرة .

نسأل الله تعالى أن يرزقنا تلاوة القرآن الكريم حق تلاوته ، وأن يجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ، وأن يوفقنا لنيل بركاته في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب .

 <sup>(</sup>١) للمزيد من معرفة آداب التلاوة يرجع إلى كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي ،
 وكتاب التذكار في أفضل الأذكار للإمام القرطبى ، ونحوهما .

 <sup>(</sup>۲) عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه ( الوابل الصيب ص ١٩٦ – ١٩٩ ) فصلا خاصا بالموازنة والمفاضلة بين قراءة القرآن والذكر والدعاء ، وهو مبحث نفيس .

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي ص ٨٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٨٦ بتصرف .

## المبحث الثالث الرقية بذكر الله تعالى ، وبالقرآن الكريم

#### معنى الرقية :

جاء في كتاب ( المصباح المنير ) : رقيته أرقيه رقيا ( من باب رمى ) : عوّذته بالله ، والاسم ( الرقيا ) على ( فعلى ) والمرة ( رقية ) ، والجمع ( رق ) (١) .

وفي كتاب ( الصحاح ) : تقول منه : استرقيته فرقاني رقية فهو راق <sup>(۲)</sup> . وعرّف ابن الأثير رحمه الله الرقية بقوله : ( العُوذة التي يرقي بها صاحب الآفة ، كالحمى والصرع ، وغير ذلك من الآفات » <sup>(۳)</sup> .

#### حكم الرقية وشروطها:

تشرع الرقية بالقرآن الكريم ، أو بأسماء الله تعالى وصفاته ، أو بالأذكار المشروعة .

وقد أجمع العلماء على جواز الرقية - إذا كانت على الوجه المذكور آنفا - بشرط أن تكون باللسان العربي ، أو بما يعرف معناه من غيره ، وأن يعتقد أن الرقية سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى (٤) .

<sup>(</sup>١) المصباح المنير للفيومي ٢٣٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ٢٣٦١/٦ .

<sup>(</sup>٣) المهاية لابن الأثير ٢٥٤/٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر شرح السنة للبغوي ١٥٩/١٢ ، فتح الباري لابن حجر ١٩٥/١٠ ، وانظر مجلة البحوث الإسلامية الصادرة في الرياض عدد ١٢ ص ١٠١ .

ومما يدل على جواز الرقية بشروطها قول الرسول عَلَيْكُ لما سئل عن الرق : و اعرضوا على رقاكم ، لا بأس بالرق ، ما لم يكن فيه شرك » (١) أخرجه مسلم .

والرق المنهي عنها الموصوفة بكونها شركا ، كما جاء في حديث « إن الرق والتمام (<sup>۲)</sup> والتولة (<sup>۳)</sup> شرك » (<sup>٤)</sup> هي ما تحتوي على الشرك بالله تعالى ، من دعاء غير الله ، أو الاستغاثة والاستعادة به ، كالرق بأسماء الملائكة أو الأنبياء ، أو الجن ، ونحو ذلك .

أما الرق بالقرآن الكريم ، أو أسماء الله تعالى وصفاته ، ودعائه ، والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركا ، بل ولا ممنوعة ، بل مستحبة (٥) أو جائزة (٦) .

(۱) صحیح مسلم ۱۷۲۷/۶ کتاب السلام ، باب لا بأس بالرق مالم یکن فیه شرك ، عن عوف بن مالك الأشجعی رضی الله عنه .

(٢) التمامم جمع تميمة . وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم ( من كتاب شرح السنة للبغوي ١٠٥٨/١٢ ، وكتاب النهاية لابن الأثير ١٩٧/١ ) وقال مؤلف تيسير العزيز المحميد : الصحيح أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان ( انظر ص ١١٣ ، ١١٣ من ذلك الكتاب ) .

(٣) التولة : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والزوج إلى امرأته (كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٣٠ ) وهو ضرب من السحر ( شرح السنة للبغوي ١٥٨/١٢ ) ، وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٢١٠/٤ .

(٤) أخرجه أبو داود في سننه ٢١٢/٤ كتاب الطب ، باب في التمائم ، وابن ماجه في سننه ٢١٦٦٢ كتاب الطب ، باب تعليق التمائم ، وابن حبان في صحيحه ٢٣٠/٧ كتاب الرق والتمائم ، والإمام أحمد في مسنده ٢٨١/١ ، والحاكم في المستدرك ٢١٧/٤ وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، ورمز له السيوطي بأنه صحيح ( الجامع الصغير ٨٠/١ ) .

وانظر للمزيد من معرفة تخريج هذا الحديث : كتاب النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص ٥٩ ، . ٢ .

وقد روى الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وفيه قصة .

(٥) قال الخطابي رحمه الله: ما كان من الرقي مفهوم المعنى ، وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب
متبرك به ( معالم السنن للخطابي - شرح سنن أبي داود - ٢١٢/٤ ) وقال النووي رحمه الله : الرقى بآيات
القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي فيه بل هو سنة ( شرح النووي لصحيح مسلم ٢٦٩/١٤ ) .

(٦) تبسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ١٣٥ بتصرف .

ومما يدل على استحباب الرقية قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرقى :  $^{(1)}$  من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل  $^{(1)}$  .

ولا شك أن في رقيا المسلم أخاه إحسانا إليه ونفعا ظاهرا ، كما أن رقيته نفسه نافعة .

فتشرع الرقية الالهية لكل شكوى من الأمراض والآفات .

وأما حديث عمران بن حصين (٢) « لا رقية إلا من عين (٣) أو حُمة (٤) » (٩) فأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية ، فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك ، لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني ، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية ، وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس رضي الله عنه مثل حديث عمران وزيادة (أو دم) (١) ، وفي صحيح مسلم عن أنس أيضا

أخرجه مسلم في صحيحه ١٧٢٦/٤ كتاب السلام ، باب استحباب الرقية من العين والتملة والخمة والنظرة . عن جابر بن عبد الله عنه .

(٢) هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله عليه عدة غزوات ،
 بعثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها ، وكان من فضلاء الصحابة وفقهاتهم . توفي بالبصرة سنة ٥٢ هـ .

انظر أسد الغابة ٧٧٨/٣ ، الإصابة ٢٧/٣ ، تهذيب التهذيب ١٢٦/٨ .

(٣) العين : إصابة العائن غيره بعينه ، يقال للمصاب : معين . من كتاب النهاية لابن الأثير ٣٣٢/٣ ،
 ولمعرفة هدي النبي عَلَيْكُ في علاج المصاب بالعبن . انظر كتاب الطب النبوي لابن القيم ص ١٢٧ - ١٣٦ .

 (٤) الحمة : سم ذوات السموم ، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة لأنها مجرى السم ( معالم السنن للخطابي ٢١٣/٤ ) .

(٥) أخرجه أبو داود في سننه ٢١٣/٤ كتاب في الطب ، باب في التمائم ، والترمذي في سننه ٢٩٤/٤ كتاب الطب ، باب الحدث ما جاء في الرخصة في الرقية ، والإمام أحمد في مسنده ٤٣٦/٤ ، وأخرجه عن بريدة بن حصيب مرفوعا ابن ماجه في سننه ١١٦١/٢ كتاب الطب ، باب ما رخص فيه من الرقي ، وعن بريدة موقوفا الإمام مسلم في صحيحه ٩٩/١ كتاب الإنجان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ..

(٦) انظر سنن أبي داود ٢١٦/٤ كتاب الطب ، باب ما جاء في الرقي ، وقد أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك ٤١٣/٤ وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . قال : ( رخص رسول الله عَلَيْكُ في الرقية من العين والحمة والنملة  $^{(1)}$  ،  $^{(2)}$  ، ويدل على ذلك أيضا سائر أحاديث الرقى الخاصة والعامة  $^{(7)}$  .

وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل، أي لا رقية أنفع وأولى منها في العين والحمة، وليس المراد نفى جواز الرقية في غيرهما (٤).

ولأجل أن تتضح صفة الرقية الشرعية وكيفيتها سأذكر الآن نماذج للرق بذكر الله تعالى ، ثم للرق بالقرآن الكريم ، استنادا على النصوص الصحيحة من السنة النبوية .

#### غاذج للرقية بذكر الله تعالى :

تقدم أن الرقية تشرع إذا كانت بأسماء الله تعالى وصفاته ، أو بدعائه ، أو بالاستعاذة به وحده لا شريك له ، وسأعرض نماذج للرق بهذه الأمور .

فمن الأمثلة لرقية المريض الأحاديث الآتية :

ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أبى النبي عَلَيْكُ فقال : ( نعم ) قال : ( باسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، باسم الله أرقيك ) .

وفي صحيح مسلم أيضا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي (٦) رضي الله عنه

 <sup>(</sup>١) النملة : قروح تخرج في الجنب ( النهاية لابن الأثير ١٢٠/٥ ) سمي هذا الداء ( نملة ) لأن صاحبه
 يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه ( الطب النبوي لابن القيم ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٧٢٥/٤ كتاب السلام ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٩٦/١٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق ١٩٦/١، وانظر شرح السنة للبغوي ١٦٢/١، الطب النبوي لابن القيم ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٧١٨/٤ كتاب السلام ، باب الطب والمرض والرق .

<sup>(</sup>٦) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي أبو عبد الله ، وفد على رسول الله عَلَيْكُ مع وفد =

أنه شكا إلى رسول الله عَلَيْكُ وجعا يجده في جسده منذ أسلم ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : « ضع يدك على الذي تألم من جسدك ، وقل : باسم الله ، ثلاثا ، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » (١) وفي بعض السنن زيادة « قال : ففعلت ذلك ، فأذهب الله عز وجل ما كان بي ، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم » (٢) .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ كان يعوّذ بعض أهله: يمسح بيده اليمنى ويقول: « اللهم رب الناس ، أذهب الباس (٣) واشفه وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سَقَما » (٤) .

وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا اشتكى الانسان الشيء منه ، أو كانت به قرحة أو جرح ، قال النبي عَلَيْكُ بأصبعه هكذا – ووضع سفيان (٥) سبابته بالأرض ثم رفعها – « باسم الله ، تربة أرضنا (٦) ، بريقة بعضنا (٧) ، يشفى به سقيمنا ، بإذن ربنا » (٨) .

= ثقيف فأسلم ، واستعمله الرسول علي على الطائف وأقره أبو بكر ثم عمر ثم استعمله عمر على عمان والبحرين ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية .

انظر أسد الغابة ٤٧٥/٣ ، الاصابة ٤٥٣/٢ ، تهذيب التهذيب ١٢٨/٧ .

(١) صحيح مسلم ١٧٣٨/٤ كتاب السلام ، باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء .
 (٢) سنن أبي داود ٢١٧/٤ كتاب الطب ، باب كيف الرق ، وسنن الترمذي ٤٠٨/٤ كتاب الطب ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

 (٣) الباس أصله بالهمز قحذفت الهمزة للمؤاخاة ، والبأس : الشدة والعذاب ، من كتاب عمدة القاري للعيني ٢٦٨/٢١ .

(٤) صحيح البخاري ٢٤/٧ كتاب الطب ، باب رقية النبي عليه ، وصحيح مسلم ٢٤/٧ كتاب السلام ، باب استحباب رقية المريض ، واللفظ للبخاري .

(a) هو سفيان بن عيينة - كما صرح به في الروايات الأخرى للحديث - وهو الإمام المشهور رحمه
 الله تعالى .

(٦) قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض ، وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها . من
 كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ١٨٤/١٤ .

(٧) قال النووي رحمه الله : الريقة أقل من الريق ، ومعنى الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء ، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ، ويقول هذا الكلام في حال المسح ، والله أعلم . المرجع السابق ١٨٤/١٤ .

(٨) صحيح البخاري ٢٤/٧ كتاب الطب ، باب رقية النبي عَلَيْكُم ، وصحيح مسلم ١٧٢٤/٤ ،
 كتاب السلام ، باب استحباب الرقية من العين والتملة والحمة والنظرة ، واللفظ لمسلم .

ومن التعوذات المشروعة النافعة بإذن الله تعالى : الاستعاذة بالله عز وجل والالتجاء به من الشيطان الرجيم في كثير من الأحوال ، ومنها عند قراءة القرآن الكريم ، وعند الوسوسة ، وعند الغضب ، وعند دخول الخلاء ، وعند الجماع وغير ذلك .

وقد أمرنا الله تعالى بالاستعادة به من الشيطان ، وأرشدنا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بعدة صيغ .

وقد تقدم ( في المبحث الأول ) عند بيان فضائل وبركات ذكر الله عز وجل ، أنه حصن منيع من الشياطين وشرورهم .

كما تشرع الاستعاذة بالله وحده من شرور المخلوقات عامة وخاصة .

فمثال الأول ما ثبت في صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية (١) أنها قالت : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات ، من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » (٢) .

ومثال الثاني الاستعاذة بالله تعالى من شر الرؤيا المكروهة ، كما في الصحيحين عن أبي سلمة (٣) رضي الله عنه يقول : معت أبا قتادة (٤) رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله عليق يقول : « الرؤيا من الله ، والحلم من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ، وليتعوذ بالله من شرها ، فإنها لن

 <sup>(</sup>١) هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال بعضهم إنها هي
 التي وهبت نفسها للنبي عليه ، وكانت امرأة صالحة .

انظر أسد الغابة ٩٣/٦ ، الإصاب ٢٨٣/٤ ، تهذيب التهذيب ٤١٥/١٢ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ٢٠٨٠/٤ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب في التعوذ من سوء
 القضاء ودرك الشقاء وغيره .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني التابعي الحافظ ، قيل اسمه عبد الله وقيل اسماعيل وقيل اسمه كنيته . كان من كبار أئمة التابعين غزير العلم ثقة عالما . توفي سنة ٩٤ هـ وقيل ١٠٤ هـ . انظر سير أعلام النبلاء ٢٨٧/٤ ، تذكرة الحفاظ ٢٣/١ ، تهذيب التهذيب ١١٥/١٢ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو قتادة بن ربعي الأنصاري ، تقدمت ترجمته ص ١٥٠ .

تضره ، قال أبو سلمة : « إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل : فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث ، فما أباليها ، (١) .

ونحو ذلك من التعوذات النبوية المأثورة (٢) .

والاستعاذة من أنواع العبادة ، فلا تصرف إلا لله وحده لا شريك له .

#### غاذج للرقية بالقرآن الكريم:

سأعرض نماذج للرق ببعض سور القرآن الكريم أو آياته - التي فعلها الرسول عَلَيْكُ ، أو أذن فيها ، أو أرشد إليها بقوله عليه الصلاة والسلام . فمن ذلك ما يأتى :

#### ١ - الرقية بفاتحة الكتاب:

في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي عَلَيْ أَتُوا على حي من أحياء العرب فلم يَقروهم ، فبينا هم كذلك إذ لُدغ سيد أولئك ، فقالوا : هل معكم من دواء أو راق ، فقالوا : إنكم لم تَقرونا ، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء ، فجعل يقرأ بأم القرآن ، ويجمع بزاقه ويتفل ، فبرأ ، فأتوا بالشاء ، فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل النبي عَلَيْ ، فسألوه ، فضحك وقال : « وما أدراك أنها رقية ، خذوها واضربوا لي بسهم » (٢٠) .

قال ابن القيم رحمه الله : ( تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه ، فأغنته عن الدواء ، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٤/٧ كتاب الطب ، باب النفث في الرقية ، وصحيح مسلم ١٧٧١/٤ كتاب الرؤيا ، واللفظ لمسلم .

 <sup>(</sup>۲) راجع إن شئت صحيح البحاري ١٥٧/٧ ~ ١٦١ كتاب الدعوات ، صحيح مسلم ٢٠٧٨/٤ ~
 ٢٠٨٩ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستعمار .

 <sup>(</sup>٣) صحيح النحاري ٢٢/٧ كتاب الطب ، باب الرق بمائعة الكتاب ، وصحيح مسلم ١٧٢٧/٤
 كتاب السلام ، باب حوار أحد الأحرة على الرقية بالقرآن والأدكار ، واللفظ للنحاري .

هذا مع كون المحل غير قابل ، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين ، أو أهل بخل ولؤم ، فكيف إذا كان المحل قابلا ، (١) .

وفي موضع آخر لما ذكر خواص هذه السورة المباركة قال رحمه الله: و وحقيق بسورة هذا بعض شأنها: أن يستشفى بها من الأدواء ، ويرق بها اللديغ » ثم قال : و وبالجملة ، فما تضمنته الفاتحة : من إخلاص العبودية ، والثناء على الله ، وتفويض الأمر كله إليه ، والاستعانة به والتوكل عليه ، وسؤاله مجامع النعم كلها ، وهي الهداية التي تجلب النعم ، وتدفع النقم ، من أعظم الأدوية الشافية الكافية » (٢).

ويحكي لنا ابن القيم رحمه الله تجربته الناجحة بالاستشفاء بسورة الفاتحة قائلا: و وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر ، وذلك في كل زمان ، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة ، ولا سيما مدة المقام بمكة ، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة ، بحيث تكاد تقطع الحركة مني ، وذلك في أثناء الطواف وغيره ، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم ، فكأنه حصاة تسقط ، جربت ذلك مرارا عديدة » (٢) .

#### ٢ - الرقية بالمعوّدات :

في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله عَلَيْكُم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ، ومسح عنه بيده ، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث ، وأمسح بيد النبي عليه عنه ، (١) .

وفي رواية لمسلم ( كان رسول الله عَلَيْكُ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ... ) (°).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الطب النبوي ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٧/١ه ، ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٣٩/٥ كتاب المغازي ، باب مرض النبي عليه ووفاته ، صحيح مسلم ١٧٢٣/٤ كتاب السلام ، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٧٢٢/٤ .

والمراد بالمعوذات سورة الفلق وسورة الناس ، والجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان ، أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين ، ويحتمل أن المراد بالمعودات هاتان السورتان مع سورة الإخلاص (١) ، وأطلق ذلك تغليبا (٢) .

#### ٣ - الرقية ببعض الآيات الكريمة:

منها آية الكرسي ، فقد ثبت في صحيح البخاري أن من قرأها لا يزال معه من الله حافظ ، ولا يَقرَبُه شيطان حتى يصبح (٣) .

ولهذه الآية المباركة شأن عظيم في الاحتراز من الشياطين ودفع أذاهم وشرورهم .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ﴿ جرّب الجربون - الذين لا يحصون كثرة - أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحواهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته ، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الانسان وعن المصروع ، وعن من تعينه الشياطين ، مثل أهل الظلم والغضب ، وأهل الشهوة والطرب ، وأرباب السماع والمكاء (٤) والتصدية (٥) ، إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين ، وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان ﴾ (٦) الخ .

ومنها الآيتان من آخر سورة البقرة ، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال وسول الله عُلِيَّةِ : « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في لله كفتاه » (٧) .

 <sup>(</sup>١) جاء في رواية أخرى للحديث في صحيح البخاري أن الرسول عَلَيْكُ نفث في كفيه بقل هو الله
 أحد وبالمعوذتين جميعا . انظر صحيح البخاري ٢٥/٧ كتاب الطب ، باب النفث في الرقية .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۳۱/۸ ، ۱۳۲ بتصرف .

 <sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري ١٠٤/٦ كتاب فضائل القرآن ، باب فضل البقرة ، وفي الحديث قصة لراويه أبو هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) المكاء: الصفير ( الصحاح للجوهري ٢٤٩٥/٦ ).

<sup>(</sup>٥) التصدية : التصفيق ( الصحاح للجوهري ٢٣٩٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩/٥٥ .

 <sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ٤/٦ كتاب فضائل القرآن باب فضل البقرة ، وصحيح مسلم ١٠٥/٥٥
 كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة ، واللفظ للبخاري .

وأما معنى (كفتاه) فقد قال النووي رحمه الله : « قيل معناه : كفتاه من قيام الليل ، وقيل من الشيطان ، وقيل من الآفات ، ويحتمل من الجميع » (١) .

وقد تقدم قريبا في بيان فضل سورة البقرة : أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه ، وأنها لا يستطيعها البطلة ، وهم السحرة .

وما ذكرته من الاستشفاء بسور القرآن الكريم وآياته هو من البركات الدنيوية للقرآن الكريم وقراءته ، كما قال تعالى ﴿ وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ (٢) وقال ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ﴾ (٣) .

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : ﴿ فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية ، وأدواء الدنيا والآخرة ، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به ، وإذا أحسن العليل التداوي به ، ووضعه على دائه بصدق وإيمان ، وقبول تام ، واعتقاد جازم ، واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا ﴾ .

ثم يقول موضحا الأثر العظيم للقرآن: « وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه، لمن رزقه الله فهما في كتابه » (٤) ا ه.

وهكذا فإن الرقية بذكر الله عز وجل أو بكتابه الكريم من أعظم أسباب العلاج والشفاء للكثير من الأمراض الحسية والمعنوية ، ومن الآفات النازلة بالناس ، بل إنها من أسباب الوقاية أيضا وحفظ الصحة (٥) ، لكن أثرها يتناسب مع قوة إيمان الراقي وضعفه ، كما ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عن شأن الدعوات والعوذ أنها بحسب قوة إيمان قائلها ، وقوة نفسه واستعداده ، وقوة توكله وثبات قلبه ، وأنها سلاح ، والسلاح بضاربه (٦) .

<sup>(</sup>١) شرح النووي لصحيح مسلم ٩١/٦ ، ٩٢ ، وانظر فتح الباري لابن حجر ٩٦/٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة الاسراء (۸۲) .(۳) سورة فصلت (۲۱) .

<sup>(</sup>٤) الطُّب النبوي لأبن القيم ص ٢٧٢ .

 <sup>(</sup>٥) تقدم نماذج لهذا مثل بعض أحوال الاستعاذة ، وقراءة آية الكرسي احترازا من شرور الشياطين
 وغير ذلك .

<sup>(</sup>٦) الطب النبوي لابن القيم ص ١٣٣ بتصرف .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر مبينا منافع الرق الشرعية ، وتميزها عن الأدوية الأخرى :

« اعلم أن الأدوية الالهية تنفع من الداء بعد حصوله ، وتمنع من وقوعه ، وإن وقع : لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا ، والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء ، فالتعوذات والأذكار : إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب ، وإما أن تحول بينها وبين كال تأثيرها ، بحسب كال المتعوذ وقوته وضعفه ، فالرق والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ، ولإزالة المرض » (١) .

ومع هذا النفع العظيم والبركة الظاهرة لهذه الرق الشرعية إلا أن الكثير من المسلمين اليوم - للأسف - قد غفل عن الانتفاع بها ، مع أنه لو لم يكن فيها إلا فضل الالتجاء إلى الله تعالى والاستعانة به ، وصرف عبادة الدعاء له وحده ، وفضل تلاوة كتابه الكريم ، والاقتداء برسوله عَلَيْتُهُ في فعل الرق - لكفى هذا فقط انتفاعا ومصلحة .

#### أحكام مهمة :-

سأذكر فيما يأتي أحكام مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث ، و لتمام الفائدة .

١ - حكم قراءة القرآن في الماء ثم صبه على المريض:

إذا كانت الرقية بالقرآن الكريم أو الأذكار الصحيحة مشروعة للمريض وشبهه - على نحو ما تقدم - سواء كانت الرقية من المصاب لنفسه ، أو من غيره - فهل يجوز أيضا قراءة شيء من القرآن الكريم في الماء ، ثم يصب على المريض أو يشربه تبركا واستشفاء ؟

جاء في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان أب الرسول عَلَيْكُ قرأ في ماء لثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه ، وكان مريضا ، ثم صبه عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ۲۱٤/۶ كتاب الطب ، باب ماجاء في الرقى ، وصحيح ابن حبان ۲۲۳/۷ كتاب
 الطب ، ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ النشرة للأعلاء . واسناد الحديث صحيح .

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن يُعوذ في الماء ، ثم يُصب على المريض (١) ، وأنها كانت تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض (٢) .

ووصف ابن القيم رحمه الله رقياه بالفاتحة قائلا: « كنت أتعالج بها ، آخذ شربة من ماء زمزم ، وأقرؤها عليها مرارا ، ثم أشربه ، فوجدت بذلك البرء التام ، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ، فأنتفع بها غاية الانتفاع » (٣) .

ونص على جواز ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله بقوله : « ... وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها ، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض ، أو يُصب عليه ، فقد فعل ذلك النبي عَلَيْتُهُ .. وكان السلف يفعلون ذلك ، فلا بأس به » (1) .

وبهذا يتبين لنا جواز ذلك الفعل ، والله تعالى أعلم .

٧ – حكم كتابة القرآن أو الذكر في إناء ثم شربه :-

أي هل يجوز كتابة شيء من القرآن الكريم أو الذكر المشروع في إناء ، ثم يغسل ويسقى المريض للتبرك والاستشفاء ؟ .

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم ذلك: فقال جماعة من السلف لا بأس به (٥) ، وكرهه بعضهم (٦) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبى شيبة في كتابه المصنف في الأحاديث والآثار ٣٨٦/٧ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۲۱۸/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز ٥٢/١ .

<sup>(</sup>٥) ومن هؤلاء مجاهد وأبو قلابة ( انظر : المصنف لابن أبي شيبة ٣٨٦/٧ ) والحسن والأوزاعي ( التبيان للنووي ص ١٦٧/٧ ) وانظر شرح السنة للبغوي ١٦٦/١٢ .

 <sup>(</sup>٦) ومن هؤلاء النخعي وابن سيرين . من كتاب شرح السنة للبغوي ١٦٦/١٢ ، وانظر المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ٣٨٧/٧ .

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها آيتين من القرآن وكلمات ، ثم يُغسل وتُسقى (١) .

وروي أن أبا قلابة <sup>(۲)</sup> رحمه الله كتب كتابا من القرآن ، ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع <sup>(۳)</sup> .

وممن أفتى بجواز ذلك من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : « ويجوز أن يُكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله وذكره ، بالمداد المباح ، ويُغسل ويُسقى ، كا نص على ذلك أحمد وغيره » (٤) .

ثم استشهد على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عسر الولادة على المرأة .

ثم ذكر عن عبد الله بن أحمد (°) رحمه الله أنه قال : « رأيت أبي يكتب للمرأة في جام (٦) أو شيء نظيف » (٧) .

(١) انظر المنصف لابن أبي شيبة ٣٨٥/٧ ، عمل اليوم واللبلة لابن السني ص ٢٣١ ، وراجع أيضا
 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٤/١٩ ، ٦٥ .

(٢) هو عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري أحد الأعلام كان ثقة كثير الحديث ، أريد على
 القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام ومات بها سنة ١٠٦ هـ وقيل غير ذلك .

انظر حلية الأولياء ٢٨٢/٢ ، تذكرة الحفاظ ٩٤/١ ، تهذيب التهذيب ٢٢٤/٥ ، الأعلام ٨٨/٤ .

(٣) شرح السنة للبغوي ١٦٦/١٢ ، وانظر ما جاء في كتاب تيسير العزيز الحميد ص ٣٦٨ عن
 النشرة الجائزة لحل السحر عن المسحور .

(٤) مجموع الفتاوى ٦٤/١٩ ، وانظر كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ٢/٥٥/ ، ٤٥٦ .

(٥) هو عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني البغدادي الإمام الحافظ محدث العراق. روى عن أبيه شيئا كثيرا من جملته ( المسند ) كله ، والزهد . وكان ثقة ثبتا فهما . توني سنة ٢٩٠ هـ . انظر تاريخ بغداد ٣٧٥/٩ ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١٨٠/١ ، سير أعلام النبلاء ٥١٦/١٣ ، تذكرة الحفاظ ٢٩٥/٢ ، شذرات الذهب ٢٠٣/٢ .

(٦) الجام: اناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها ، وهي مؤنثة ، ومن الألفاظ المعربة ، وقد غلب
 استعمالها في قدح الشراب . من كتاب المعجم الوسيط لجماعة من العلماء ١٤٩/١ .

(٧) انظر مجموع الفتاوي ٦٤/١٩ ، ٦٥ .

وفي موضع آخر علق ابن تيمية رحمه الله على فعل ابن عباس هذا بقوله : « وهذا يقتضي أن لذلك بركة » (١) .

وكذلك فقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا رأي لجماعة من السلف ، موردا شيئا من أقوالهم ، وذلك في معرض سياقه علاج المصاب بالعين (٢) . وممن أفتى بجواز ذلك من المتأخرين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، فقد قال إجابة عن سؤال في هذه المسألة : « لا يظهر في جواز ذلك بأس » ثم ساق كلام ابن القيم المشار إليه آنفا – (٣) .

وكذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ، فقد أفتى أنه لا حرج في ذلك إذا كان القائم به من المعروفين بالخير والاستقامة (٤) .

وعلى أي حال ، فالذي يظهر لي أن الأولى ترك هذا العمل ، والاكتفاء بالرقية الشرعية المباشرة ، فعليها عمل الرسول عَيَّالِيَّهُ وأصحابه رضي الله عنهم كما سلف بيانه مفصلا .

وهذا ما أفتى به أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء في هذه البلاد ، في معرض إجابتهم عن سؤال حول هذه المسألة .

وهذا نص الإجابة ( .. أما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طين أو قرطاس ، وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسالة رجاء بركة ، أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك ، فلم نعلم عن النبي علم الله أنه فعله لنفسه أو غيره ، ولا أنه أذن فيه لأحد من الصحابة ، أو رخص فيه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٩٩/١٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الطب النبوي لابن القيم ص ١٣٣ – ١٣٤ ، وانظر أيضا ص ٢٧٨ ، ٢٧٩ فقد ذكر نماذج
 لما يكتب لبعض الأمراض .

<sup>(</sup>٣) انظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ٩٤/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر مجلة الدعوة الصادرة في الرياض عدد ٩٩٧ في ١٣ شوال عام ١٤٠٥ هـ ص ٢٧ .

لأمته ، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، ولم يثبت في أثر صحيح - فيما علمنا - عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه  $^{(1)}$  .

وعلى هذا فالأولى تركه ، وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى ، وما صبح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها – مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه – وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء للمثوبة ، وأن يفرج الله كربته ، ويكشف غمته ، ويرزقه العلم النافع ، ففي ذلك الكفاية ، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه ، والله الموفق ، (٢) .

#### ٣ - حكم كتابة آيات القرآن على عضو المريض:-

أي هل يجوز أن يكتب بعض آيات القرآن الكريم . على عضو المريض الذي أصابه وجع ، تبركا بالقرآن الكريم واستشفاء .

لقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يفيد جواز ذلك ، وأن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى قد فعله بنفسه ولغيره .

فقد قال عما يكتب لمرض الرعاف مثلا: « كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر ﴾ (٢) وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ. وقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف ، كما يفعله الجهال ، فإن الدم نجس ، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى » (٤).

<sup>(</sup>١) نصت اللجنة في إجابة أخرى على أن ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك لم يصبح عنه (١) نصت اللجنة في إجابة أخرى على أن ما نقل عدد ٢١ عام ١٤٠٨ هـ ص ٤٦ – ٤٨). وعند مراجعة أثر ابن عباس تبين أن في سنده ابن أبي ليلى ، وهو صدوق سيء الحفظ جدا ، كما في تقريب التهديب لابن حجر ١٨٤/٢ ، وفيه أيضا الحكم بن عتبة قد عنعن ، وقال عنه ابن حجر : ربما دلس .

انظر تقريب التهذيب ١٩٢/١ .

<sup>(</sup>٢) مجلة البحوث الإسلامية عدد ١٢ عام ١٤٠٥ هـ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود (٤٤) .

<sup>(</sup>٤) راد المعاد لابن القيم ٢٥٨/٤ .

ثم أورد ابن القيم رحمه الله نماذج لما يكتب من الآيات على الأعضاء المريضة ، لبعض الأوجاع (١) .

والملاحظ أن ابن القيم رحمه الله لم يذكر دليلاً على الجواز لا من الكتاب ولا من السنة ولا فعل السلف سوى ما ذكره عن شيخه رحمه الله .

لذا فإن الذي أراه في هذه المسألة أنها كالمسألة السابقة ، فالأولى ترك ذلك الفعل ، والاقتصار على الرقية الشرعية الثابتة .

#### ٤ - حكم تعليق التمامم من القرآن أو الأذكار للتبرك :-

التماعم : جمع تميمة ، وهي ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو البهاعم ، لدفع العين أو غيرها من الآفات بأى شيء كان (٢) .

وحكم تعليق التمامم أو الحروز – إذا لم تكن من القرآن أو الأذكار – حرام ، بل هو من أنواع الشرك . ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه « إن الرق والتمامم والتولة شرك »  $^{(7)}$  وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه « من علق تميمة فقد أشرك »  $^{(4)}$  ونحو ذلك من الأحاديث .

وإنما جعلها شركا ، لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه (٥) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٣٥٨/٤ ، ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ١٩٧/١، تفسير القرطبي ٣١٩/١٠، تيسير العزيز الحميد ص ١٣٦، ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الحديث الإمام أحمد ١٥٦/٤ ، وقال المنذري : رواة أحمد ثقات ( الترغيب والترهيب ٢٠٧٤ ) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢١٩/٤ ، وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات ( مجمع الزوائد للهيثمي ١٠٣٥) . وللحديث قصة هي أن الرسول عَلَيْكُ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا : يارسول الله بايعت تسعة وتركت هذا . فقال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : ( من علق تميمة فقد أشرك ) .

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير ١٩٨/١ .

لكن إذا كان المعلق من القرآن الكريم أو الأدعية المباحة تبركا واستشفاء ، فقد اختلف العلماء في حكمه .

جاء في كتاب تيسير العزيز الحميد : اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته .

فقلت طائفة : يجوز ذلك (1) ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره (7) ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة (7) ، وبه قال أحمد (1) في رواية .

وحملوا الحديث على التمامم الشركية ، أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته ، فكالرقية بذلك .

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما ، وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن مسعود (٥) ، وأحمد (٦) في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون .

واحتجوا بهذا الحديث (٧) ، وما في معناه (٨) ، فإن ظاهره العموم ، لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها ، بخلاف الرق ، فقد فرق (٩) فيها ، ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كا تقدم عن ابن مسعود . (١٠) . اهـ .

وذكر هؤلاء أيضا وجهين لعدم جواز ذلك :

<sup>(</sup>۱) اشترط بعض هؤلاء أن يكون التعليق بعد نزول البلاء . انظر تفسير القرطبي ٣١٩/١٠ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصنف لابن أبي شيبة ٣٩٦/٧ – ٣٩٨ باب من رخص في تعليق التعاويذ .

 <sup>(</sup>٣) لعل المقصود بهذا ما رواه الحاكم في المستدرك ٤١٨/٤ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
 ( التمام ما علق قبل نزول البلاء ، وما علق بعده فليس بتميمة ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ٢-٤٦٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر المصنف لابن أبي شيبة ٢٧٣/ ، ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر الآداب الشرعية ٤٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) أي حديث ( إن الرق والتمامم والتولة شرك ) .

<sup>(</sup>٨) كحديث ( من علق تميمة فقد أشرك ) .

<sup>(</sup>٩) أي ورد ما يبيح الرقية الشرعية بالقرآن والأدعية ، بخلاف التمالم .

<sup>(</sup>١٠) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ١٣٧ باختصار .

أحدهما : سد الذريعة ، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك (١) .

وفي هذا يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (٢) رحمه الله: « ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور ، لا سيما في زماننا هذا ، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة ... والايمان في قلوبهم أكبر من الجبال ، فلأن يكره في وقتنا هذا – وقت الفتن والمحن – أولى وأجدر بذلك ، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات ، وجعلوها حيلة ووسيلة إليها ، فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم ، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه (٢) .. » الخ .

والثاني : صون القرآن عن إهانته ، إذ قد يحمل غالبا على غير طهارة ، أو حال قضاء الحاجة (٤) .

يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في معرض كلامه عن التمائم وأعمال أصحابها: «ثم ههنا شؤم يقعون فيه ، وهو أنهم بعض الأحيان يتخذون مصحفا صغيرا تميمة ، فيدخلون به المحال القذرة ، فيجعلون المصحف كالأمتعة ،

<sup>(</sup>١) فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي العالم المحقق بدأ في طلب العلم صغيرا وختم القرآن في الثانية عشرة من عمره ، وتلقى أكثر علومه على الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ، وقال عنه شيخه : لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والادارة . وقد عين مديرا للمعهد العلمي بسامطة – إحدى مدن منطقة جازان – سنة ١٣٧٤ هـ ، وهو يجيد قول الشعر وكتابه النثر معا ، له عدة مؤلفات في علوم مختلفة . منها : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ، اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون ، وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول ، منظومة في أصول الفقه . توفي بمكة في حج عام ١٣٧٧ هـ .

انظر كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ٤٤١ ، الأعلام ١٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) معارج القبول لحافظ الحكمي ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ الحكمي ص ١٣٥، وانظر المجيد ص ٩٦.

وكفى بهذا القول (١) ضعفا أن يكون من فروعه اتخاذ مصحف يعلق في الرقبة ، ويعلقه الجنب والحائض » (٢) .

وبناء على ما تقدم ، فإن القول بمنع تعليق التمائم المذكورة هو الأقرب ، وهو الأحوط - والله أعلم - ويستغنى عن ذلك بالرقية الشرعية الثابتة .

## حكم كتابة أو تعليق الآيات أو الأذكار على الجدران ونحوها للتبرك :--

لقد نص جماعة من علماء السلف رحمهم الله - عند كلامهم على الآداب الخاصة بالقرآن الكريم على الجدران ، في المساجد وغيرها ، أو على الثياب ونحوها (٢) ، على سبيل الاطلاق ، ولم يستثنوا ما كان من ذلك للتبرك .

وبناء على هذا فإن كتابة آيات القرآن الكريم على الجدران ونحوها ، أو كتابتها على أوراق أو ألواح أو أوان ونحوها ، ثم تعلق لقصد التبرك بجلب خير أو دفع ضر ، فإن هذا التبرك بالقرآن على هذا الوجه ليس مشروعا بل هو أمر مبتدع ، ومخالف لهدي الرسول عَلَيْتُهُ ، وهدي الصحابة ، وأئمة السلف رضى الله عنهم (<sup>1)</sup> .

وكذا إذا كان هذا المكتوب أو المعلق من الأذكار الشرعية - كالأحاديث النبوية ، أو أسماء الله تعالى وصفاته - لقصد التبرك بها ، فهذا لا ينبغي أيضا (٥) .

 <sup>(</sup>١) يقصد قول المجيزين للتمالم من القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتب الآنية:

شرح السنة للبعوي ٥٢٩/٤ ، الحوادث والبدع للطرطوشي ص ١٠١ ، المعني لابن قدامة ٩/٧ ، الدكار للقرطبي ص ١٢٠ ، التبيان للنووي ص ١٢٧ ، تبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن المحاس ص ٢٦٤ .

 <sup>(1)</sup> باحتصار من جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في هده البلاد عن سؤال حول حكم
 تعليق آيات القرآن على الحدران .

وانظر أيضا خطبة للشيح محمد بن صالح العثيمين حول هذا الموصوع ، وقد طبعا معا في رسالة مستقلة في ثمان صفحات ، وقد عمم فيهما حكم منع التعليق لأي غرص كان .

<sup>(</sup>٥) انظر جواب اللحنة الدائمة للبحوث والافتاء ، الأنف الدكر في الهامش الماضي .

وقد نص بعض العلماء على كراهة كتابة ذكر الله تعالى على الجدران والثياب ونحوها (١) . وإذا كان التبرك بالقرآن الكريم على هذا الوجه غير مشروع كما سلف ، فإن التبرك بالأذكار غير مشروع من باب أولى ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### ٣ - حكم وضع المصحف في مكان للتبرك :-

أي أن يوضع المصحف الشريف - كبيرا كان أو خفيفا - في موضع ما للتبرك بالقرآن الكريم لجلب خير أو دفع آفة ، مثل وضعه داخل السيارة أو الطائرة ونحوهما لمنع الحوادث ، أو طرد الشيطان ، أو دفع العين ، ونحو ذلك .

أو أن يوضع المصحف عند واجهة المتجر مثلا تبركا به لاستجلاب الرزق ، ونحو ذلك من المواضع الأخرى (٢) .

وهذه الأعمال منتشرة في بعض البلدان الإسلامية ، وقد رأيتها بنفسي <sup>(٣)</sup> ، بل قد رأيت المصاحف موضوعة في القباب المبنية على القبور <sup>(1)</sup> تبركا بالقرآن الكريم .

أما حكم هذا العمل فهو مقارب لحكم المسألة السابقة ، حيث إن فيه مخالفة أيضا لهدي الرسول عليه الله عنهم والأثمة من بعدهم ، فيكون غير مشروع كما يظهر ، على ضوء ما تقدم ، بل إن حكم هذا أشد ، لا سيما وقد انتشر طبع المصاحف بأحجام صغيرة جدا ، إلى درجة عدم إمكان القراءة فيها (٥) ،

(٢) كوضع النائم المصحف عند وسادته لمنع الأحلام المزعجة ، أو وضع المصحف على الميت قبل دفنه بُركا .

<sup>(</sup>١) انظر شرح السنة للبغوي ٩/٤ ، التبيان للنووي ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) شاهدت ذلك في مصر مثلا حين زيارتي لها سنة ١٤٠٧ هـ ، ومن أبرز هذه الأعمال وضع المصحف في السيارات ، خاصة سيارات الأجرة ، حيث يوضع في أعلى مقدمة السيارة ، وأحيانا يوضع مصحفان كبير وخفيف ، ورأيت هذا أيضا في تركيا سنة ١٤٠٧ هـ .

<sup>(</sup>٤) ومنها قبر الحسين والسيدة زينب بالقاهرة ، وقبر ( السيد ) البدوي بطنطا في مصر .

<sup>(</sup>٥) لقد أصبح اقتناء أصغر حجم للمصحف مجالا للتنافس والتفاخر عند بعض الناس فقد قرأت في صحيفة الرياض ( عدد ٧٢٢٣ في ١٥ شعبان ١٤٠٨ هـ الصفحة الأخيرة ) خبرا بعنوان – أصغر مصحف في العالم – مفاده ظهور ادعاءات في كل من إيران وبولندا ويوغوسلافيا بوجود أصغر نسخة للقرآن في =

أو بأحجام كبيرة جدا ، بحيث لا تقصد للقراءة ، فهي للبركة فحسب ، ولا شك أن في هذا تلاعبا بكتاب الله الكريم .

فالتبرك بالقرآن المجيد ليس على مثل هذه الصور المبتدعة ، إنما بتلاوته ، وتدبره ، والعمل بما فيه ، والاستشفاء به على الطريقة المشروعة .

وبهذا ينتهي هذا الفصل بفضل الله تعالى .

0 0 0

العالم ، ولكن عائلة في دبي هي التي لديها نسخة أصغر حيث يبلغ طوله ١٠٨ سنتمتر وعرصه ١٠٤ ستمتر
 فقط وكتب بخط اليد! .



# الفصل الثانسي الفصل المالحين التبرك بالنبي عَلِيْكُ وغيره من الصالحين

# المبحث الأول تبرك الصحابة به عليه في حياته

سبق أن عرضت في الباب الأول (١) أنواع بركات الرسول عَلَيْكُ ، وأنها نوعان ( معنوية وحسية ) .

وقد أوضحت هناك أن البركات الحسية على نوعين : بركة في أفعاله عَلَيْكُم مما أكرمه الله تعالى به من خوارق العادات ، حصل منها خير كثير ، ونفع عظيم محسوس ، عارضا لنماذج من هذا النوع .

والنوع الثانى : بركة في ذاته وآثاره الحسية المنفصلة منه عَلَيْكُ . وقد أرجأت بحث هذا النوع إلى هنا لارتباطه بهذا الباب .

وإن مما لا شك فيه أن نبينا محمدا عَلِيْكُ مبارك في ذاته وآثاره ، كما كان مباركا في أفعاله عليه الصلاة والسلام .

وهذا مما أكرم الله تعالى به أنبياءه ورسله جميعا عليهم الصلاة والسلام .

« ولا شك أن آثار رسول الله ﷺ – صفوة خلق الله وأفضل النبيين – أثبت وجودا ، وأشهر ذكرا ، وأظهر بركة ، فهي أولى بذلك وأحرى ، (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٥٧ فما بعدها من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) من كتاب تبرك الصحابة بآثار رسول الله ﷺ وبيان فضله العظيم لمحمد طاهر الكردي ص ٦ .

ولهذا فإن صحابة الرسول عَلَيْكُ ورضي الله عنهم تبركوا بذاته عليه الصلاة والسلام ، وبآثاره الحسية المنفصلة منه عَلَيْكُ في حياته ، وأقرهم عَلَيْكُ على ذلك ولم ينكر عليهم ، ثم إنهم رضي الله عنهم تبركوا ومن بعدهم من سلف هذه الأمة الصالح بآثار الرسول عَلَيْكُ بعد وفاته ، مما يدل على مشروعية هذا التبرك .

وينبغي أن يعلم أنه لا يصاحب هذا التبرك - من جهة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح - شيء يعارض أو يناقض توحيد الألوهية أو الربوبية ، وأن هذا الفعل ليس من باب الغلو المذموم ، وإلا لنبه على ذلك الرسول عَيْضَا صحابته رضي الله عنهم ، كما نهاهم عن بعض الألفاظ الشركية (١) ، وحذّرهم من ألفاظ الغلو (٢).

فينظر إذن إلى هذا على أنه تكريم وتشريف من الخالق سبحانه وتعالى لصفوة خلقه في بدنه ، وما ينفصل عنه من آثاره الحسية ، حيث وضع تبارك وتعالى في ذلك كله الخير والبركة .

#### غاذج من تبرك الصحابة بالرسول عَيْلِكُمْ في حياته :-

سأذكر الآن نماذج مما نقل إلينا نقلا صحيحا من الأخبار والآثار عن تبرك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنبينا محمد عَلِيْ أَثناء حياته ، بذاته الكريمة ، أو بآثاره الشريفة عَلِيْكُم ، على النحو التالي :

### أ ) تبرك الصحابة رضي الله عنهم بأعضاء جسده عليك .

مما يدل على بركة أعضاء جسده الشريف عَلَيْكَ ما روته عائشة رضي الله عنها و أن النبي عَلِيْكَ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ، وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها ، (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر أمثلة هذا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ١١٢ باب قول ماشاء الله شئت .

 <sup>(</sup>٢) انظر أمثلة هذا في المرجع السابق ص ١٤٦ باب ماجاء في حماية النبي عَلَيْق حمى التوحيد وسده طرق الشرك .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٢/٧ كتاب الطب ، باب الرق بالقرآن والمعوذات ، ومسلم في صحيحه ١٧٢٣/٤ كتاب السلام ، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ، واللفظ لمسلم .

وثما ورد عن تبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيده الشريفة عَلَيْكُ ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء ، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها ، فربما جاءوه في الغداة الباردة ، فيغمس يده فيها » (١) .

وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تقبيل يده عَلَيْكُ (°).

كا أنهم أيضا يحرصون على مس أي موضع من جسده عَلِيْكُ وتقبيله كلما أمكن ذلك للتبرك وغيره .

ومن هذا ما روى أبو داود في سننه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينا هو يحث القوم - وكان فيه مزاح - طعنه النبي عَلِيْتُهُ في خاصرته بعود ، فقال : يحث القوم - وكان فيه مزاح - طعنه النبي عَلِيْتُهُ في خاصرته بعود ، فقال : أصبرني (٢) ، قال : ( اصطبر ) قال : إن عليك قميصا وليس على قميص ، فرفع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ١٨١٢/٤ كتاب الفضائل ، باب قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الناس وتبركهم به .

 <sup>(</sup>٢) هو وهب بن عبد الله بن مسلم أبو جحيفة السوائي . نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة .
 تولى شرطة الكوفة زمن على بن أبي طالب رضي الله عنه وكان على يجبه ويسميه وهب الخير . توفي سنة
 ٧٤ هـ وقبل غير ذلك .

انظر أسد الغابة ٥/٨٠ ، الإصابة ٦٠٦/٣ ، تهذيب التهذيب ١٦٤/١١ .

 <sup>(</sup>٣) الهاجرة : اشتداد الحر نصف النهار ( النهاية ٢٤٦/٥ ) لأن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد
 تهاجروا ( القاموس المحيط ٤٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١٦٥/٤ كتاب المناقب ، باب صفة النبي عَلَيْكُ .

 <sup>(</sup>٥) لمعرفة الأدلة على هذه المسألة : انظر مثلا كتاب الرخصة في تقبيل اليد لأبي بكر المقريء ،
 الصفحات التالية : ٥٦ ، ٥٩ ، ٦٦ ، ٧٠ ، ٧١ وغيرها .

<sup>(</sup>٦) أي اقدني من نفسك ، من كتاب معالم السنن للخطابي ٣٩٤/٥ .

النبي عَلَيْكُ عن قميصه فاحتضنه ، وأخذ يقبّل كشحه (١) ، قال : ( إنما أردت هذا يارسول الله ، (٢) .

### ب ) تبركهم بما انفصل منه عَيِّالِيَّةِ :-

#### ١ – التبرك بشعر النبي عَلِيْكُم :

ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي عَلِيْ ، وأنه قد أقرهم على ذلك ، بل إنه عَلِيْ وزعه عليهم .

ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه ﴿ أَن رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمُ أَتَى منى ، فأَن الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق ﴿ خذ ﴾ وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس ﴾ .

وفي رواية « فبدأ بالشق الأيمن ، فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ، ثم قال : « ههنا أبو طلحة » (٣) فدفعه إلى أبي طلحة » (٤) .

قال النووي رحمه الله تعالى : ﴿ من فوائد الحديث التبرك بشعره عَلَيْكُ ، وجواز اقتنائه للتبرك ، (°) .

وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على اقتناء شعره الشريف عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) الكشع : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف . من كتاب القاموس المحيط ٣/٤ بترتيب الزاوي .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٣٩٤/٥ كتاب الأدب ، باب في قبلة الجسد ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٨٨/٣ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وللمزيد من الأدلة يراجع مثلا كتاب تبرك الصحابة بآثار رسول الله ﷺ محمد طاهر الكردي ص ٦٦ – ٧١ .

 <sup>(</sup>٣) هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري أبو طلحة المدني شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليها وهو أحد النقباء ، كان زوج أم سليم أم أنس بن مالك ، توفي بالمدينة سنة ٣٤ هـ وقيل غير ذلك .
 انظر أسد الغابة ١٨١/٥ ، الإصابة ٥٤٩/١ ، تهذيب التهذيب ٤١٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٩٤٧/٢ كتاب الحج ، ماب سان أن ال ... النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن م

<sup>(</sup>٥) شرح النووي لصحيح

ففي صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال : ( لقد رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ والحلاق يحلقه ، وأطاف به أصحابه ، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل » (١) .

وقد ذكر النووي من أحكام هذا الحديث : تبرك الصحابة بشعر الرسول عليه الكريم ، وإكرامهم إياه أن يقع منه إلا في يد رجل سبق إليه (٢) .

ولعل حرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك في حجة الوداع لاظهار مدى حبهم للنبي عَلِيْكُ وتعظيمهم له على مرأى جموع الحجاج .

٢ – التبرك بريق النبي عَلَيْكُ .

في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها هاجرت إلى رسول الله عَلَيْكُ وهي حبلي بعبد الله بن الزبير . قالت : « فأتيت المدينة فنزلت بقباء ، فولدته بقباء ، ثم أتيت رسول الله عَلَيْكُ فوضعه في حجره ، ثم دعا بتمرة فمضغها ، ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ربق رسول الله عَلَيْكُ ... ثم حنكه بالتمرة » (٢) الحديث .

وجاء في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية أن عروة بن مسعود الثقفي (٤) رضي الله عنه قال عن أصحاب النبي عَلَيْكُ : ( فوالله ما تنخم رسول الله عليه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم ، فدلك بها وجهه وجلده ... ، (°).

قال ابن حجر رحمه الله معلقا على فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا ونحوه في هذا الغزوة مع الرسول عَلَيْكُ : « ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة ، وبالغوا في

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٨١٢/٤ كتاب الفضائل ، باب قرب النبي ﷺ من الناس وتبركهم به .

<sup>(</sup>٢) من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ٨٢/١٥ .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢١٦/٦ كتاب العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه
 وتحنيكه ، وصحيح مسلم ١٦٩١/٣ كتاب الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته .

<sup>(</sup>٤) كان عروة مندوبا لقريش لدى المسلمين في غزوة الحديبية قبل أن يسلم .

 <sup>(</sup>٥) جزء من حديث صلح الحديبية الطويل أخرجه البخاري في صحيحه ١٨٠/٣ كتاب الشروط ،
 باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط .

ذلك ، إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم ، وكأنهم قالوا بلسان الحال : من يحب إمامه هذه المحبة ، ويعظمه هذا التعظيم ، كيف يُظن به أن يفر عنه ويسلمه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم » (١) .

#### ٣ - التبرك بعرق النبي عَلَيْكُ .

جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه يدخل بيت أم سلم (٢) فينام على فراشها وليست فيه ، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها ، فأتبت فقيل لها: هذا النبي عليه نام في بيتك على فراشك ، قال: فجاءت وقد عرق ، واستنقع (٢) عرقه على قطعة أديم على الفراش ، ففتحت عتيدتها (٤) ، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ، ففزع النبي عليه فقال: « وما تصنعين يا أم سلم ؟ » فقالت: يارسول الله نرجو بركته لصبياننا ، قال: « أصبت » (٥) .

#### ج ﴾ تبركهم بما لبسه أو لمسه أو فضل منه عَلِيُّكُم :--

#### ١ - التبرك بثياب النبي علي :

جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : « جاءت امرأة إلى النبي عَلِيلَةً ببردة (٢) ، فقال سهل للقوم : أتدرون ما البردة ؟ فقال القوم :

(٢) هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية ، اشتهرت بكنيتها ، وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله عليه . تقدمت ترجمتها ص ٢٧ وانظر عن مسألة دخول الرسول عَلَيْكَةً بيت أم سليم كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ٨٧/١٥ ، الإصابة ٤٤٢/٤ .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٤١/٥ .

 <sup>(</sup>٣) المعنى : اجتمع عرقه على . جاء في الصحاح للجوهري ١٢٩٢/٣ ، ١٢٩٤ ( النقع : عبس الماء ، وكذلك ما اجتمع في البئر منه .. واستنقع الماء في الغدير : أي اجتمع وثبت ) .

<sup>(</sup>٤) العتيدة : الحقة يكون فيها طيب الرجل والعروس . من كتاب القاموس المحيط ١٤٦/٣ بترتيب زاوي .

 <sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٨١٥/٤ كتاب الفضائل ، باب طيب عرق النبي ﷺ والتبرك به .

<sup>(</sup>٦) البردة : كساء كانت العرب تلتحف به فيه خطوط . من كتاب عمدة القاري للعيني ٦٢/٨ .

هي شملة ، فقال سهل : هي شملة منسوجة ، فيها حاشيتها ، فقالت : يا رسول الله أكسوك هذه ، فأخذها النبي عَلَيْكُ محتاجا إليها فلبسها ، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال : يارسول الله ما أحسن هذه ، فاكسنيها ، فقال : «نعم» فلما قام النبي عَلَيْكُ أخذها محتاجا النبي عَلَيْكُ أخذها محتاجا النبي عَلَيْكُ أخذها محتاجا إليها ، ثم سألته إياها ، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه ، فقال : رجوت بركتها حين لبسها النبي عَلَيْكُ لعلى أكفن فيها » (١) .

وثبت في الصحيحين أن الرسول عَيْقَالُهُ أعطى اللاتي يغسلن ابنته إزاره وقال: « أشعرنها إياه » (٢) .

قال النووي رحمه الله تعالى : معنى « أشعرنها إياه » : اجعلنه شعارا لها ، وهو الثوب الذي يلي الجسد ، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد ، ثم قال : « والحكمة في إشعارها به تبريكها » (٣) .

### ٢ - التبرك بمواضع أصابع النبي عَلَيْكُم .

جاء في صحيح مسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه « فكان يصنع للنبي عَلَيْكُ طعاما ، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه ، فيتتبع موضع أصابعه » (٤) .

#### ٣ - التبرك بفضل شرب النبي عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٨٢/٧ كتاب الأدب ، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل .

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث البخاري في صحيحه ٧٣/٢ كتاب الجنائز ، باب ما يستحب أن يغسل وترا ، ومسلم في صحيحه ٦٤٧/٢ كتاب الجنائز ، باب في غسل الميت ، عن أم عطية رضي الله عنها ، واسم بنت الرسول عليه ونب ، كما في بعض الروايات .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم ٣/٧ .

 <sup>(</sup>٤) جزء من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه ١٦٢٣/٣ كتاب الأشربة ،
 باب إباحة أكل الثوم .

« أَتَأَذَنَ لِي أَن أَعطي هؤلاء ؟ » فقال الغلام : لا والله ، لا أوثر بنصيبي منك أحدا . قال : فتله (١) رسول الله عَرِيسِهِ في يده » (٢) .

#### ٤ – التبرك بماء وضوئه عليه .

جاء في الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال : « خرج علينا رسول الله عَلَيْكَ بالهاجرة ، فأتي بوضوء فتوضأ ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به » (٣) .

وأما المقصود بفضل وضوئه عَلَيْكُ فقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ( كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه ، ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه عَلَيْكُ » (<sup>3)</sup> . وجاء في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية أن عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال عن أصحاب النبي عَلَيْكُ : ( وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » (<sup>0)</sup> .

بل إن الرسول عَلَيْكُ أرشد أصحابه رضي الله عنهم أحيانا إلى شيء من هذا ، وساعدهم عليه .

ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « دعا رسول الله عليه بقدح فيه ماء ، فغسل يديه ووجهه فيه ، ومجّ فيه ، ثم قال: « اشربا (٦)

 <sup>(</sup>١) أي ألقاه ( النهاية لابن الأثير ١٩٥/١ ) وأما الغلام فهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . انظر
 كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ٢٠١/١٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٤٩/٦ كتاب الأشربة ، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر ، ومسلم في صحيحه ١٦٠٤/٣ كتاب الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتديء .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١/٥٥ كتاب الوضوء ، باب استعمال فضل وضوء الناس ، واللفظ له ،
 وصحيح مسلم ٢٦٠/١ ، ٣٦١ كتاب الصلاة ، باب سترة المصلى .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٢٩٥/١ .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث صلح الحديبية الطويل تقدم تخريج بعضه قريبا ص (٢٤٧) .

<sup>(</sup>٦) هما أبو موسى الأشعري وبلال رضي الله عنهما كما في أول الحديث .

وفيهما أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( جاء رسول الله عَلَيْكُ يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت » الحديث (٢) .

تلك نماذج لتبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عَلَيْكُ في حياته ، وسأفرد مبحثا تاليا خاصا بالتبرك بآثاره عَلِيْكُ بعد وفاته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه ١٠٣/٥ كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف ، ومسلم في صحيحه ١٩٤٣/٤ كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٥٦/١ كتاب الوضوء ، باب صب النبي عَلَيْكُ وضوءه على المغمى عليه ، وصحيح مسلم ١٢٣٥/٣ كتاب الفرائض ، باب ميراث الكلالة .

# المبحث الثاني التبرك بآثاره ﷺ بعد وفاته

تقدم فى المبحث السابق بيان تبرك الصحابة رضي الله عنهم بذات النبي عَلِيْكُ وآثاره في حياته .

وهذا المبحث سيقتصر على بيان التبرك بآثار النبي عَلَيْكُ بعد وفاته ، من قبل الصحابة رضى الله عنهم ، ثم من جهة التابعين رحمهم الله ، ثم من بعدهم .

ذلك أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يبق من التبرك به – على الوجه المذكور في المبحث السابق – سوى التبرك بآثاره عَلَيْكُم .

والمراد بآثار الرسول عَلِيْكُ الآثار الحسية المنفصلة منه عَلِيْكُ ، كالشعر ونحوه ، أو الأشياء التي استعملها عَلِيْكُ وبقيت بعده ، كالثياب والآنية والنعل ونحو ذلك .

#### نماذج من تبرك الصحابة بآثار الرسول عَلِيُّكُ بعد وفاته :-

عقد الامام البخاري رحمه الله في صحيحه - كتاب فرض الخمس - بابا بعنوان : باب ما ذكر من درع النبي عَلَيْكُ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته (١) .

ثم ساق البخاري جملة من أحاديث هذا الباب ، وسأذكر الآن بعضا منها .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤٦/٤ .

عن عيسى بن طهمان (١) قال : ( أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين (٢) ، لهما قبالان (٣) ، فحدثني ثابت البناني (٤) بعد عن أنس : أنهما نعلا النبي عَلَيْكُم (٥) .

وعن أبي بردة (٦) قال : أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء مُلبّدا (٧) ، وقالت : « في هذا نُزع روح النبي عَلَيْكُ ، وفي رواية أخرى « أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن ، وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة ، (٨) .

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا في موضع آخر عن عاصم الأحول (٩) قال: رأيت قدح النبي عَلَيْكُ عند أنس بن مالك ، وكان قد انصدع ، فسلسله بفضة ، قال أنس: « لقد سقيت رسول الله عَلِيْكُ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا » (١٠).

(١) هو عيسى بن طهمان بن رامة الجشمي أبو بكر الكوفي أصله من البصرة . وثقه أبو داود وغيره .
 مات قبل سنة ١٦٠ هـ .

انظر الجِرح والتعديل ٢٨٠/٣ ، ميزان الاعتدال ٣١٤/٣ ، تهذيب التهذيب ٢١٥/٨ .

(٢) الأجرد: الذي ليس على بدنه شعر ، فمعنى جرداوين أي لا شعر عليهما . من كتاب النهاية لابن
 الأثير ٢٥٦/١ بتصرف .

(٣) القِبال : زمام النعل ، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين . من كتاب النهاية لابن الأثير ٨/٤ .

(٤) هو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري الإمام القدوة ، كان من أثمة العلم والعمل ، ومن المكثرين لقراءة القرآن وللصيام . توفي سنة ١٢٧ هـ وقبل ١٢٣ هـ وقد جاوز ثمانين سنة .

أنظر سير أعلام النبلاء ٥/٠٠٪ ، تذكرة الحفاظ ١٢٥٠١ ، تهذيب التهذيب ٧/٢ ، شذرات الذهب

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٧/٤ كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي علي .. الخ.

(٦) هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . تقدمت ترجمته ص ١٦٦ .

(٧) جاء في كتاب النهاية لابن الأثير ٢٢٤/٤ ( ملبدا : أي مرقعا ... وقيل : الملبد : الذي ثنخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبدة ) .

(٨) أخرجة البخاري في صحيحه ٤٧/٤ كتاب فرض الخمس ، باب ما ذكر من درع النبي
 الله ... الخ ، وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا ١٦٤٩/٣ ، كتاب اللباس والزينة ، باب التواضع في اللباس .. الخ . واللفظ للبخاري .

(٩) هو عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري كان حافظا مكثرا . قال سفيان الثوري حفاظ الناس أربعة وذكره منهم . تولى الحسبة في المكاييل والأوزان بالكوفة ، وتولى القضاء بالمدائن زمن أبي جعفر المنصور .

مات سنة ١٤٢ هـ .

انظر الجرح والتعديل ١٤٣/٦ ، تذكرة الحفاظ ١٤٩/١ ، تهذيب التهذيب ٤٢/٥ .

(١٠) أُخرَجه البخاري في صحيحه ٢/٢٥ كتاب الأشربة ، باب الشرب من قدح النبي عَظَيْلُة و آنيته .

وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخرجت جبة طيالسة (١) ، وقالت : « هذه كانت عند عائشة حتى فبضت ، فلما قُبضت قبضتها ، وكان النبي عَلَيْكُ يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها ، (٢) .

### نماذج من تبرك التابعين بآثار الرسول عَيْلِكُ بعد وفاته :-

لم يقتصر التبرك بآثار المصطفى عَيِّلِكُ بعد وفاته على الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، بل نقل عن بعض التابعين أيضا رحمهم الله تعالى ما يدل على وقوع هذا التبرك المشروع .

وسأورد الآن نماذج مما صح نقله في هذا الباب عن جمع من التابعين رحمهم الله تعالى .

فمن ذلك حرصهم على اقتناء شعر الرسول عَلَيْكُ ، المحفوظ عند بعض الصحابة رضي الله عنهم للتبرك به .

ففي صحيح البخارى رحمه الله تعالى عن ابن سيرين (٣) رحمه الله تعالى أنه ، قال : قلت لعبيدة (٤) : « عندنا من شعر النبي عليه ، أصبناه من قبل أنس ،

 <sup>(</sup>١) جبة مضاف وطيالسة مضاف إليه . وهو جمع طيلسان ، فارسي معرب ، أصله تالسان ،
 والطيلسان : الأسود . من كتاب القاموس المحيط ٨٧/٣ بترتيب الزاوي ، ولسان العرب ١٢٤/٦ ، ١٢٥ مادة ( طلس ) .

 <sup>(</sup>۲) جزء من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخرجه مسلم في صحيحه
 ۱٦٤١/٣ كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء .. الخ .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصري أبو بكر إمام وقته . مولى أنس بن مالك . قال الذهبي : كان فقيها إماما غزير العلم ثقة ثبتا علامة في التعبير ، رأسا في الورع . توفي سنة ١١٠ هـ .
 انظر سير أعلام النبلاء ٢٠٦/٤ ، تذكرة الحفاظ ٧٧/١ ، تهذيب التبذيب ٢١٤/٩ .

<sup>(</sup>٤) هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي أسلم قبل وفاة النبي عَلَيْكُ بسنتين باليمن ولم يلقه ، كان يوازي شريحا في القضاء . قال ابن سيرين : ما رأيت رجلا أشد توقيا من عبيدة . مات على الصحيح سنة ٧٢ هـ .

انظر الجرح والتعديل ٩١/٦ ، تذكرة الحفاظ ٥٠/١ ، تهذيب التهذيب ٨٤/٧ .

أو من قبل أهل أنس ، فقال : « لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلى من الدنيا وما فيها » (١) .

وكانوا يتبركون بالشعرات الكريمة عند إصابتهم بالعين ونحوها .

ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب (٢) رضي الله عنه قال : « أرسلني أهلي إلى أم سلمة - زوج النبي عَلَيْكُ - بقدح من ماء ...فيه شعر من شعر النبي عَلَيْكُ ، وكان إذا أصاب الانسان عين أو شيء بعث إليها مِخضبه (٣) ... » (٤) .

قال ابن حجر رحمه الله : ( والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة ، فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه ، وتعيده ، فيشربه صاحب الاناء ، أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها » (٥) .

كما كان التابعون رحمهم الله تعالى يتبركون بالشرب في قدح النبي عَلَيْكُم .

فقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - كتاب الأشربة - بابا بعنوان ( باب الشرب من قدح النبي عَلَيْكُ وآنيته ) ثم ذكر هذا القول تعليقا : وقال أبو بردة (١٠) : قال لي عبد الله بن سلام : ( ألا أسقيك في قدح شرب النبي عَلَيْكُ فيه ؟ ) (٧) .

ثم روى البخاري في هذا الباب حديثين فقط.

(١) صحيح البخاري ١/٥٠ كتاب الوضوء ، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان .

 <sup>(</sup>٢) هو عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي أبو عبد الله المدني الأعرج ، وقد ينسب إلى جده ، أصله
 مديني وكان بالعراق . مات سنة ١٦٠ هـ .

انظر الجرح والتعديل ٥٥٥/٦ ، تهذيب التهذيب ١٣٢/٧ .

 <sup>(</sup>٣) جاء في القاموس ٦٨/٢ : المخضب : المركن . بكسر الميم . وفي فتح الباري ٣٥٣/١٠ : هو من
 جملة الآنية .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٧/٧٥ كتاب اللباس ، باب ما يذكر في الشيب .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٢٥٣/١٠ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو بردة بن موسى الأشعري ، تقدمت ترجمته ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٧) صحيع البخاري ٢٥١/٦ ، ٢٥٢ .

وسأذكر أحدهما ، وهو المروي عن أبي حازم (١) رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، وفيه أن سهل بن سعد سقى الرسول عَلَيْكُ وأصحابه رضي الله عنهم بقدح ، قال أبو حازم : « فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه » وقال : « ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له » (٢) .

وفي موضع آخر من صحيح البخاري ، روى عن عاصم الأحول  $(^{\mathsf{T}})$  رحمه الله أنه قال في شأن قدح النبي عَلَيْكُ – الموجود عند أنس بن مالك رضي الله عنه  $(^{\mathsf{S}})$  .

## هل يوجد شيء من آثار الرسول عَلَيْكُ في العصر الحاضر ؟

قبل الاجابة عن هذا السؤال أحب أن أنبه على أن حكم التبرك بآثار الرسول عَلَيْتُهُ باق على مشروعيته ، لا يقتصر على الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين فقط رحمهم الله تعالى ، فإن بركة آثار الرسول عَلَيْتُهُ باقية فيها ، وليس هناك ما يرفعها .

وإجابة عن السؤال الآنف الذكر لابد من بيان الأمور الآتية :-

أولا: جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال : « ما ترك رسول الله علي عند موته درهما ولا دينارا ، ولا عبدا ولا أمة ، ولا شيئا ، إلا بغلته البيضاء ، وسلاحه ، وأرضا جعلها صدقة » (°).

 <sup>(</sup>١) هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج التمار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان . كان ثقة عابدا
 كثير الحديث . مات في خلافة أبي جعفر المنصور بعد سنة ١٤٠ هـ .

انظر تهذيب التهذيب ١٤٣/٤ ، تقريب التهذيب ٣١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٥٢/٦ كتاب الأشربة ، باب الشرب من قدح النبي عَلَيْهُ وآنيته .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته قريبا ص ٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٤٦/٤ كتاب فرض الخمس ، باب ما ذكر من درع النبي عَلَيْكُ وعصاه وسيفه
 وقدحه وخاتمه ... الخ .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٨٦/٣ ، كتاب الوصايا ، الباب الأول ، وانظر السيرة النبوية لابن كثير ٥٦٠/٤ فما بعدها .

ولا شك أن هذا يدل على قلة ما خلّفه الرسول عَلَيْكُ بعد موته من أدواته الخاصة (١).

ثانيا: وردت أخبار عديدة بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين رحمهم الله ، إلى يومنا هذا تدل على حصول هذا التبرك بآثار المصطفى عَلَيْكُ ، من قبل بعض الخلفاء والعلماء والصالحين (٢) ، وإن كان بعض هذه الأخبار ليس صحيحا ، وهذا إما بسبب ضعف في روايته ، أو لعدم صحة نسبة الأثر ذاته إلى الرسول عَلَيْكُ ، وهذا هو الأكثر .

قال صاحب كتاب (الآثار النبوية) (٣) بعد أن سرد الآثار المنسوبة إلى النبي على وغيره ، بالقسطنطينية (٤) – عاصمة الخلافة العثانية : – « لا يخفى أن بعض هذه الآثار محتمل الصحة ، غير أنا لم نر أحدا من الثقات ذكرها بإثبات أو نفي ، فالله سبحانه أعلم بها ، وبعضها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفس فيها من الريب ويتنازعها من الشكوك » (٥) الخ .

ثالثا: ثبوت فقدان الكثير من آثار الرسول عَلَيْكُ على مدى الأيام والقرون ، بسبب الضياع ، أو الحروب والفتن ، وغير ذلك .

ومن الأمثلة على هذا ما يأتي :--

 <sup>(</sup>١) لمعرفة تركة الرسول عليه على وجه التفصيل وما آلت إليه بمكن الرجوع إلى كتاب: تركة النبي
 والسبل التي وجمهها فيها للإمام حماد بن إسحاق بن إسماعيل المتوف سنة ٢٦٧ هـ .

 <sup>(</sup>٢) لمعرفة هذه الأخبار يمكن مراجعة الكتب الآتية على سبيل المثال :

سير أعلام النبلاء للذهبي ٢١٣/١١ ، ٢٥٠ ، ٣٣٧ ، كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ، كتاب . تبرك الصحابة بآثار الرسول ﷺ ص ٥٨ – ٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور المؤرخ والأديب المصري . اشتهر بأحمد تيمور باشا ، وله مؤلفات عديدة توفي سنة ١٣٤٨ هـ .

انظر الأعلام ١٠٠/١ .

 <sup>(</sup>٤) هي مدينة كبيرة بتركيا تعرف الآن باسم ( استانبول ) كان قد عمرها ملك من ملوك الروم يقال
 له ( قسطنطين ) فسميت باسمه . انظر معجم البلدان ٣٤٧/٤ .

 <sup>(</sup>٥) من كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ص ٧٨.

 $\gamma$  - فقدان البردة والقضيب  $\gamma$  في آخر الدولة العباسية حين أحرقهما التتار عند غزوهم لبغداد سنة  $\gamma$  ،

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: « وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلف ، وكان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ، ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه ، فيخرج وعليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب ، ويهر به الأبصار » (٦) .

٣ - ذهاب نعلين ينسبان إلى النبي عَيِّكُ في فتنة تيمورلنك (٧) بدمشق سنة ... ٨٠٣ هـ (٨)

(١) الورق هو الفضة .

(٢) بئر أريس: بفتح الهمزة وكسر الراء. بئر معروفة من أعذب آبار المدينة، تقع في قباء، نسبة إلى
 رجل من يهود يقال له ( أريس ) .

انظر وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٩٤٣/٣ فما بعدها .

(٣) صحيح البخاري ٥٣/٧ كتاب اللباس ، باب نقش الخاتم ، صحيح مسلم ١٦٥٦/٣ كتاب اللباس والزينة ، باب لبس النبي عليه خاتما من ورق نقشه – محمد رسول الله – ولبس الخلفاء له من بعده .

(٤) المراد بالقضيب هنا : العود المقطوع من الشجر . جاء في لسان العرب ٦٧٨/١ : أصل القضب القطع ، والقضيب الغصن ، وكل نبت من الأغصان يقضب ، وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة ٥٩٧ هـ في كتابه ( الوفا بأحوال المصطفى ) ٦٧٠/٢ : ( كان له قضيب ، وهو اليوم عند الخلفاء ) .

 (٥) من كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ص ٢٧ – ٣٠ وقد أفاض المؤلف في بيان مصير البردة والقضيب نقلا عن كتب التاريخ ، وانظر إن شئت شرحا لوقعة التتار : كتاب تاريخ الحلفاء للسيوطي ص ٤٧٦ – ٤٧٦ وغيره .

(٦) من كتاب البداية والنهاية لابن كثير ٨/٦ .

(٧) هو ابن مؤسس مملكة المغول الثانية ( ترغاي ) ومعنى تيمور : الحديد ، واللنك : الأعرج . سمى بذلك لاصابته بسهم بالحرب في صباه ، وقد حكم ولاية ما وراء النهر ، وكان عهده كله حروب وفضائع ، وقد زحف بعساكره إلى دمشق سنة ٨٠٣ هـ فحل بأهلها من المصائب – من قتل سكانها وسبي نسائها وأولادها ، وإحراق مصانعها وبيوتها ، ونهب أموالها – ما لايوصف . انظر كتاب خطط الشام لمحمد كرد على مراد ١٧٥ .

(٨) فتح المتعال في مدح النعال لأحمد بن محمد المقري ص ٣٦٣ باختصار .

ومن الأسباب أيضا لفقدان الآثار النبوية وصية بعض من عنده شيء منها أن يكفن فيه إن كان لباسا ، كما تقدم قريبا في حديث سهل بن سعد (١) رضي الله عنه ، أو يوصى بأن يدفن معه بعد موته ، إن كان ذلك الأثر شعرات مثلا (٢) .

رابعا: يلحظ كثرة ادعاء وجود وامتلاك شعرات منسوبة إلى الرسول عَلَيْكُمْ في كثير من البلدان الاسلامية (٢) في العصور المتأخرة ، حتى قبل إن في القسطنطينية وحدها ثلاثا وأربعين شعرة سنة ١٣٢٧ هـ ، ثم أهدي منها خمس وعشرون وبقي ثماني عشرة (٤) .

ولذا قال مؤلف كتاب ( الآثار النبوية ) بعد أن ذكر أخبار التبرك بشعرات الرسول عَلَيْكُ من قبل أصحابه رضي الله عنهم: « فما صح من الشعرات التي تداولها الناس بعد ذلك فإنما وصل إليهم مما قُسم بين الأصحاب رضي الله عنهم ، غير أن الصعوبة في معرفة صحيحها من زائفها » (٥٠) .

وهناك عناية بحفظ تلك الشعرات المنسوبة إلى الرسول عَيْقَاتُهُ من قبل من يدعي ذلك ، حيث إنها تحفظ في صناديق أو قوارير وتُلفّ بقطع من الحرير ونحوه .

على أنه في بعض الأماكن يحتفل بإخراجها - على طريقة خاصة - مرة واحدة أو أكثر كل عام ، في بعض المواسم (٢) ، كليلة ٢٧ من رمضان ، أو ليلة النصف من شعبان مثلا (٧) .

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۲٤۸ .

 <sup>(</sup>۲) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ٣٣٧/١١ ، الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ص ٨٢ ، ٨٤ ،
 ٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) من الأمثلة على ذلك : القاهرة ، دمشق ، بيت المقدس ، عكا ، حيفا وغيرها .
 انظر كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ص ٨٩ - ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر الآثار النبوية ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٨٢ .

 <sup>(</sup>٦) لا شك أن التبرك على هذه الطريقة - إن صح ثبوت الشعرات - مخالف لهدي السلف الصالح .

 <sup>(</sup>٧) انظر الآثار النبوية ص ٩١ – ٩٣ ، ٩٥ ، وكتاب تبرك الصحابة بآثار رسول الله عليه للكردي
 ص ٥٨ – ٦٠ ، وكتاب تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين لأحمد بن حجر البنعلي ص ١٦٨ – ١٧٠ .

ومن خلال ما تقدم فإن ما يدّعى الآن عند بعض الأشخاص ، أو في بعض المواضع من وجود بعض الآثار النبوية ، كالشعرات أو النعال وغيرها - موضع شك ، فيحتاج في إثبات صحة نسبته إلى الرسول عَلَيْكُ إلى برهان قاطع ، يزيل الشك الوارد ، ولكن أين ذلك ؟ .

يقول محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله: « ونحن نعلم أن آثاره عَلَيْكُم ، من ثياب ، أو شعر ، أو فضلات ، قد فقدت ، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين » (١) لا سيما مع مرور أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان على وجود تلك الآثار النبوية ، ومع إمكان الكذب في ادعاء نسبتها إلى الرسول عَلِيْكُ للحصول على بعض الأغراض ، كما وضعت الأحاديث ونسبت إلى الرسول عَلِيْكُ كذبا وزورا .

وعلى أي حال فإن التبرك الأسمى والأعلى بالرسول عَلَيْكُ هو اتباع ما أثر عنه من قول أو فعل ، والاقتداء به ، والسير على منهاجه ظاهرا وباطنا ، وإن في هذا الخير كله ، كما تقدم بيانه عند ذكر البركات المعنوية له عَلَيْكُ (٢) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي عَلَيْكُ في بركته لما آمنوا به وأطاعوه ، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة ، بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله » (٣) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص ١٤٦ ، وانظر كتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة لأحمد بن يحيى النجمي ص ٣٠٩ ، وكتاب هذه مفاهيمنا لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٥٧ فما بعدها من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١٣/١١ .

#### المبحث الثالث

#### هل يقاس عليه عليه عليه غيره من الصالحين ؟

تقدم في المبحثين الماضيين بيان مشروعية التبرك بذات الرسول عَلِيْكُ في حياته ، وبآثاره في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام ، مع ذكر أدلة ذلك وشواهده .

وإذا كان الرسول عَلِيْكُ يجوز التبرك به على هذا الوجه ، فهل يجوز هذا التبرك أيضا بغيره من الصالحين ، قياسا عليه عَلِيْكُ ؟ هذا ما سأتناوله في هذا المبحث بإذن الله تعالى .

### هل فعل الصحابة ذلك التبرك مع غيره عَلِيْكُ ؟

إذا كان أصل دليل المسألة الماضية هو فعل الصحابة رضي الله عنهم معه على أمره على الله عنهم معه على أمره على أمره على أمره على الله أحيانا كما سلف على وإقراره على أمره على الله على الله عنهم مع غيره على التبرك عند الصحابة رضي الله عنهم مع غيره على الله ؟ وهل أمرهم الرسول على الله وأرشدهم إليه ؟

الحق أنه لم يُؤثر عن النبي عَلَيْكُ أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم ، سواء بذواتهم أو بآثارهم ، أو أرشد إلى شيء من ذلك . وكذا فلم يُنقل حصول هذا النوع من التبرك من قبل الصحابة رضي الله عنهم بغيره عَلِيْكُ ، لا في حياته عَلِيْكُ ولا بعد مماته عليه الصلاة والسلام .

لم يفعله الصحابة مع السابقين منهم إلى الإسلام وفضلائهم مثلا ، ومنهم الخلفاء الراشدون - وهم أفضل الصحابة - وبقية العشرة المبشرين بالجنة ، وغيرهم .

قال الإمام الشاطبي (١) بعد أن أشار إلى ثبوت تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عَلِيْكُ وبآثاره ، مناقشا مسألة إمكان التبرك أيضا بالصالحين وبآثارهم – وهو من المحققين القلائل الذين تطرقوا لهذه المسألة .

قال رحمه الله تعالى: « الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه ، إذ لم يترك النبي عليه بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فهو كان خليفته ، ولم يفعل به شيء من ذلك ، ولا عمر رضي الله عنه ، وهو كان أفضل الأمة بعده ، ثم كذلك عثمان ، ثم علي ، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها (٢) ، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي عليه ، فهو إذا اجماع منهم على ترك تلك الأشياء » (٣) .

### ما سبب ترك الصحابة رضي الله عنهم هذا التبرك مع بعضهم ؟

إذ لم يثبت حصول ذلك النوع من التبرك من جهة الصحابة رضي الله عنهم مع بعضهم – وهم أفضل القرون – كما قرره الشاطبي – رحمه الله تعالى – وغيره (٤) ، مع وجود مقتضيات هذا التبرك – طلب الخير والشفاء والبركة – وتوفر أسبابه ، حيث الصحابة السابقين ، والعشرة المبشرين رضي الله عنهم جميعا .

كما أن الوفود التي كانت تبعث خارج المدينة لبعض المهمات – ومنهم كبار

 <sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الأصولي الحافظ المالكي المشهور بالشاطبي . من تصانيفه : الموافقات في أصول الفقه ، الاعتصام ، المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية . مات سنة ٧٩٠هـ .

انظر الأعلام ٧٥/١ ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) يقصد التبرك بالشعر والثياب وفضل الوضوء ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) الاعتصام للشاطبي ٨/٢ ، ٩ .

 <sup>(</sup>٤) من هؤلاء ابن رجب رحمه الله . انظر كتابه : الحكم الجديرة بالاذاعة من قول النبي عليه .
 ( بُعثت بين يدي الساعة ) ص ٥٥ .

الصحابة - لم يحصل التبرك بهم من قبل من بعثوا إليهم ، مع بعد الرسول عَلَيْكُ عنهم في حياته .

إذا كان الأمر كذلك ، ما سبب إجماعهم على ترك هذا التبرك إذن ؟ ولماذا لم يفعلوه مع بعضهم كما كانوا يفعلونه مع النبي عَلَيْكُ ؟

إن السبب الرئيس في ترك الصحابة رضي الله عنهم ذلك التبرك مع بعضهم - والله أعلم - هو اعتقاد اختصاص الرسول عليه به دون سواه - ما عدا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -.

فقد اختص الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين بخصائص شريفة ، لا توجد في غيرهم ، ومنها وجود البركة في ذواتهم وآثارهم تشريفا وتكريما .

فذوات الأشخاص وصفاتهم غير متساوية (١) ، كما قال الله تعالى : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ (٢) والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الناس .

وقد اصطفى الله تعالى أنبياءه ، واجتباهم من بين سائر البشر ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ (٣) وتميّزهم عن غيرهم بخصائص كثيرة أمر مشهور لا ينكر .

فهذا ونحوه هو الذي جعلهم يختلفون عن أولياء الله تعالى الصالحين ، في هذه المسألة وغيرها .

ومع عظم فضل هؤلاء ورفعة قدرهم ، إلا أن مرتبتهم دون مرتبة الأنبياء والمرسلين ، ولا يمكن أن يبلغوا درجتهم في الفضل والثواب وغير ذلك (٤) .

ولا شك أن النبي محمد عَلِيُّكُ هو أفضل الأنبياء والمرسلين ، وأعظمهم بركة .

 <sup>(</sup>١) راجع إن شئت المبحث الثاني من التمهيد لهذا الكتاب ( اختصاص الله بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (١٢٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص (٦٨) .

 <sup>(</sup>٤) خالف في هذا بعض الصوفية حيث يفضلون الأولياء على الأنبياء . راجع مثلا كتاب شرح العقيدة الطحاوية لعلى ابن أني العز ص ٤٩٣ - ٤٩٥ .

قال الشاطبي بعدما أثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك ذلك التبرك فيما بينهم – مع فعلهم له مع النبي عليه – قال رحمه الله تعالى مبينا أحد وجهي هذا التبرك: « أن يعتقدوا فيه الاختصاص ، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله ، للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير ، لأنه عليه الصلاة والسلام كان نورا كله ... فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه ، بخلاف غيره من الأمة – كله ... فمن التمس منه نور الاقتداء به ، والاهتداء بهديه ما شاء الله (١) – لا يبلغ مبلغه ، على حال توازيه في مرتبته ، ولا تقاربه ، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح مازاد على الأربع ، وإحلال بضع الواهبة نفسها له ، وعدم وجوب القسم على الزوجات ، وشبه ذلك » .

ثم قال رحمه الله مبينا حكم ذلك التبرك بغيره عَلَيْكُ بناء على هذا الوجه : « فعلى هذا المأخذ : لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة ، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة » (٢) .

وذكر في موضع آخر ما يرجح هذا الوجه « وهو اطباقهم – أي الصحابة – على الترك ، إذ لو كان اعتقادهم التشريع (<sup>٣)</sup> لعمل به بعضهم بعده ، أو عملوا به ولو في بعض الأحوال ، إما وقوفا مع أصل المشروعية ، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع » (<sup>٤)</sup> .

وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في معرض سياقه للنهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء الصالحين ، وتنزيلهم منزلة الأنبياء : « وكذلك التبرك بالآثار ، فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي عليله ، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ... ولا يفعله التابعون

<sup>(</sup>١) يشير بهذا إلى البركة المعنوية للمؤمنين الصالحين الحاصلة بسبب اتباعهم للرسول عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي ٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) أي اعتقادهم أن هذا التبرك مشروع .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/٢٠ .

مع الصحابة ، مع علو قدرهم ، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي عَلَيْكُم ، مثل التبرك بوضوئه ، وفضلاته ، وشعره ، وشرب فضل شرابه وطعامه » (١) اهـ .

#### حكم قياس الصالحين على النبي عُلِيلَةِ :-

١ - مما سبق يتبين أن ما رآه بعض العلماء (٢) من قياس الصالحين على الرسول عَلَيْتُ في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير صحيح .

أ ) فإن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك النبرك بالذوات والآثار مع غير النبي عَلَيْتُهُ – مع وجود مقتضياته – يدل على أن هذا من خصائصه عَلَيْتُهُ حيث إن الله تعالى اختص نبيه بجعل البركة في ذاته وآثاره ، تكريما وتشريفا لصفوة خلقه عليه الصلاة والسلام .

ولو كان ذلك الفعل مشروعا لسارعوا إلى فعله ، ولم يُجمعوا على تركه ، فهم أحرص الناس على فعل الخير .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تعليقا على قول بعض شراح الحديث « لا بأس بالتبرك بآثار الصالحين » إذا مروا بذكر شعر النبي عَلَيْكُ ونحوه .

قال رحمه الله : « وهذا غلط ظاهر ، لا يوافقهم عليه أهل العلم والحق ، وذلك أنه ما ورد إلا في حق النبي عليه أبو بكر وعمر وذو النورين عثمان وعلى ، وبقية العشرة المبشرين بالجنة ، وبقية البدريين ، وأهل بيعة الرضوان ، ما فعل السلف هذا مع واحد منهم ، أفيكون هذا منهم نقصا في تعظيم الخلفاء التعظيم اللائق بهم ، أو أنهم لا يلتمسون ما ينفعهم . فاقتصارهم على النبي عليه يدل على أنه من خصائص النبي عليه النبي عليه أنه من خصائص النبي عليه النبي عليه النبي عليه الله من خصائص النبي عليه النبي النبي عليه النبي النبي عليه النبي النبي عليه النبي ا

 <sup>(</sup>١) من كتاب الحكم الجديرة بالإذاعة من قول الله عَلَيْنَ ( بعثت بين يدي الساعة ) لابن رجب
 ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) من هؤلاء العلماء مثلا النووي رحمه الله . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ۳/۷ ، ٤٤/١٤ .
 وابن حجر العسقلاني رحمه الله . انظر فتح الباري ۱۲۹/۳ ، ۱۳۰ ، ۱٤٤ ، ۳٤١/٥ .

<sup>(</sup>٣) من مجموع فتاوى ورسائل ابن ابراهيم ١٠٣/١ ، ١٠٤ ، وانظر فتع المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ١٠٦ .

ب ) ومما يؤكد اختصاص النبي عَلَيْكُ بهذا التبرك أن التابعين رحمهم الله تعالى قد ساروا على نهج الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب ، فلم ينقل عنهم وقوع هذا التبرك مع الصحابة رضي الله عنهم – كما سبق – ولا فعله التابعون مع فضلائهم وقادتهم في العلم والدين (١) ، و هكذا من بعدهم من أئمة الدين .

ج ) ومما يؤكد الاختصاص أيضا أنه لم يرد دليل شرعي على أن غير النبي الله في التبرك بأجزاء ذاته وآثاره ، فهو خاص به كغيره من خصائصه (٢) .

د ) ولا شك أن اختصاص النبي عَيِّكُ بهذا التبرك يدل على عدم جواز قياس الصالحين عليه عَيِّكُ لا يتعداه الله عيره .

فقد أجمع العلماء على أنه إذا ثبتت الخصوصية في حق النبي عَلَيْتُهُ فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه ، إذ لو كان حكمه حكم غيره لما كان للاختصاص معنى (٣) .

٢ - لا يجوز قياس الصالحين وغيرهم على النبي عَلَيْكُ في جواز هذا التبرك سدا للذريعة .

ولا ربب أن سد الذرائع قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الاسلامية . فمن وجوه موانع القياس هنا سد الذرائع ، خوفا من أن يفضي ذلك إلى الغلو فيمن يتبرك به من الصالحين .

يقول الشاطبي رحمه الله في بيان هذه العلة : « لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد ، بل تتجاوز فيه الحدود ، وتبالغ بجهلها في التماس البركة ، حتى يداخلها

<sup>(</sup>١) انظر كتاب فتح المجيد ص ١٠٦ ، وكتاب الدين الخالص نحمد صديق حسن ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) من كتاب هذه مفاهيمنا لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص ٢٠٩ بتصرف .

 <sup>(</sup>٣) من كتاب أفعال الرسول عَلَيْتُهُ ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر ص ٢٧٧ بتصرف .

للمتبرّك به تعظيم يخرج به عن الحد ، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس منه ... » (١) .

وقد يؤدي هذا التبرك بسبب الغلو والتعظيم إلى حد الشرك (٢) ، فيكون ذريعة إليه ، كما قال ابن رجب رحمه الله حينها تكلم عن المنع من هذا التبرك ونحوه : « وفي الجملة ، فهذه الأشياء فتنة للمعظم والمعظم ، لما يُخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة ، وربما يترقي إلى نوع من الشرك » (٣) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عند مناقشته من أجاز هذا التبرك: لو أذن فيه على وجه البركة ، من غير اعتقاد ذاتي ، فهو سبب يوقع في التعلق على غير الله ، والشريعة جاءت بسد أبواب الشرك (٤) .

وكما أن هذا التبرك فتنة للمعظّم ، فقد يكون أيضا فتنة للمعظّم نفسه ، كما أشار إليه ابن رجب آنفا .

فإن فعل هذا التبرك مع غيره عَلَيْكُ لا يؤمن أن يفتنه ، وتعجبه نفسه ، فيورثه العجب والكبر والرياء (٥) ، وتزكية النفس ، وكل هذا من محرمات أفعال القلوب (٦) . إلى غير ذلك من المفاسد الأحرى المترتبة على هذا التبرك .

مسألة: لا يصح أن يحتج بامكان حصول تلك المفاسد من الغلو وأنواع الشرك مع التبرك بالنبي عَلِيْكُم، وذلك لجيء النصوص الشرعية بجواز ذلك والأمر به في

 <sup>(</sup>١) الاعتصام للشاطبي ٩/٢ ، وقد ذكر الشاطبي احتمال أن الصحابة تركوا التبرك فيما بينهم من
 باب سد الذرائع .

 <sup>(</sup>٢) لقد حكي عن أصحاب الحلاج أنهم بالغوا في التبرك به ، حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون
 بعذرته ، حتى ادعوا فيه الافية . انظر الاعتصام للشاطبي ١٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) من كتاب الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) من فتاوى ورسائل ابن إبراهيم ١٠٤/١ بتصرف ، وانظر كتاب فتح المحيد ص ١٠٦ ، ورسالة الشرك مظاهره لمبارك بن محمد الميلي ص ٩٣ ، وكتاب الدين الخالص لمحمد صديق حسن ٢٥٠/٢ .

 <sup>(</sup>٥) من كتاب تيسير العريز الحميد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشبخ سليمان ابن عبد الله بن عمد بن عبد الرهاب ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) من كتاب هذه مفاهيمنا ص ٢١٠ .

حقه عَلَيْكُ خاصة (١) ، مع العلم بوجوب عدم مصاحبة هذا التبرك مع الرسول عليه شيء من الغلو أو الشرك (٢) .

وممن نص على منع قياس الصالحين على الرسول عَلَيْتُ – فيما سبق – من العلماء المعاصرين: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . حيث قال تعليقا على رأي ابن حجر العسقلاني رحمه الله جواز التبرك بآثار الصالحين ، قياسا على ما ورد في بعض الأحاديث من تبرك الصحابة بالرسول عَلَيْتُهُ .

قال وفقه الله تعالى : التبرك بآثار الصالحين غير جائز ، وإنما يجوز ذلك بالنبي عَلِيْكُ خاصة ، لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة ، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين :

أحدهما : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عَلَيْكُ ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه .

الوجه الثاني : سد ذريعة الشرك ، لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم ، وعبادتهم من دون الله ، فوجب المنع من ذلك (٣) .

وهكذا تبين لنا عدم جواز قياس الصالحين على النبي عَلَيْظُم ، وعليه فلا يجوز التبرك بذوات الصالحين أو بآثارهم ، فضلا عن غيرهم ، وأن تعظيم الشيء والتبرك به لا يجوز إلا بدليل شرعي ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) من كتاب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبد العزيز بن محمد السلمان ص ٧٤٦
 بتصرف .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٢٤٤ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ١٣٠/٣ هـ (١) ، ١٤٤ هـ (١) .

# المبحث الرابع التبرك بمجالسة الصالحين

تقدم لنا في المبحث الماضي أن التبرك بذوات الصالحين أو بآثارهم ليس مشروعا ، وإذا كان هذا النوع من التبرك بالصالحين ليس مشروعا ، فليس معنى ذلك أنه لا يشرع التبرك بالصالحين مطلقا .

ولقد سبق أن عرضت في الباب الأول (١) أوجه بركات الصالحين ، وما يحصل بسببهم من المنافع .

وهنا سوف أوضح كيفية التبرك المشروع بالصالحين من جهة غيرهم ، وهذا ما يتضمنه عنوان هذا المبحث ( التبرك بمجالسة الصالحين ) .

## أوجه التبرك بمجالسة الصالحين :-

مما لا ربب فيه أن مجالسة الصالحين – أهل الايمان والتقوى والطاعة – فيها من الحير والبركة والنفع الشيء العظيم .

ويمكن التبرك بمجالسة الصالحين من عدة أوجه :

#### أحدها: الانتفاع بعلمهم:

من أجل صفات العلماء الصالحين تعليم غيرهم ، لذا فإن من جالسهم واجتمع بهم سيتحصل على العلم النافع بتوفيق الله تعالى .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٩١ وما بعدها من هذا الكتاب .

والمسلم بحاجة إلى معرفة أحكام دينه ، حتى يعبد ربه على بصيرة ، ولن يتحصل على ذلك إلا عن طريق العلماء الصالحين ، فإن « العلماء ورثة الأنبياء » (١) .

وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على سؤال النبي عَلِيْتُهُم ما يجهلهم ، ودرج على هذا من بعدهم من السلف الصالح في سؤال أثمتهم وعلمائهم .

وإذا عرفنا أن مسائل أحكام الشريعة متفرعة ومتعددة ، وأن هذه الشريعة يحكم بها إلى قيام الساعة ، مع تعاقب الزمان وعموم المكان ، علمنا شدة الحاجة إلى علماء يبينون للناس الحق ويعرفونهم بأمور الدين ، والأرض لا تخلو من هؤلاء في كل زمان ولله الحمد .

و ولا ربب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول عَلَيْكُ إيمانا عاما بجملا ، ولا ربب أن معرفة ما جاء به الرسول عَلَيْكُ على التفصيل فرض على الكفاية » (٢) .

والترغيب في العلم الشرعي وطلبه وتعليمه ، وفضل ذلك أمر مشهور (7) . (7) ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم ، فببركة العلم خرجوا من حد البهيمية إلى حد الإنسانية (7) .

وللحصول على بركة العلم الدينية والدنيوية لابد من الالتزام بآداب طلبه وهي آداب معروفة ، أعلاها إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم .

#### الوجه الثاني : الاستماع إلى وعظهم ونصائحهم :

لا تقتصر بركة الصالحين على التعريف بالدين وتعليم أحكامه لغيرهم كا سلف ، وإنما ينتفع أيضا بوعظهم ونصحهم لغيرهم .

 <sup>(</sup>١) قطعة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ، تقدم تخريجه ص ٧١ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن نیمیة ۳۱۲/۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتب المؤلفة في هذا الموضوع . مثل كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وغيره .

<sup>(</sup>٤) من كتاب اللمع في الحوادث والبدع لابن التركماني ص ٥ .

وهذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الله تعالى ، والنصيحة للخلق ، وكل ذلك من أوصاف الصالحين الحميدة .

فمن صحب الصالحين وخالطهم أو جاورهم سينتفع بنصائحهم في الترغيب في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عَلَيْتُهُم ، والتحذير من الوقوع في المعاصي والأضرار ، والإرشاد إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق ، والإعانة على فعل الخير ، والتذكير بما أعده الله تعالى في الجنة لأوليائه ، وما توعّد به في النار لأعدائه ، والذكرى تنفع المؤمنين .

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : « من بركة الرجل أن يكون معلما للخير ، داعيا إلى الله ، مذكرا به ، مرغبا في طاعته ، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ، ومحقت بركة لقائه ، والاجتماع به » (١) .

# الوجه الثالث: الانتفاع بدعائهم (٢):

من منافع وبركات الصالحين على أنفسهم وعلى غيرهم دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة .

والدعاء شأنه عظيم ، وهو نوع جليل من أنواع العبادة لله عز وجل ، يحتاج إليه المسلم في سائر أحواله ، وفي الرخاء والشدة ، وقد تكفل الله تعالى بإجابة من دعاه ، وللدعاء آداب ، ولاجابته أسباب ، مذكورة في مواضعها .

والمقصود هنا أن دعاء الصالحين المتقين له ثمرات نافعة ، وآثار طيبة في الدنيا والآخرة – بإذن الله تبارك وتعالى – لهم أنفسهم ولغيرهم من إخوانهم المؤمنين .

ويمكن الحصول على بركة هذا الدعاء في مجالسة هؤلاء الصالحين ، فقلّما تخلو مجالسهم من الدعاء لله عز وجل بالخير والصلاح والتوفيق ، والمغفرة والرحمة لمن حضر تلك المجالس .

<sup>(</sup>١) رسالة إلى كل مسلم لابن القيم ص ٥ ، ٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) أشار إلى هذه الأوجه الثلاثة باختصار أبو بكر الجزائري في كتابه عقيدة المؤمن ص ١٤٠.

كا يمكن الحصول على بركة دعاء الصالحين أيضا عن طريق طلب الدعاء من أحدهم (١) ، خاصة عند وقوع المسلم في ضيق شديد ، أو مرض ، أو مصيبة ، فيطلب منه أن يدعو ربه ليفرج عنه كربه ، أو يشفيه من مرضه ، وهذا يعتبر من أنواع التوسل المشروع (٢) .

الوجه الرابع: التحصل على فضل مجالس الذكر لمن جالس الصالحين الله تعالى وإن لم يشاركهم:

هذا وجه آخر يُجنى من ثمرات مجالسة الصالحين ، وهو من البركات الأخروية العظمة .

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال : وإن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا (٢) ، يتبعون مجالس الذكر ، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم ، وحفّ بعضهم بعضا بأجنحتهم ، حتى علوًا ما بينهم وبين السماء الدنيا ، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء ، قال : فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم : من أين جئتم ؟ فيقولون : جئنا من عند عباد لك في الأرض ، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك ، قال : وماذا يسألوني ؟ قالوا : يسألوني ؟ قالوا : لا أي رب ، قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا : لا ، قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا : كيف لو رأوا فاري ؟ قالوا : كيف لو رأوا ناري ؟ قالوا : فكيف لو رأوا ناري ؟ قالوا : فكيف لو رأوا ، فيقول : قد غفرت لهم ، فأعطيتهم ما سألوا ، فيقول : قد غفرت لهم ، فأعطيتهم ما سألوا ،

 <sup>(</sup>١) انظر شواهد ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم في كتاب حياة الصحابة للكاندهلوي ٩٣/٤ - ٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) من كتاب النوسل للألباني ص ۳۸ ، وراجع إن شئت أدلة هذا النوع ص ۳۸ – ۴۳ من هذا
 الكتاب .

 <sup>(</sup>٣) جاء في كتاب ( النهاية لابن الأثير ٣/٥٥٥ ) فضلا : أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق .
 ويروى بسكون الضاد وضمها ، قال بعضهم : والسكون أكثر وأصوب ، وهما مصدر بمعنى الفضلة والزيادة .

وأجرتهم مما استجاروا ، قال : فيقولون : رب فيهم فلان عبد خطّاء ، إنما مرّ فجلس معهم ، قال : فيقول : وله غفرت ، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » (١) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : « في الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين ، وفضل الاجتاع على ذلك ، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ، ولو لم يشاركهم في أصل الذكر » (٢) .

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله : « جعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس منهم ، وإنما عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم » (٢) .

وقد وردت أحاديث أخرى في بيان فضل مجالس الذكر وشرفها (٤) .

ولذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على إقامتها ، وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول للرجل من إخوانه : « اجلس بنا فلنؤمن ساعة (٥) ، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه » (٦) .

وأما المراد بمجالس الذكر: فقد أفاد ابن حجر رحمه الله - استنادا على مجموع روايات حديث أبي هريرة الآنف الذكر - أنها هي التي تشتمل على ذكر الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث ص ٨٦ عند ورود أوله ، ولفظ الحديث هنا لمسلم .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢١٣/١١ .

<sup>(</sup>٣) تحفة الذاكرين ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) لمعرفة جملة من هذه الأحاديث: انظر مثلا كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم
 ص ١٥٦ - ١٥٨ تحفة الذاكرين ص ٤٣ .

 <sup>(</sup>٥) المقصود هنا زيادة الايمان هذا الوقت ، فإن ما يحصل في مجلس الذكر من الازدياد من الأعمال الصالحة من أسباب زيادة الايمان .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص ٣٥ ، وقد صحح سنده الحافظ ابن حجر . انظر فتح
 الباري ٤٨/١ .

وفي رواية لابن أبي شبية بلفظ ( اجلسوا بنا نؤمن ساعة ، يعني نذكر الله ) . وأخرج هذه الرواية أيضا أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب الإيمان ص ٧٢ بلفظ ( اجلس بنا ... ) .

وقال الألباني عند تخريجه لهذا الأثر في هذين الكتابين : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وقد ذكر البخاري هذا الأثر تعليقا في صحيحه ٨/١ كتاب الإيمان ، باب قول النبي عَلِيْكُ ( بني الإسلام على خمس ) بلفظ ( اجلس بنا نؤمن ساعة ) .

تعالى بأنواع الذكر الواردة ، من تسبيح وتكبير وغيرهما ، وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ، وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة . وقال : والأشبه اختصاص ذلك بما تقدم ، وإن كانت قراءة الحديث النبوي ، ومدارسة العلم الشرعي والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى (١) .

تلك أبرز وجوه التبرك بمجالسة الصالحين ، وقد ظهر لنا جليا من خلالها أن في مجالسة الصالحين ، والاختلاط بهم ، والاجتماع معهم منافع جليلة ، وبركات عديدة في الدين والدنيا .

لذا جاء الحث على صحبة الأخيار ومجالسة الصالحين ، في الكتاب والسنة ، والترغيب في ذلك .

فمن القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى : ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ﴾ (٢) .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: « أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويجمدونه ويسبحونه ويكبرونه ، ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله ، سواء كانوا فقراء أو أغنياء ، أو أقوياء أو ضعفاء » (٣) .

وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة في هذا الباب .

فمنها ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه قال : ( إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء ، كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يُحذيك (٤) ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة (٥) ،

<sup>(</sup>١) فتح الباري ص ٢١٢ بتصرف واختصار .

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف (۲۸).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٨١/٣ .

<sup>(</sup>٤) أي يعطيك . انظر النهاية لابن الأثير ٣٥٨/١ .

 <sup>(</sup>٥) يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: أقل ما تستفيده من الجليس الصالح - وهي فائدة لا يستهان بها - أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي ، رعاية للصحبة ، ومنافسة في الخير ، وترفعا عن الشر . . . . الخ . انظر كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ص ١٧٨ .

ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ، (١) .

وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « لا تصاحب إلا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك إلا تقى (٢) » (٢) .

ووردت أحاديث أخرى في بيان فضل زيارة أهل الخير والصلاح (١).

فينبغي للعاقل ألا يفوت عليه التماس تلك البركات والمنافع عن طريق مجالسة ولئك الصالحين الفضلاء وملازمتهم ، والاستماع إلى أقوالهم الطيبة ، ومشاهدة أعمالهم الصالحة ، ثم الاقتداء بهم في ذلك . وهذه الفوائد لا تحصل أبدا لمن صاحب الأشرار ، بل الحاصل ضد ذلك .

وأختتم هذا المبحث بالتنبيه على أمور مهمة في هذا الموضوع .

#### تنبيهات:

١ - اشتراط اتباع الصالحين للسنة .

يشترط في التبرك بمجالسة الصالحين أن يكون الصالحون متبعين لسنة الرسول

(١) صحيح البخاري ١٦/٣ كتاب البيوع ، باب في العطار وبيع المسك ، وصحيح مسلم ٢٠٢٦/٤
 كتاب البر والصلة والآداب ، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء ، واللفظ لمسلم .

(٢) قال الخطابي رحمه الله : حذر من صحبة من ليس بتقي ، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن
 المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب ( معالم السنن ١٦٨/٥ ) .

(٣) أخرجه أبو داود في سننه ١٦٧/٥ كتاب الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس ، والترمذي في سننه
 ٢٠٠/٤ كتاب الزهد ، باب ماجاء في صحبة المؤمن ، وقال : حديث حسن .

وقال النووي : رواه أبو داود والترمذي بإسناد لابأس به ( رياض الصالحين ص ١٣٣ ) .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٣٨٣/١ كتاب البر والإحسان ، ذكر الأمر للمرء أن لا يصحب إلا الصالحين ولا ينفق إلا عليهم .

وفي رواية أخرى له بلفظ ( لا تصحب ) .

وبهذا اللفظ أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك ١٣٨/٤ كتاب الأطعمة ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

وأخرجه الدارمي في سننه ١٠٣/٢ كتاب الأطعمة ، والإمام أحمد في المسند ١٠٣/١ .

(٤) راجع مثلا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي ص ١٣٢ .

عَلِيْكُ قُولًا وَفَعَلاً ، وملتزمين بها ، حتى نحصل على ما أكرمهم الله تعالى به من الفضائل والبركات . قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ الله فَاتَبْعُونِي يَحْبُبُكُمُ الله ﴾ (١) .

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية ، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عَلَيْكُم أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) ، (٣).

فلا بد إذن من التحري في معرفة هؤلاء ، والنظر في تصرفاتهم ، ووزنها بميزان الشرع .

فمثلاً لا بد في مجالس الذكر أن تنعقد على الوجه الشرعي ، فلا تشتمل على ألفاظ مبتدعة ، ولا أفعال مخالفة للسنة كالرقص ونحوه مما يوجد عند بعض المبتدعة .

ومن المعلوم أنه ليس كل من يدّعي الولاية والصلاح صادقاً في دعواه ، فإن بعضهم قد يستعمل ذلك لمنافع شخصية من جاه أو مال أو نحو ذلك ، فإن مثل هؤلاء لا خير فيهم ولا بركة عندهم ، فلا تحل مجالستهم (٤) .

٢ - إذا كان المطلوب تحقق الاتباع عند الرجل الصالح كما تقدم ، فإنه
 لا عبرة إذن بالجنس أو اللون أو المكان .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا ذلك : « الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا عَيْقِكُ من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا ، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل ، والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة ، مثل الاسلام

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران (۳۱) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۳٤٣/۳ كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١/٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) عقيدة المسلم لأبي بكر الجزائري ص ١٤١ بتصرف .

والإيمان ، والبر والتقوى ، والعلم والعمل الصالح ، والاحسان ، ونحو ذلك ، لا بمجرد كون الانسان عربيا أو عجميا ، أو أسود أو أبيض ، ولا بكونه قرويا أو بدويا  $^{(1)}$  .

كما أنه لا اعتبار أيضا بالهيئة أو الحالة .

ولعل من شواهد هذا قصة التابعي أويس بن عامر القَرَني (٢) رحمه الله تعالى ، كان زاهدا قليل المتاع ، ومن الذين لا يؤبه لهم ، ومع هذا فقد وجّه الرسول عَلَيْكُ بعض أضحابه رضي الله عنهم إلى طلب الاستغفار منه ، لأنه كان خير التابعين ، ومن أهل البر والطاعة (٢) .

٣ - أن تلك المنافع العظيمة والبركات الظاهرة التي تجنى من مجالسة الصالحين حاصلة بسبب بركة طاعتهم لله تعالى واتباعهم لرسوله عليله (1) ، وبناء عليه فإنه كلما كان الشخص الصالح أقوى إيمانا وأتقى لله تعالى ، وأعظم اتباعا : كان أرجى نفعا وأعظم بركة .

٤ – من حقوق الصالحين أحياء وأمواتا على جميع إخوانهم المسلمين محبتهم في الله تعالى ، بعد محبة الله تعالى ومحبة رسوله عَلَيْتُهُ . ومن بركات هذه المحبة أنها تؤدي إلى رفع المنزلة ، يدل على هذا ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْتُهُ فقال : يارسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : « المرء مع من أحب » (°).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ٢٦٦/١.

 <sup>(</sup>٢) هو أويس بن عامر بن جزء المرادي القرني الزاهد المشهور . أدرك النبي عليه ولم يره . وسكن الكوفة ، وهو من كبار تابعيها . قتل أويس يوم صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

انظر أسد الغابة ١٧٩/١ ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ٢٧٨/١ ، الإصابة ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ما روي في شأنه في صحيح مسلم ١٩٦٨/٤ ، ١٩٦٩ كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه ، وفيه طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أويس رحمه الله الاستغفار فاستغفر له ، وكذا رجل آخر .

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١٣/١١ .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١١٢/٧ كتاب الأدب ، باب علامة حب الله عز وجل ، وصحيح مسلم ٢٠٣٤/٤ كتاب البر والصلة والآداب ، باب المرء مع أحب .

٥ - أن مجالسة الصالحين لا يقتصر موضعها على المساجد فقط - كما قد يظن - فإنها تزاول أيضا في المنازل والمدارس ، وسائر المواضع ، حضرا وسفرا ، إلا أن حصول ذلك في المساجد أولى ، لأنها أفضل البقاع .

ويمكن الانتفاع أيضا من الصالحين إذا تعذرت مجالستهم مباشرة في بعض الأحيان - إما لبعدهم ، أو بسبب الانشغال عنهم - يمكن ذلك بعدة وسائل ، كقراءة كتبهم ، والاستماع إلى الأشرطة المسجلة لهم ، ونحو ذلك .

وبهذا تنتهي مباحث هذا الفصل ( المشروع من التبرك بالنبي عَلَيْكُ وغيره من الصالحين ) بتوفيق الله وحده .

. . .

# الفصل الثالث التبرك بشرب ماء زمزم

# تمهيك في التعريف بزمزم

زمزم : هي البئر المباركة المشهورة في المسجد الحرام شرقي الكعبة .

وأما أصل هذه البئر ، فقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما - من حديث طويل - أن هاجر أم اسماعيل رحمهما الله لما أصابها العطش هي وابنها إسماعيل بحثت عن الماء . قال ابن عباس رضي الله عنهما : « فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت « صه » تريد نفسها ، ثم تسمعت فسمعت أيضا ، فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ، فإذا هي بالملك (١) عند موضع زمزم ، فبحث بعقبه ، أو قال بجناحه ، حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوضه (٢) ، وتقول بيدها هكذا ، وجعلت تغرف من الماء في سقائها ، وهو يفور بعدما تغرف » . قال ابن عباس : قال النبي عليه : « يرحم الله أم إسماعيل ، لو تركت زمزم ، أو قال : و فشربت وأرضعت لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا » (٣) قال : « فشربت وأرضعت ولدها » (٤) .

ولم يزل ماء زمزم ظاهرا ينتفع به سكان مكة ، إلى أن استخفّت قبيلة

<sup>(</sup>١) هو جبريل عليه السلام كما في الرواية الأخرى للبخاري رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) أي تجعله كالحوض لثلا يذهب الماء ( عمدة القاري ٢٥٧/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) بفتح الميم أي سائلا جاريا على وجه الأرض ( عمدة القاري ٢٥٣/١٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١١٣/٤ كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ( يزفُّون ) النسلان في المشي .

جُرهم (١) بحرمة الكعبة والحرم فاندرس موضع زمزم ، وقيل إن جرهما دفنتها حين رحلت من مكة ، وقيل بل دفنتها السيول ، فاستمرت مدفونة عصرا بعد عصر إلى أن أظهرها عبد المطلب بن هاشم جد النبي عَيْقِيّهُ بعلامات عرف بها موضعها ، حين نبه إليها في رؤيا في المنام ، وأمر بحفرها فحفرها وأظهرها (٢) .

وقد اهتم المسلمون بزمزم منذ وقت الرسول عَلَيْكُ إلى وقتنا الحاضر (٣)، وحرص الخلفاء والأمراء وقادة المسلمين على عمارة زمزم وتجهيزها وتهيئتها ، ليسهل على الحجاج وزوار البيت الحرام الشرب منها بيسر وسهولة .

وأما سبب تسميتها بزمزم : فقيل لكثرة مائها ، والزمزمة عند العرب الكثرة والاجتاع .

وقيل : لضم هاجر أم اسماعيل رحمهما الله لمائها حين انفجرت وزمّها إياه . وقيل : لصوت الماء وانبثاقه حين خرج .

وقيل غير ذلك <sup>(١)</sup> .

ولها أسماء كثيرة تدل على شرفها وفضلها ، ومنها : ميمونة ، مباركة ، عافية ، مغذية (٥) .

. .

(١) جرهم: بطن من القحطانية ، كانت منازلهم أولا اليمن ، ثم انتلقوا إلى الحجاز فنزلوه ، ثم نزلوا
 بمكة واستوطنوها ( معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة ١٨٣/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) من كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي المكي ۲٤٧/۱ ، ۲٤۸ ، وكتاب الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص ٢٥٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) لا يخفى في الوقت الحالي اهتمام الحكومة السعودية – وفقها الله تعالى إلى كل خير – بزمزم . وانظر إن شئت عن الجهود الكبيرة المبذولة لتجهيز زمزم وتوفير شرب مائها لزوار البيت الحرام ، في تقرير لوكالة الأنباء السعودية بتاريخ ١٤٠٦/١٣/١٣ هـ وهو موجود ضمن كتاب وثائق وكالة الأنباء السعودية ص ٧٤- ٥١ ، طبع عام ١٤٠٨ هـ .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم البلدان للحموي ١٤٧/٣ ، شفاء الغرام للفاسي ٢٥٢/١ ، تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد لأبي بكر الجراعي ص ٥٧ .

<sup>(°)</sup> انظر مُعجم البلدان للحمَوي ١٤٨/٣ ، شفاء الغرام للفاسي ٢٥١/١، ٢٥٢ ، تحفة الراكع والساجد ص ٥٨ - ٦٠ .

# المبحث الأول خصائص ماء زمزم

من فضل ماء زمزم وبركته أن الله تعالى اختصه بخصائص شريفة أهمها ما يأتي :-

انه أفضل مياه الأرض شرعا وطبا . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
 قال رسول الله عَلَيْكَ : « خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ... » (١) .

وثبت في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه - في قصة الاسراء والمعراج - أن رسول الله عَلِيَّة قال: ( ... فنزل جبريل عليه السلام ففر ج صدري ، ثم غسله بماء زمزم ... » (٢) .

قال العيني (٢) رحمه الله : « وهذا يدل قطعا على فضلها ، حيث اختص غسل صدره عليه الصلاة والسلام بمائها دون غيرها » (٤) .

ولهذا أيضا قال سراج الدين البلقيني (٥) : إن ماء زمزم أفضل من ماء

وقال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه ( الترغيب والترهيب للمنذري ٢٠٩/٢) وكذا قال الهيثمي انظر ( مجمع الزوائد ٢٨٦/٣). وقد رمز له السيوطي بأنه حسن ( الجامع الصغير ٢٠/٢)، وقال الألباني: إسناده حسن على أقل الدرجات ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤٥/٣) ولم أجد الحديث في صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٩٨/١١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٦٧/٢ كتاب الحج ، باب ما جاء في زمزم .

<sup>(</sup>۳) تقدمت ترجمته ص ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري ٢٧٧/٩ .

 <sup>(</sup>٥) هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني ثم البلقيني المصري الشافعي أبو حفص =

الكوثر ، معللا ذلك بكونه غسل به صدر النبي عَلِيْكُ ، ولم يكن ليغسل إلا بأفضل المياه (١) .

والظاهر أن تفضيل ماء زمزم هو بالنسبة إلى مياه الدنيا فقط ، كما علل ذلك بعض العلماء بقوله : « إذ ماء الكوثر من متعلقات دار البقاء ، فلا يستعمل في دار الفناء » (٢) .

كما أن لفظ حديث التفضيل « خير ماء على وجه الأرض » يدل على ذلك ، والله أعلم .

وقد ذكر الحافظ العراقي (٢) رحمه الله أن حكمة غسل صدر النبي عَلَيْكُم بماء زمزم ليقوى به عَلِيْكُم على رؤية ملكوت السموات والأرض ، والجنة والنار ، لأن من خواص ماء زمزم أنه يقوي القلب ، ويسكن الروع (٤) .

وسيتبين لنا إن شاء الله ما يدل على أفضلية ماء زمزم من الناحية الطبية (٥) .

٢ - إشباع شاربه كما يشبعه الطعام .

فقد ثبت في صحيح مسلم في قصة أبي ذر رضي الله عنه أنه لما قدم مكة ليسلم ، أقام ثلاثين ، بين ليلة ويوم ، في المسجد الحرام ، فسأله الرسول عليات « فمن

<sup>=</sup> سراج الدين الحافظ الفقيه المجتهد . له عدة تصانيف . منها : محاسن الاصطلاح في الحديث ، الأجوبة المرضية على المسائل المكية . توفي بالقاهرة سنة ٨٠٥ هـ .

انظر طبقات الحفاظ ص ٤٤٠ ، شذرات الذهب ٥٣/٧ ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ١٩٠١ ، الأعلام ٤٦/٥ .

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام للفاسي ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي أبو الفضل زين الدين الإمام المعروف بالحافظ
 العراقي فهو حافظ عصره . اشتغل بعلم الحديث وأتقنه . له تصانيف . منها : الألفية في مصطلح الحديث ،
 نظم غريب القرآن ، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد . توفي بالقاهرة سنة ٨٠٦ هـ .

انظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٤٣ ، شذرات الذَّهب ٧/٥٥ ، البدر الطالع ٣٥٤/١ ، الأعلام ٢٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام للفاسي ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر أيضا المرجع السابق ٢٥٦/١ .

كان يطعمك ؟ » فقال أبو ذر: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم ، فسمنت حتى تكسرت عُكَن (١) بطني ، وما أجد على كبدي سَخفة جوع (٢) ، فقال الرسول عَلَيْكَ : « إنها مباركة ، إنها طعام طعم » (٣) . قال ابن الأثير رحمه الله : « أي يشبع الانسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام » (١) .

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الخصوصية لماء زمزم: « شاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر ، أو أكثر ، ولا يجد جوعا ، ويطوف مع الناس كأحدهم ، وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوما ، وكان له قوة يجامع بها أهله ، ويصوم ويطوف مرارا » (٥) .

٣ - الاستشفاء بشربه من الأسقام .

لحديث ابن عباس مرفوعا « خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ، فيه طعام الطعم ، وشفاء السقم » (٦) .

ولما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ( زمزم طعم ، وشفاء سقم » (٧) .

 <sup>(</sup>١) العكن جمع عكنة وهي الطي الذي في البطن من السمن . يقال : تعكّن البطن إذا صار ذا عكن .
 من كتاب الصحاح للجوهري ٢١٦٥/٦ .

 <sup>(</sup>٢) أي رقته وهزاله ، والسخف بالفتح رقة العيش ، وبالضم رقة العقل ، وقيل هي الخفة التي تعتري الإنسان إذا جاع ، من السخف وهي الخفة في العقل وغيره ( النهاية لابن الأثير ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٩٢٢/٤ كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير ٣/١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد لابن القيم ٣٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج هذا الحديث قريبا عند إيراد أوله في الخصيصة الأولى .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطيالسي في مسنده ( انظر : منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ٢٠٣/٣) وأخرجه البزار ( انظر : كشف الأستار عن زوائد البزار ٤٧/٣ ) .

وقال الحافظ المنذري : رواه البزار بإسناد صحيح ( الترغيب والترهيب ٢٠٩/٢ ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الصغير ، ورجال البزار رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي . ٢٨٦/٣ ) .

ورمز له السيوطي بأنه صحيح ( الجامع الصغير ٢٨/٢ ) .

والحديث أصله مخرج في صحيح الإمام مسلم ، كما تقدم قريبا .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْظَة : « إن الحمى من فيح جهنم ، فأبردوها بماء زمزم » (١) .

وقد قال ابن القيم رحمه الله : « وقد جرّبت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة ، واستشفيت به من عدة أمراض ، فبرأت بإذن الله » (7) .

٤ - أنه لما شُرب له .

فقد روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول عَلَيْكُ قال : « زمزم لما شُرِب له » (۳) .

ویروی عن مجاهد <sup>(٤)</sup> رحمه الله أنه قال : « ماء زمزم لما شرب له ، إن شربته

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٩١/١ ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢٣٣/٧ ) كتاب الطب .

وقد أخرجه البخاري في صحيحه بدون جزم هكذا ( فأبردوها بالماء ، أو قال بماء زمزم ) شك همام . ( أحد رجال السند ) .

وقد جاء في أحاديث الباب ( فأبردوها بالماء ) قال بعض العلماء : إنما نص في هذا الحديث على ماء زمزم لأهل مكة ، لتيسره عندهم أكثر من غيره ، أما غيرهم فيا عندهم من الماء ، والله أعلم . ( من كتاب الفتح الربائي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيبائي تأليف أحمد بن عبد الرحمن البنا ١٥٩/١٧ ) وانظر الطب النبوي لابن القيم ص ٢٢ .

(٢) زاد المعاد لابن القيم ٣٩٣/٤.

(٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ١٠١٨/٢ كتاب المناسك ، باب الشرب من زمزم ، والإمام أحمد في مسنده ٣٥٧/٣ ، وقال الدمياطي : رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ( المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي ص ٣١٨ باب ثواب شرب ماء زمزم ) .

وقال ابن القيم : الحديث حسن ( زاد المعاد ٣٩٣/٤ ) وقال الزركشي : وقد جاء الحديث من طرق صحيحة ( إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٢٠٦ ) وقال السيوطي : أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد ( الحاوي للفتاوي ٨١/٢ ) . وقا الألباني : صحيح ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٣٢٠/٤ ) .

(٤) هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقرىء المفسر الحافظ مولى السائب بن أبي السائب . كان فقيها ورعا عابدا . قال مجاهد : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أساله فيم نزلت وكيف كانت . توفي سنة ١٠٣ هـ .

انظر تذكرة الحفاظ ٩٢/١ ، تهذيب التهذيب ٤٢/١ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٢ .

تريد شفاء شفاك الله ، وإن شربته لظمأ أرواك الله ، وإن شربته لجوع أشبعك الله ، هي هَزْمة جبريل (١) وسُقيا الله إسماعيل » (٢) .

وقد شرب ماء زمزم جماعة من كبار العلماء وغيرهم ، لمقاصد مختلفة ، كالعلم النافع ، أو حفظ الحديث ، أو حسن التصنيف ، أو للاستشفاء من بعض الأمراض ، أو معرفة هواية كالرمي ، أو لظمأ يوم القيامة ، ونحو ذلك من المنافع الدينية والدنيوية ، فتحصل لهم ما نووه وقصدوه — كما نقله بعضهم (7) – ونرجو حصوله لمن طلب مافي الآخرة ، كمن شربه لظمأ يوم القيامة . ولا تستبعد صحة هذه الأخبار المنقولة — علي سبيل الأجمال — وهي ( مما يؤيد صحة حديث « ماء زمزم لما شرب له » مع أنه صحيح الأسناد ) (3) كما تقدم لنا ما يؤكد ذلك أيضا في الخصيصتين الأخيرتين من كون ماء زمزم طعاماً وشفاءً .

وحصول هذه المنافع لمن شرب ماء زمزم هو – بلا شك ولا ربب – بتوفيق الله تعالى وإعانته ورحمته ، وهو مما أودعه الله تعالى من البركة والنفع في هذا الماء الشريف ، لا سيما مع صحة نية شاربه .

وقد نُقل عن ابن العربي (°) رحمه الله تعالى أنه قال عن نفع ماء زمزم : « وهذا

<sup>(</sup>١) أي ضربها برجله فنبع الماء ، والهزمة : النقرة في الصدر ، وهزمت البئر إذا حفرتها . من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٥/٣٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف ٥/٨١٨ ، والأزرقي في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من
 الآثار ٥٠/٢ ، واللفظ له .

وأخرجه الدارقطني في سننه ( ٢٨٩/٢ ) مرفوعا من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، لكن اسناده ضعيف . قال الألباني : والصواب وقفه على مجاهد ، ثم قال : ولئن قيل إنه لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرسل ، وهو ضعيف . والله أعلم .

راجع ارواء الغليل ٣٢٩/٤ - ٣٣٢ ، وانظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي ص ٣٥٧ ، وكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين الهندي ٢٢٤/١٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد لابن القيم ٣٩٣/٤ ، شفاء الغرام للفاسي ٢٥٥/١ ، المقاصد الحسنة للسخاوي
 ص ٣٥٧ ، الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص ٣٦٤ – ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر المعروف بابن العربي الاشبيلي المالكي الإمام العلامة =

موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته ، وسلمت طويته ، ولم يكن به مكذبا ، ولا يشربه مجربا ، فإن الله مع المتوكلين ، وهو يفضح المجربين » (١) .

ومن الخصائص الأخرى لماء زمزم ما ذكره الإمام الزركشي أن الله تعالى خصه بالملوحة ليكون الباعث عليه الملمح الإيماني ، ولو جعله عذاباً لغلب الطبع البشري (٢) .

ومعنى هذا هو ما قاله أحد العلماء : إنما لم يكن عذبا ليكون شربه تعبدا (7) .

وقد ذكر الزركشي رحمه الله تعالى أيضا أن الله تعالى يعظم ماءها في الموسم (٤) ، ويكثر كثرة خارقة لعادة الآبار ، ويحلو ، وقال : « وقد شاهدنا ذلك وغيرنا » (°) .

ومما يحسن التنبيه عليه هنا : نقاوة ماء زمزم ، وخلوه من الشوائب في كل وقت ، وقد ثبت ذلك بواسطة التحاليل الحديثة .

فقد جرى أخيرا من قبل أصحاب الشأن أخذ عينات من ماء زمزم لتحليله ، فلم يُسجّل في أي وقت من الأوقات أي شائبة تنقص من قدر نقاء العيّنة المأخوذة مباشرة من البئر ، أو تقلّل من صلاحيتها للشرب ، وذلك بكل المقاييس المعمول بها (٦) .

<sup>=</sup> الحافظ القاضي كان فقيها عالما وزاهدا عابدا ، له تصانيف . منها : تفسيره المشهور ، وعارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي ، المحصول في الأصول . توفي سنة ٥٤٣ هـ .

انظر وفيات الأعيان ٢٩٦/٤ ، سير أعلام النبلاء ١٩٧/٢٠ ، تذكرة الحفاظ ١٢٩٤/٤ ، شذرات الذهب ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٧٠/٩ .

<sup>(</sup>٢) إعلام السآجد بأحكام المساجد للزركشي ص ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) نقل ذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في كتاب هداية الناسك إلى أهم المناسك ص ٥١ عن
 ابن عرفة رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) أي موسم الحج .

<sup>(</sup>٥) إعلام الساجد للزركشي ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٦) من تقرير لوكالة الأنباء السعودية عام ١٤٠٦ هـ خاص بزمزم ، يوجد ضمن كتاب وثائق وكالة الأنباء السعودية المطبوع عام ١٤٠٨ هـ ص ٥٨ ، وانظر أيضا كتاب ( زمزم طعام طعم وشفاء =

ولهذا وغيره قام مركز القلب السعودي باستخدام ماء زمزم الطاهر في غسيل قلوب المرضى ، بدلا من بعض المحلولات الطبية ، كما أفادت إحدى المجلات (١) .

هذه أهم خصائص ماء زمزم المبارك ، وقد ذكر بعض العلماء خصائص ومميزات أخرى (٢) ، تحتاج في ثبوتها إلى أدلة صحيحة .

وأختتم هذا المبحث بمقالة ابن القيم رحمه الله عن فضل ماء زمزم ، وشرفه على غيره : « ماء زمزم : سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا ، وأحبها إلى النفوس ، وأغلاها ثمنا ، وأنفسها عند الناس ، وهو هَزْمة جبريل ، وسُقيا الله إسماعيل » (٣) .

\* \* \*

سقم ) للمهندس يحيى حمزه كوشك ص ١٠٩ فما بعدها حيث أورد المؤلف عدة جداول لمعرفة
 مكونات مياه بثر زمزم ومقابلتها بنظيراتها من الآبار القريبة منها .

<sup>(</sup>١) انظر المجلة العربية عدد ١٢٧ ص ٩٨ شهر شعبان ١٤٠٨ هـ .

 <sup>(</sup>۲) انظر مثلاً أخبار مكة للأزرقي ٩/٢٥، إعلام الساجد للزركشي ص ٢٠٦، شفاء الغرام للفاسي
 ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد عامه

#### المبحث الثاني

#### صفة التبرك بشريه

يسن للحاج أو المعتمر أن يشرب من ماء زمزم بعد فراغه من الطواف وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام .

فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي عَلَيْكُ أنه بعد أن قضى طوافه عَلَيْكُ أنى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : « انزِعوا (١) بني عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم (٢) ، فناولوه دلوا فشرب منه » (٣) .

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « سقيت رسول الله عنهما من زمزم ، فشرب وهو قائم » (٤) .

ومن المعلوم أنه قد وردت عدة أحاديث صحيحة تنهى عن الشرب قائما .

<sup>(</sup>١) قوله ( انزعوا ) يكسر الزاي ومعناه : استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء . قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم ١٩٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) معناه : لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزد حمون عليه ، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم ، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ١٩٤/٨ .

 <sup>(</sup>٣) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ٨٩٢/٢ كتاب الحج ، باب حجة النبي عليه .
 وقد أخرجه البخاري مختصرا عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر ١٦٧/٢ من صحيح البخاري .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٦٧/٢ كتاب الحج ، باب ما جاء في زمزم ، وصحيح مسلم ١٦٠١/٣
 كتاب الأشربة ، باب في الشرب من زمزم قائما .

وقد أجاب عن هذا الإمام النووي رحمه الله بقوله : « النهي فيها محمول على كراهة التنزيه ، وأما شربه عَلِيلِيَّةً قائما فبيان للجواز ، فلا إشكال ولا تعارض » (١) .

وقيل إن الشرب من زمزم من غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط (٢).

والحاصل أن السنة شرب المسلم من زمزم دون قيام ، لعموم أحاديث النهي عنه ، إلا لحاجة ، ولا سيما أن في رواية البخاري « فحلف عكرمة – وهو مولى ابن عباس – ما كان يومئذ إلا على بعير »  $\binom{7}{}$  .

وليس الأمر كما ذكر بعضهم (٤) أن من السنة أن يشرب المسلم من زمزم قائما ، استنادا إلى ذلك الحديث .

ولا يقتصر استحباب الشرب من ماء زمزم على الحاج أو المعتمر (٥) ، بل هو عام ، لعموم أحاديث فضل ماء زمزم ، وما فيها من البركة والنفع والشفاء .

ومن سنن الشرب من ماء زمزم أن يتضلّع (٦) منه ، أي يُكثر من شربه . لما روى ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْظُة قال : « إن آية ما بيننا وبين المنافقين ، أنهم لا يتضلعون من زمزم » (٧) .

وأيضا فإن الاكثار من شرب ماء زمزم ، ولو فوق المعتاد ، لقصد بركته ، من

<sup>(</sup>١) انظر تنمة كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم ١٩٥/١٣ .

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري للعيني ٢٧٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٦٧/٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر مثلا كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرق من الكتاب والسنة لسعيد بن على القحطاني
 ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) ذكر بعض العلماء أن الصامم بمكة يستحب له الفطر على ماء زمزم لبركته . انظر إعلام الساجد للزركشي ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) تضلّع : أي أكار من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه ( النهاية لابن الأثير ٩٧/٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في سننه ١٠١٧/٢ كتاب المناسك ، باب الشرب من زمزم ، وفي الحديث
 قصة . وقال البوصيري : هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات ( مصباح الزجاجة ٣٤/٣) .

وأخرجه الدارقطني في سننه ٢٨٨/٢ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤٧٢/١ كتاب المناسك ، وعبد الرزاق في المصنف ١١٣/٥ .

الأمور المستحبة - كما فعل جابر (١) بن عبد الله رضي الله عنه في استكثاره من شرب الماء الذي نبع من بين أصابع الرسول عَلِيكِ لأجل البركة (٢) .

ومن السنن أيضا أن يدعو عند شربه ، بما أحب من الأدعية الشرعية ، وينوي به ما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، كالاستشفاء أو الانتفاع ، ونحو ذلك لحديث « زمزم لما شرب له » كما سلف بيانه .

ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا شرب ماء زمزم قال : ( اللهم أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء » (٣) .

ومن آداب الشرب من ماء زمزم ما جاء في سنن ابن ماجه وغيره: أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من أين جئت ؟ قال: من زمزم ، قال: فشربت منها كا ينبغي ؟ قال: وكيف ؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة ، واذكر اسم الله ، وتنفس ثلاثا ، وتضلّع منها ، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل ، فإن رسول الله عنها ، وأن آية ما بيننا ... » (٤) الحديث .

هذا ما يتعلق ببيان صفة التبرك بشرب ماء زمزم . ولكن هل التبرك به يتعدى هذا - أي الشرب - إلى مسح أعضاء الجسم به مثلا ؟

لم أقف على من تكلم في هذا سوى ما نقله بعضهم عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله أنه قال : ( رأيت أبي غير مرة يشرب من ماء زمزم ، يستشفي به ، ويسح به يديه ووجهه » (٥) والله تعالى أعلم .

وأما الآن فسأعرض بإيجاز أحكام مسائل أخرى مهمة ، تتعلق باستعمال هذا المارك .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ١٠٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع صحيح البخاري ٢٥٣/٦ كتاب الأشربة ، باب شرب البركة والماء المبارك .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٢٢٨/٢ ، والحاكم في المستدرك ٤٧٣/١ كتاب المناسك ،
 وعبد الرزاق في المصنف ١١٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج هذا الحديث قريبا عند إيراد آخره .

 <sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء للذهبي ٢١٢/١١ ، الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي ٢١١٠/٣ .

# حكم الوضوء والغسل بماء زمزم:

مذهب الجمهور أنه لا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم .

وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره ، لما جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال في زمزم : « لست أحلها لمغتسل ، وهي لشارب حل وبل (1) » (7) ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة ، أشبه ازالة النجاسة به (7) .

ومن أدلة الجمهور كما ذكر النووي رحمه الله : النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق ، وأنه لم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار .

ثم قال : « ولم يصح ما ذكروه عن العباس ، بل حكى عن أبيه عبد المطلب (3) ، ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به ، وأجاب أصحابنا - الشافعية - أنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين (6) ، (7) .

ومما قال ابن قدامة (٧) رحمه الله مرجحا عدم الكراهة : « وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله ، كالماء الذي وضع فيه النبي عَلِيْكُ كفه ، أو اغتسل منه » (٨) .

(١) الحل : الحلال ، والبل : المباح بلغة حمير ( شرح السنة للبغوي ٣٠٠/٧ ) وقيل : الشفاء ، من قولهم : بلّ من مرضه وأبلّ ( النهاية لابن الأثير ١٠٤/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف ٥/٤ ١١ بلفظ ( وهي لشارب ومتوضىء ) عن العباس وعن
 ابنه أيضا ، وكذا الفاكهي في أخبار مكة ٦٣/٢ ، والأزرق في أخبار مكة ٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ١٨/١ ، المجموع شرح المهذب للنووي ٩١/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر أخبار مكة للأزرق ٤٣/٢ ، وقد رَجع ابن كثير أنه عن عبد المطلب نفسه لأن هو الذي جدد حفر زمزم ، وأن العباس وابنه قالا ذلك أيضا في أيامهما على سبيل التبليغ والأعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها ، والله أعلم . انظر البداية والنهاية لابن كثير ٢٤٧/٢ .

 <sup>(</sup>٥) جاء في رواية الأزرقي أن سبب هذا القول هو أن العباس رضي الله عند وجد رجلا يغتسل من حوض زمزم عريانا ، وفي رواية أخرى له أن رجلا اغتسل من ماء زمزم فوجد من ذلك وجدا شديدا . انظر أخبار مكة للأزرقي ٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) المجموع شرح المهذب ٩١/١

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي أبو محمد موفق الدين الإمام العلامة المجتهد ، كان مع تبحره في العلوم ورعا زاهدا كثير العبادة ، حسن الأخلاق ، له مؤلفات غزيرة مفيدة . منها : المغني في الفقه ، روضة الناظر في أصول الفقه ، مسألة العلو ، ذم التأويل ، فضائل الصحابة . توفي بدمشق سنة ٦٢٠ هـ .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٦٥/٢٢ ، البداية والنهاية ٩٩/١٣ ، الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١٣٣/٢ ، شذرات الذهب ٨٨/٥ .

<sup>(</sup>٨) المغنى ١٨/١ .

وقد روى الإمام أحمد عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حجة النبي على الله عنه في قصة حجة النبي على الله عليه الصلاة والسلام دعا بُسَجُل (١) من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ (٢).

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد رأي كراهة الغسل بماء زمزم دون الوضوء ، لأن حدث الجنابة أغلظ ، فإن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه ، فيجب أن يغسل من الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة ، ولأن النهي عن العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء (٣) .

### حكم الاستنجاء به :

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستنجاء بماء زمزم على ثلاثة أقوال : فقيل : يحرم ذلك وإن أجزأ ، لحرمة ماء زمزم وكرامته .

وعلل بعضهم ذلك بكونه يقتات به كالطعام ، فيلتحق في الاحترام بالمطعومات . وقيل : يكره .

وقيل : خلاف الأولى ('' ، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به ، سيما في الاستنجاء ، وخصوصا مع وجود غيره ('°) .

ومن فروع منع التطهير بماء زمزم : منع تغسيل الميت به ، كما أشار إليه بعض العلماء (٦) .

وقد ذكر الفاكهي (٧) - وهو من علماء القرن الثالث - أن أهل مكة

<sup>(</sup>١) السجل: الدلو الملأى ماء ( النهاية لابن الأثير ٣٤٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٧٦/١ وقد قال الزركشي عن ماء زمزم : ( وقد صح أنه عَلَيْكُ توضأ به ) ، إعلام الساجد للزركشي ص ١٣٦ . وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه – تقدمت الإشارة إليه قريبا – لكن ليس فيه أنه عَلَيْكُ توضاً .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٠/١٢ ، وأنظر بدائع الفوائد لابن القيم ٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ١٣٦ ، ١٣٧ بتصرف واختصار ، وانظر بدائع الفوائد

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي ٢٥٨/١ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق ٢٥٨/١ .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله المكي المؤرخ صاحب كتاب أخبار مكة =

يغسلون موتاهم بماء زمزم : إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه جعلوا آخر غسله بماء زمزم ، تبركا به (١) .

# حكم نقل ماء زمزم خارج الحرم:

يجوز نقل ماء زمزم إلى جميع البلدان للتبرك به ، باتفاق العلماء (٢) والأصل في جواز ذلك ما أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله عليه كان يحمله (٢) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز ، فقد كان السلف يحملونه » (٤) .

وقال الإمام الزركشي رحمه الله : « يجوز إخراج ماء زمزم وغيره من مياه الحرم ، ونقله إلى جميع البلدان ، لأن الماء يُستخلف ، بخلاف نقل التراب والحجر » (°).

وقال الإمام السخاوي (٦) رحمه الله : « يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته

<sup>=</sup> قديم الدهر وحديثه . توفي بعد سنة ٢٧٢ هـ .

انظر كشف الطنون ٣٠٦/١ ، هدية العارفين ٢٠/٦ ، الأعلام ٢٨/٦ ، مقدمة في الجزء الأول من كتاب ( أخبار مكة للفاكهي ) للمحقق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش .

<sup>(</sup>١) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي ٤٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح السنة للبغوي ۳۰۰/۷ ، شفاء الغرام للفاسي ۲۰۸/۱ ، الجامع اللطيف لابن ظهيرة
 ص ۲۷۷ . بل إن نقل ماء زمزم مستحب عند المالكية والشافعية . انظر المرجعين الأخيرين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه ٢٩٥/٣ كتاب الحج ، وقال حديث حسن غريب ، والحاكم في المستدرك ٤٨٥/١ كتاب المناسك ، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٤١٣/٢ ، وانظر أخبار مكة للفاكهي ٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) إعلام الساجد ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين أبو الحير السخاوي المصري الشافعي الإمام الحافظ المؤرخ الأديب نزيل الحرمين الشريفين ، ورحل إلى الآفاق طلبا للعلم ، ألف كتبا كثيرة جدا . منها : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ، الضوء اللامع لأهل القرل التاسع ، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ، التحفة اللطيفة في أخبار المدينة الشريفة . توفي بالمدينة سنة ٩٠٢ هـ .

انظر شذرات الذهب ١٦/٨ ، هدية العارفين ٢١٩/٦ ، الأعلام ١٩٤/٦ .

ما دام في محله ، فإذا نقل يتغير ، وهو شيء لا أصل له » ثم ساق شواهد نقله للتبرك به ، عن الرسول عَلِيْكِ وبعض أصحابه رضي الله عنهم (١) .

وبهذا ينتهي الكلام في هذا الفصل ( التبرك بشرب ماء زمزم ) بتوفيق الله تعالى .

推 推 农

 <sup>(</sup>١) انظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي ص ٣٥٨ ،
 وراجع الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ١١٠٠/٣ .

## الفصل الرابع التبرك بأمور أخرى

# المبحث الأول السحور

#### معناه:

هو بالفتح اسم ما يتسحر به (1) من الطعام والشراب ، وبالضم المصدر والفعل نفسه (7) .

قال ابن الأثير رحمه الله : « وأكثر ما يروى بالفتح ، وقيل : إن الصواب بالضم ، لأنه بالفتح الطعام ، والبركة والأجر والثواب في الفعل V في الطعام » (V) .

#### وقسته :

سمي السحور بذلك لوقوعه وقت السحر . والسحر آخر الليل قبيل الصبح ، وقيل : هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر (1) . والمقصود أن نهاية وقت سحور الصائم هو طلوع الفجر كما قال تعالى : ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود (٥) من الفجر ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري ٦٧٩/٢ ، القاموس المحيط ٢٨/٢٥ بترتيب الزاوي .

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ٣٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٢٥٠/٤ بتصرف.

 <sup>(</sup>٥) أي سواد الليل وبياض النهار ، كما فسره الرسول عَلَيْكُ في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه .
 انظر صحيح البخاري ٢٣١/٢ كتاب الصيام ، باب قول الله تعالى ﴿ وكلوا واشربوا ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٨٧) .

ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر ، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « تسحرنا مع رسول الله عنه تم قمنا إلى الصلاة . قلت : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال : خمسين آية » (١) .

قال الإمام البغوي رحمه الله : « واستحب أهل العلم تأخير السحور » (٢) .

#### حکمه :

يستحب السحور للصائم لقول الرسول عَلَيْكُ : « تسحروا فإن في السحور بركة » (<sup>۳)</sup> ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » (<sup>1)</sup> ، ففي السحور مخالفة لأهل الكتاب .

قال الإمام النووي رحمه الله : « معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور ، فإنهم لا يتسحرون ، ونحن يستحب لنا السحور » (°) اه. .

ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب (٦) .

## فضل السحور وبركته:-

ثبت عن النبي عَلِي أنه قال: « تسحروا فإن في السحور بركة » (٧) ،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۲۳۲/۲ كتاب الصوم ، باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر ، وصحيح مسلم ۷۷۱/۲ كتاب الصيام ، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر . (۲) شرح السنة للبغوي ۲۵۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٣٢/٢ كتاب الصوم ، باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي عَلِيْهِ وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور ، ومسلم في صحيحه ٧٧٠/٢ كتاب الصيام ، باب فضل السحور ~ عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وقد بوب ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله : باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد إذ السحور بركة ، لا أمر فرض وإيجاب يكون تاركه عاصيا بتركه . صحيح ابن خزيمة ٣١٣/٣ كتاب الصيام .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٧٧١/٢ كتاب الصيام باب فضل السحور ، عن عمرو
 ابن العاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) شرح النووي لصحيح مسلم ٢٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري لابن حجر ١٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريج هذا الحديث قريباً . وهو مخرج في الصحيحين .

وروي عن العرباض بن سارية <sup>(١)</sup> رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْظَةً يدعو رجلا إلى السحور فقال : « هلم إلى الغداء المبارك » <sup>(٢)</sup> .

فللسحور بركة دينية ودنيوية .

قال الامام النووي رحمه الله في بيان بركة السحور: البركة التي في السحور ظاهرة ، لأنه يقوي على الصيام وينشط له ، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف ، وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار ، وربما توضأ صاحبه وصلى ، أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة ، أو التأهب لها حتى يطلع الفجر (٣).

والأقرب أن البركة تشمل ذلك كله ، وغيره من منافع السحور الدينية والدنيوية ، وأن السحور يتضمن الطعام والشراب ، والفعل أي التسحر .

جاء في فتح الباري لابن حجر رحمه الله : « الأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة ، وهي اتباع السنة ، ومخالفة أهل الكتاب ، والتقوي به على العبادة ، والزيادة في النشاط ، ومدافعة سوء الخُلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك ، أو يجتمع معه على الأكل ، والتسبب بالذكر والدعاء وقت مظنة الاجابة ، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام ، قال ابن دقيق العيد (٤) : هذه

 <sup>(</sup>١) هو العرباض بن سارية السلمي أو نجيح ، كان من أهل الفقه ونزل حمص بالشام . توفي سنة
 ٥٧ هـ .

انظر أسد الغابة ٥١٦/٣ ، الإصابة ٢٦٦/٢ ، تهذيب التهذيب ١٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ٧٥٨/٢ كتاب الصوم ، باب من سمى السحور غداء ، والنسائي في سننه ١٤٥/٤ كتاب الصيام ، باب الدعوة إلى السحور ، والإمام أحمد في مسنده ١٢٦/٤ ، وابن خزيمة في صحيحه ٢١٤/٣ كتاب الصيام ، باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء ، وابن حبان في صحيحه ١٩٤/٥ ترتيب الفارسي ، وقال الألباني في مشكاة المصابيح ١٩٢/١ : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم ٢٠٦/٧ بتصرف .

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي تقي الدين أبو الفتح الإمام الفقيه المجتهد الحافظ
 المحدث صاحب التصانيف . المعروف بابن دقيق العيد ، من أذكياء زمانه ، واسع العلم ساكنا وقورا =

البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية ، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته ، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم ، وتيسيره من غير إضرار بالصائم » (١) ا هـ .

ومن الفضائل التي يمكن أن تضاف للسحور عدا ما تقدم : صلاة الله تعالى وملائكته على المتسحرين ، ولا شك أنها فضيلة عظيمة .

فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « السحور أكله بركة ، فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين » (٢) .

فينبغي للمسلم اتباع الرسول عَلِيْكُ في فعل هذه السنّة ، حتى يحوز على بركتها وفضائلها ، ومنافعها الدنيوية والأخروية .

\* \* \*

= حافظا متقنا ، ولي القضاء بمصر ، من تصانيفه : شرح العمدة ، الإمام في الأحكام ، الاقتراح في علوم الحديث . مات سنة ٧٠٢ هـ .

انظر تذكرة الحفاظ ١٤٨١/٤ ، طبقات الحفاظ ص ٥١٦ ، شذرات الذهب ٦/٥ ، الأعلام ٢٨٣/٦ .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٤٠/٤ ، وانظر كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ١٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٢/٣ ، ٤٤ ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١٣٩/٢ : ( رواه أحمد وإسناده قوي ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ، ١٥ : ( رواه أحمد وفيه رفاعة ، ولم أجد من وثقه ولا جرحه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ) ، وأخرج ابن حبان في صحيحه ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١٩٤/٥ ) الجملة الأخيرة من الحديث ( إن الله وملائكته ... ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

# المبحث الثالي آداب في الطعام لنيل البركة

للطعام آداب كثيرة معروفة ومشهورة ، وسأقتصر في هذا المبحث على بيان آداب الطعام التي أرشدنا إليها الرسول عَلِيْكُ وقرنها بالبركة . وهي ما يأتي :

## ١ - الاجتماع على الطعام :-

عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب النبي عَلَيْكُ قالوا: يارسول الله ، إنا نأكل ولا نشبع ، قال: « فلعلكم تأكلون متفرقين ؟ » قالوا: نعم . قال: « فاجتمعوا على طعامكم ، واذكروا اسم الله عليه يُبارك لكم فيه » (١) .

ومما يدل أيضا على بركة الاجتماع على الطعام ماجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عليه الله عليه الاثنين كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة كافي الأربعة » (٢) .

وفي رواية أخرى لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه « طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفى الأربعة ، وطعام الأثنين ، وطعام الاثنين يكفى الأربعة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ١٣٨/٤ كتاب الأطعمة ، باب في الاجتماع على الطعام ، وابن ماجه في سننه ١٠٩٣/٢ كتاب الأطعمة ، باب الاجتماع على الطعام ، والإمام أحمد في مسنده ٥٠١/٣ ، وابن حبان في صحيحه ٣٢٧/٧ كتاب الأطعمة ، ذكر الأمر بالاجتماع على الطعام رجاء البركة في الاجتماع عليه .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٠٠/٦ كتاب الأطعمة ، باب طعام الواحد يكفي الأثنين ، صحيح مسلم
 ١٦٣٠/٣ كتاب الأشربة ، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٦٣٠/٣ الكتاب والباب السابقان .

قال النووي رحمه الله : في الحديث حث على المواساة في الطعام ، وأنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة ، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه (١) .

وقال ابن حجر رحمه الله : يؤخذ من هذا الحديث أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتاع على الطعام ، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة (٢) .

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى استحباب الاجتماع على الطعام ، وأن لا يأكل المرء وحده (٣) .

#### ٣ - التسمية على الطعام: -

تقدم آنفا حديث « اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه ، ولهذا فإن ترك التسمية على الطعام يمنع حصول البركة فيه .

حتى أن الشيطان أعاذنا الله منه يشارك في الأكل منه ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عَلَيْتُهُ قال : « إن الشيطان يستحلّ الطعام ألّا يذكر اسم الله عليه » (٤) .

قال النووي رحمه الله تعالى : « معنى ( يستحل ) أي يتمكن من أكله ، ومعناه أن يتمكن من أكله ، وأما إذا لم يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى ، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن ، وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) شرح النووي لصحيح مسلم ٢٣/١٤ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٩/٥٣٥ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٩/٥٣٥ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٥٩٧/٣ كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، وللحديث قصة .

<sup>(</sup>٥) شرح النووي لصحيح مسلم ١٨٩/١٣ ، ١٩٠ .

ومما ذكره النووي أيضا عن آداب هذه التسمية وأحكامها قوله: أجمع العلماء على استحباب (١) التسمية على الطعام في أوله ، فإن تركها في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ، ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمي ويقول : بسم الله أوله وآخره ، كما جاء في الحديث (٢) ، ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره عليها وليقتدى به في ذلك (٢) .

# ٣ - الأكل من جوانب اناء الطعام :-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « البركة تنزل في وسط الطعام ، فكلوا من حافتيه ، ولا تأكلوا من وسطه » (٤) .

وعن عبد الله بن بسر (٥) رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيْكُ أَتِي بقصعة (٦) ،

(١) ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب التسمية على الطعام . انظر كتاب فتح الباري لابن حجر ٥٢/٩ ، وكتاب بذل المجهود للسهارنفوري ٩٧/١٦ .

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) الأذكار ص ١٩٧ بتصرف، وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١٨٨/١٣ ، ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النرمذي ٢٦٠/٤ كتاب الأطعمة ، باب ماجاء في كراهية الأكل من وسط الطعام ، وقال : هذا حديث صحيح ، واللفظ له ، وابن ماجه في سننه ١٠٩٠/ كتاب الأطعمة ، باب النهي عن الأكل من ذروة اللريد ، والإمام أحمد في مسنده ٢٧٠/١ ، والدارمي في سننه ١٠٠/٢ كتاب الأطعمة ، باب النهي عن أكل وسط النريد حتى يأكل جوانبه ، وابن حبان في صحيحه ٣٣٣/٧ كتاب الأطعمة ، ذكر الابتداء في الأكل من جوانب الطعام .

وقد أخرجه أبو داود بلفظ ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلا الصحفة ، ولكن ليأكل من أسفلها ، فإن البركة تنزل من أعلاها ) سنن أبي داود ١٤٢/٤ كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الأكل من أعلا الصحفة .

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن بسر المازني أبو صفوان السلمي الحمصي . صحب النبي عَلَيْثُ هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماء . مات بحمص سنة ٩٦ هـ وقيل سنة ٨٨ هـ وعمره مائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة .

انظر أسد الغابة ٨٢/٣ ، الكاشف للذهبي ٦٢/٣ ، الإصابة ٢٧٣/٢ ، تهذيب التهذيب ١٥٨/٠ . (٦) القصعة : وعاء يؤكل فيه ويثرد ، وكان يتخذ من الخشب غالباً . من كتاب المعجم الوسيط ٧٤٦/٢ .

فقال رسول الله عَلِيْكُم : « كلوا من جوانبها ، ودعوا ذروتها <sup>(١)</sup> ، يُبارك فيها » <sup>(٢)</sup> .

ففي هذين الحديثين ونحوهما إرشاد من الرسول عَلَيْكُم للمسلمين عند الأكل ، أن يبتدئوا من جوانب إناء الطعام ، إبقاء للبركة التي أودعها الله تعالى في وسطه ، وألا يأكلوا من وسط الطعام حتى يأكلوا جوانبه . وهذا الأدب عام في من يأكل وحده ، أو مع غيره .

وقال الخطابي <sup>(٣)</sup> رحمه الله : يحتمل أن يكون النهي عن الأكل من أعلى الصحفة إذا أكل مع غيره ، وذلك أن وجه الطعام هو أطيبه وأفضله ، فإذا قصده بالأكل كان مستأثرا به على أصحابه ، وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا يخفى ، فأما إذا أكل وحده فلا بأس به ، والله أعلم <sup>(٤)</sup> .

والظاهر أن ذلك عام ، فقد ورد النهي في الحديثين بصيغتي الإفراد والجمع ، ولعل المقصود المحافظة على إبقاء بركة الطعام مدة أطول .

ثم إنه لا شك أن هذا أيضا فيه حسن الأدب ولا سيما عند الأكل جماعة .

2 - لعق الأصابع بعد الأكل ، ولعق إناء الطعام ، وأكل اللقمة الساقطة :-في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكَ كان إذا أكل

(١) أي أعلاها ، فإن ذروة كل شيء أعلاه . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٧/ هـ د

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ١٤٣/٤ كتاب الأطعمة ، باب ماجاء في الأكل من أعلا الصحفة -وفيه قصة -- وأخرجه ابن ماجه في سننه ١٠٩٠/٢ كتاب الأطعمة ، باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد ،
 ورمز له السيوطي بأنه حسن ( الجامع الصغير ٩٦/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي أبو سليمان الخطابي الإمام العلامة الحافظ اللغوي
 صاحب التصانيف ، ومنها : معالم السنن في شرح سنن أبي داود ، غريب الحديث ، شرح الأسماء الحسنى ،
 الغنية عن الكلام وأهله . توفي سنة ٣٨٨ هـ .

انظر معجم البلدان ٢١٥/١ ، الأنساب ٢١٠/٢ ، وفيات الأعيان ٢١٤/٢ ، سير أعلام النبلاء ٢٣/١٧ ، البداية والنهاية ٢٣٦/١١ .

<sup>(</sup>٤) معالم السنن للخطابي ١٢٤/٤ بتصرف .

طعاما لعق أصابعه الثلاث ، وقال : « إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ، وليأكلها ، ولا يدعها للشيطان » وأمرنا أن نسلت القصعة . قال : « فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة » (١) .

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم قال : « إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه ، فإنه لا يدري في أيتهن البركة » (٢) .

وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه « ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه » (٣) ونحو ذلك من الروايات الأخرى .

هذه الأحاديث تحتوي على أنواع من سنن الأكل: منها استحباب لعق أصابع اليد محافظة على بركة الطعام، وتنظيفا لها، واستحباب لعق إناء الطعام، واستحباب أكل اللقمة الساقطة، بعد مسح أذى قد يصيبها وغير ذلك (٤).

وقد قال النووي شارحا معنى قوله عَلَيْكُ « لا تدرون في أي طعامكم البركة » قال رحمه الله : « معناه والله أعلم : أن الطعام الذي يحضره الانسان فيه بركة ، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله ، أو فيما بقي على أصابعه ، أو فيما بقي في أسفل القصعة ، أو في اللقمة الساقطة ، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة ، وأصل البركة الزيادة ، وثبوت الخير ، والامتاع به ، والمراد هنا – والله أعلم – ما يحصل به التغذية ، وتسلم عاقبته من أذى ، ويقوّي على طاعة الله تعالى ، وغير ذلك » (٥٠) .

وقال الخطابي رحمه الله مناقشا من استعاب لعق الأصابع ونحوه : زعم قوم من أهل الترفّه أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر ، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٦٠٧/٣ كتاب الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى ، وكراهة مسح اليد قبل لعقها .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٦٠٧/٣ الكتاب والباب السابقان .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٦٠٦/٣ الكتاب والباب السابقان .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم ٢٠٣/ ، ٢٠٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٠٦/٣ .

بالأصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرا لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذرا كذلك ... الخ (١) .

ويلحظ في هذه الآداب النبوية الحث على نيل بركة الطعام وتحصيلها ، كما أن فيها محافظة على عدم ضياع شيء من الطعام ، مما يساعد في توفير المال وعدم تبذيره .

## مركة كيل الطعام :-

حث الرسول عَلِيْكُ على كيل الطعام ، ووعد بإيجاد البركة فيه من الله سبحانه وتعالى .

فقد ثبت في صحيح البخاري عن المقدام بن معد يكرب (٢) رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « كيلوا طعامكم يُبارك لكم » (٣) وزاد غيره في آخره « فيه » (٤) .

والكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله ، ومعنى الحديث : أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم ، مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته عَلِيلِهِ (°) .

والسر في الكيل لأنه يتعرف به ما يقوته ، وما يستعده (٦) .

<sup>(</sup>١) معالم السنن ١٨٤/٤ بتصرف يسير .

 <sup>(</sup>۲) هو المقدام بن معدیکرب بن عمرو بن یزید الکندي صحب النبي ﷺ وروی عنه عدة أحادیث . ونزل حمص . مات سنة ۸۷ هـ وقیل غیر ذلك .

انظر أسدة الغابة ٤٧٨/٤ ، الإصابة ٤٣٤/٣ ، تهذيب التهذيب ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢٢/٣ كتاب البيوع ، باب ما يستحب من الكيل .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ٧٥٠/ ، ٧٥١ كتاب التجارات ، باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة ، ومسند الإمام أحمد ١٣١/٤ ، وصحيح ابن حبان ٢٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٢٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري للعيني ٢٤٧/١١ .

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: « لقد توفي رسول الله عَلَيْكُ وما في رفّي (١) من شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر (٢) شعير في رفّ لي ، فأكلت منه حتى طال علّى ، فكلته ففني » (٣) ونحوه من الأحاديث ، فقد أُجيب عنها بعدة أجوبة ، منها ما يأتي :

المراد بحديث المقدام أن يكيل من الطعام عند إخراج النفقة منه ،
 بشرط أن يبقى الباقي مجهولا – فالبركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات – ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل (<sup>1)</sup> .

٢ - يحتمل أن يكون معنى قوله: «كيلوا طعامكم » أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة ، واثقين بالاجابة ، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره ، فيكون ذلك شكا في الاجابة ، فيعاقب بسرعة نفاده (٥) .

 $\gamma$  أن كيل الطعام مطلوب عند المبايعة فقط ، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع ، وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار ، فلذلك دخله النقص  $\gamma$  ، وقيل غير ذلك  $\gamma$  .

وأقرب هذه الأجوبة في رأبي هو الأول ، فإن كيل الطعام ومعرفة مقداره عند استعماله ليؤخذ منه قدر الحاجة ، يمنع من الإسراف والتبذير ، وفي هذا توفير للطعام ، كما أن كيل الطعام أيضا يمنع من التقتير المضر (^) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : الرّف بالفتح : خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقّى به ما يوضع عليه ( النهاية ٢٤٥/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) شطر كل شيء نصفه ( المصباح المنير ص ٣١٣ ) وقيل : المراد به هنا نصف وسق ( النهاية
 ٤٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١٧٩/٧ كتاب الرقاق ، باب فضل الفقر ، وأخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٨٢/٤ كتاب الزهد والرقائق .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم ١٠٧/١٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٣٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢٤٦/٤ و ٢٨١/١١ .

<sup>(</sup>٧) انظر فتح الباري ٢٤٧/١١ و ٢٨٠/١١ ، ٢٨١ ، عمدة القاري ٢٤٧/١١ .

<sup>(</sup>٨) راجع كتاب دَلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة للاستانبولي ص ٢٢ ، ٢٤ .

# المبحث الثالث خصال حميدة تجلب البركة

لا أحد ينكر فضل الأخلاق الحسنة والآداب الحميدة ، وآثارها الطيبة في الدنيا والآخرة ، ولن أفصل الكلام في هذا الموضوع ، إنما سأذكر نماذج من خصال حميدة أرشدنا إليها نبينا محمد عَلِيْكُ ، ورتب عليها حصول البركة أيضا – مما لم يتقدم ذكره – وإلا فإن كل تشريع أو أدب من تشريعات هذا الدين وآدابه الكثيرة العظيمة يحتوي على الخير والبركة والنفع في الدنيا والآخرة ، ومن تلك الخصال الحميدة الحسنة ما يأتى :-

#### ١ - الصدق في المعاملة :-

في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْظَة : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » (١) .

وقوله عَلِيْكُ : « فإن صدقا وبيّنا » أي بيّن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه ، في السلعة والثمن ، وصدق في ذلك ، وفي الإخبار بالثمن ، وما يتعلق بالعوضين (٢) .

ومعنى قوله : « بورك لهما في بيعهما » أي كثر نفع المبيع والثمن (٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٠/٣ كتاب البيوع ، باب إذا بيّن البيعان ولم يكتها ، ونصحا ، وصحيح مسلم ١١٦٤/٣ كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع .

<sup>(</sup>٢) شرح النووي لصحيح مسلم ١٧٦/١٠ .

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري ١٩٥/١١ .

وهذه البركة ثمرة دنيوية طيبة من ثمرات التحلي بالصدق ، ذلك الخلق الفاضل الحميد .

وهكذا فجميع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة تؤدي إلى جلب البركة الدينية والدنيوية ، ويقابلها الأعمال السيئة والأخلاق المذمومة ، فإنها تؤدي إلى نزع البركة وذهابها ، وهذا من شؤم المعاصى .

ومعنى قوله عَلَيْكُ : « محقت بركة بيعهما » المحق : هو النقصان وذهاب البركة ، وقيل : هو أن يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه أثر ، ومنه قوله تعالى في يمحق الله الربا كه (١) أي يستأصله ويذهب ببركته ، وبهلك المال الذي يدخل فيه ، والمراد : يمحق بركة البيع ، وهي ما يقصده التاجر من الزيادة والنماء ، فيعامل بنقيض ما قصده (٢) .

ومن الشواهد أيضا ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليات يقول: « الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة » (٢).

والحلف هنا هو اليمين الكاذبة (٤) ، كما في بعض الروايات (٥) .

وهذا الحديث يبين أن الحلف الكاذب وإن أدى إلى رواج السلعة ، وزيادة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ١٩٥/١١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٢/٣ كتاب البيوع ، باب ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) .

وقد أخرجه مسلم بلفظ ( ممحقة للربح ) صحيح مسلم ١٢٢٨/٣ كتاب المساقاة ، باب النهي عن الحلف في البيع .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢١٥/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر مسند الإمام أحمد ٢٤٢/٢.

المال ظاهرا ، فإنه يمحق بركة المال والانتفاع منه (١) ، وهذا من شوَّم الكذب ، تلك الخصلة المذمومة .

#### ٢ - سخاء النفس في طلب المال:-

جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: « إن هذا المال خَضِرة حلوة (٢) ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع (٢) » (٤) .

ومعنى قوله: « فمن أخذه بسخاوة نفس » أي بغير شره ولا إلحاح ، أي من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلّع ، وهذا بالنسبة إلى الآخذ ، ويحتمل أن يعود إلى المعطي ، ومعناه من أخذه ممن يدفع منشرحا بما يعطيه طيب النفس (٥).

ومن فوائد هذا الحديث: « ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة ، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير ، فبيّن بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى ، وضرب لهم المثل بما يعهدون ، فالآكل إنما يأكل ليشبع ، فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة ، وكذلك المال ليست

 <sup>(</sup>١) من أمثلة محق بركة المال أن يسلط الله تعالى عليه وجوها يتلف فيها ، كالسرقة أو الحرق أو الغرق أو الغصب أو النهب ، أو عوارض ينفق فيها كالأمراض وغيرها ( من حاشية السندي على سنن النسائي ٢٤٦/٧ بتصرف ) .

 <sup>(</sup>۲) قال النووي رحمه الله : ( شبهه – أي المال – في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة ، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده ، والحلو كذلك على انفراده ، فاجتماعهما أشد ) من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ١٢٦/٧ .

 <sup>(</sup>٣) قيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه ، وقيل يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية . من كتاب شرح النووي لصحيح مسلم ١٢٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٢٩/٢ كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة ، وصحيح مسلم ٧١٧/٢ كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى ، ولفظ مسلم ( فمن أخذه بطيب نفس ) وللحديث قصة .

<sup>(</sup>٥) شرح النووي لصحيح مسلم ١٢٦/٧ ، وفتح الباري ٣٣٦/٣ بتصرف .

الفائدة في عينه ، وإنما هي لما يتحصل به من المنافع ، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم » (١) .

والحاصل أن سخاء النفس وزهدها في اقتناء المال ، وقناعة صاحبها بما يتيسر : يؤدي إلى حصول البركة في هذا المال ، كما أن طلب المال أيضا عن طريق تطلع النفس ، وإلحاح صاحبها وحرصه : يمنع البركة عنه ، فلا ينتفع به صاحبه ، حتى لو كان المال في ظاهره كثيرا .

٣ – ومن الآداب الجليلة التي يمكن أن تلحق بالخصال الحميدة الآنفة
 الذكر :

## التبكير في طلب الرزق ونحوه :-

فعن صخر بن وادعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : « اللهم بارك لأمتي في بكورها » وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا ، وكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله (٢) .

والبكور المذكور هنا هو أول النهار - أي وقت صلاة الفجر - .

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن فضل أول النهار ، وكراهة إضاعته بالنوم حيث قال : « ومن المكروه عندهم – أي الصالحين – النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ، فإنه وقت غنيمة ، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية

 <sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٣٧/٣ ، نقلا مختصرا من كتاب ابن أبي جمرة الأندلسي . انظر كتابه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها ١٥١/٣ – وهو شرح مختصر صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ٧٩/٣ كتاب الجهاد ، باب في الابتكار في السفر ، والترمذي في سننه ٥١٧/٣ كتاب البيوع ، باب ماجاء في التبكير بالتجارة ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ٧٥٢/٢ كتاب البيوع ، باب ما يرجى من البركة في البكور ، والطيالسي في مسنده ص ١٧٥ ، والإمام أحمد في مسنده ٣/١٤ ، وابن حبان في صحيحه ١٢٢/٧ كتاب السير ، ذكر ما يستحب للمرء أن يكون إنشاؤه الحرب وابتداؤه الأمور في الأسباب بالغدوات تبركا بدعاء المصطفى وألي فيه ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٦/١٢ كتاب الجهاد ، أي يوم يستحب أن يسافر فيه وأي ساعة ، ورمز له السيوطى بأنه صحيح ( الجامع الصغير ٥٦/١ ) .

عظیمة ، حتى لو ساروا طول لیلهم لم یسمحوا بالقعود عن السیر ذلك الوقت حتى تطلع الشمس ، فإنه أول النهار ومفتاحه ، ووقت نزول الأرزاق ، وحصول القسم ، وحلول البركة ، ومنه ینشأ النهار ، وینسحب حكم جمیعه على حكم تلك الحصة ، فینبغی أن یكون نومها كنومة المضطر ، (۱) ا ه. .

ولعل من الحكمة أيضا في تخصيص البكور بالبركة أنه وقت النشاط (٢)، فهو وقت نهاية النوم، وختام الليل الذي جعله الله سكنا، وبداية النهار وقت المعاش والطلب.

يقول الشيخ إسماعيل العجلوني (٢): « العقل بكرة النهار يكون أكمل منه وأحسن تصرفا منه في آخره ، ومن ثم ينبغي التبكير لطلب العلم ونحوه من المهمات ، (٤) ا هـ .

وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن هناك غازا خاصا ترتفع نسبته عاليا في وقت الفجر ، وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس ، وقد دلت التجارب العلمية أن لهذا الغاز تأثيرات رائعة على الجهاز العصبي ، والمشاعر النفسية العميقة ، والنشاط العضلي والفكر ، وفي فترة الفجر صباح كل يوم تهب ريح خاصة – تسمى ريح الصبا – تلطف الجو تلطيفا مؤثرا ممتعا (٥) .

ولعل من المناسب هنا دعوة أصحاب الشأن في الحكومات والمؤسسات إلى

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ١/٩٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ١١٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني ثم الدمشقى الشافعي أبو الفداء الإمام انحدث المؤرخ ، كان عالما بارعا وعابدا صالحا . من تصانيفه : كشف الحفاء ، الفيض الجاري في شرح صحيح البخاري ، الكواكب المنيرة المحتمعة في تراجم الأثمة المجتهدين الأربعة . توفي سنة ١١٦٢ هـ . انظر هدية العارفين ٢٢٠/٥ ، الأعلام ٣٢٥/١ ، معجم المؤلفين ٢٩٢/٢ .

 <sup>(</sup>٤) من كتاب كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني
 ١٨٧/١.

 <sup>(</sup>٥) من كتاب دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة لمحمود مهدي الاستانبولي ص ٨١ فما
 بعدها بتصرف .

311

تقديم بداية الدوام الرسمي للموظفين ، بحيث يكون بعد أداء صلاة الفجر بوقت قصير ملائم .

وكذا دعوة سائر إخواني المسلمين إلى التبكير والمبادرة في مزاولة أعمالهم الأخرى ، كطلب العلم ، والتجارة ، والزراعة ، والصناعة ، ونحو ذلك ، رجاء لبركة البكور ، واغتناما للوقت الثمين ، والله الموفق .

وبهذا تنتهي مباحث هذا الفصل ، وبه ينتهي الباب الثاني ( التبرك المشروع ) والحمد لله رب العالمين .

\* \* \*



## الباب الثالث

# التبرك الممنوع

ويحتوي على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : التبرك بالنبي عَلِيْكُ بعد وفاته . الفصل الثاني : الممنوع من التبرك بالصالحين في حياتهم وبعد وفاتهم .

الفصل الثالث: التبرك ببعض الجبال والمواضع.



#### توطئــة:

تقدم لنا في البابين السابقين عرض الأمور المباركة ، ثم بيان التبرك المشروع في الاسلام وكيفيته .

وفي هذا الباب سوف أذكر الأمور التي يمنع الدين الإسلامي التبرك بها ، وهي التي نص الشرع على النهي عنها والتحذير من فعلها ، وما تجاوز حدود التبرك المشروع ، وما لم يكن له مستند من الشرع أصلا .

ولا شك أن « الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ، وإن استحسنه العقل ، إذ لا مدخل له في الدين » (١) .

ومن المعلوم أن النبي عَلِيلِكُ قد حث أمته على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين ، ففي ذلك الهدى والفلاح ، وحذر أمته عن اتباع الأمور المحدثة المبتدعة ، ففي ذلك الشر والضلال .

جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ يقول في خطبته : « ... أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة (٢) ضلالة ... » (٣) .

وروى أهل السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي عَلِيُّكُم

 <sup>(</sup>١) من كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق المنسوب للشيخ سليمان بن
 عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٢٥٢ ، وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢٥٨٢/٢ .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن رجب رحمه الله : ( المراد بالبدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ،
 وأما ماكان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة ) جامع العلوم والحكم
 ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٩٩٢/٢ كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة .

قال: « ... إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » (١) .

كما قرر الرسول عَلِيلِهُ أن أي بدعة في الدين فهي مردودة .

ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكَة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » (٢) .

ولهذا قال العلماء: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها عليه ، فإنه صريح في رد كل بدعة (٢) .

0 0 0

(١) جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ، أخرجه أبو داود في سننه ١٤/٥ كتاب السنة ، باب لزوم السنة ، باب ماجاء في الأخذ بالسنة ، باب البدع ، وقال : حديث حسن صحيح .

وأخرجه ابن ماجه في سننه ١٥/١ المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ، والدارمي في سننه ٤٤/١ المقدمة ، باب اتباع السنة ، والإمام أحمد في مسنده ١٢٧/٤ ، والحاكم في المستدرك ٩٧/١ كتاب العلم .

(٢) صحيح البخاري ١٦٧/٣ كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، وصحيح مسلم ١٣٤٣/٣ كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، واللفظ للبخاري ، ولفظ مسلم ( ما ليس منه ) .

(٣) من كتاب شرح الأربعين حديثا النووية لابن دقيق العيد ص ٦٢ ، وانظر كتاب جامع العلوم
 والحكم لابن رجب ص ٥٦ .

# الفصل الأول التبرك بالنبي ﷺ بعد وفاته

#### تمهيد

مما تقدم في مباحث التبرك بالرسول عَلَيْكُ يظهر لنا أن الذي بقي من التبرك بعد وفاته أمران فقط هما :

#### ١ – الإيمان به وطاعته واتباعه .

ومن المعلوم أن هذا واجب على المكلفين ، وأن من أداه سيحصل على الخير العظيم والأجر الجزيل ، وعلى سعادة الدارين ، وهذا ما يسمى بالبركات المعنوية للرسول عَلَيْكُ ، وأنعم بذلك من فضل وخير .

## ٧ - التبرك بآثاره الحسية المنفصلة منه عَلِيْكُ - على ضوء ما تقدم - .

وعلى هذا فما عدا ذلك من صيغ التبرك بالرسول عَلَيْكَ بعد وفاته غير مشروع ، بل هو ممنوع ، كما سيتضح من خلال مباحث هذا الفصل بإذن الله تعالى .

هذا وإن مما تتحتم معرفته هنا أنه مع وجوب اعتقاد عظم شأن الرسول عَلَيْكُم وعلو منزلته ، وعموم بركته حيا وميتا ، ومع عظم محبة الناس له عَلَيْكُم ، إلا أن هذا يجب ألا يؤدي إلى رفعه فوق منزلته ، أو الغلو في محبته ، كما يظهر مثلا في ممارسات التبرك بالرسول عَلِيْكُم غير المشروع .

كما ينبغي أن يعلم أيضا أن منع التبرك بالرسول عَلَيْكُ في بعض الأحوال ، لا يعني انتقاص حقه أو التقليل من شأنه عَيْكُ .

# المبحث الأول التبرك بقيلة

### حكم زيارة القبور:

لقد كان منهيا عن زيارة القبور في أول الإسلام ، ثم نسخ ذلك بقوله عَلِيْكَ : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ... » (١) وبفعله ، فقد زار عَلَيْكَ قبر أمه (٢) ، وقبور الشهداء (٣) ، والبقيع (٤) .

وتسن زيارة القبور للرجال فقط دون النساء ، على الراجح من قول العلماء (°) ، لما روى أهل السنن « أن رسول الله عَيْنِيَةً لعن زوّارات القبور » (٦) .

(١) جزء من حديث بريدة رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٦٧٢/٢ كتاب الجنائز ،
 باب استثذان النبي عليه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه .

(٢) انظر دليل ذلك في صحيح مسلم ٦٧١/٢ .

(٣) انظر دليل ذلك مثلا في سنن أبي داود ٥٣٥/٢ كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ، ومسند الإمام أحمد ١٦١/١ .

والمقصود بالشهداء هنا : شهداء معركة أحد ، وذلك شمال المدينة عند جبل أحد .

 (٤) انظر دليل ذلك في صحيح مسلم ٦٦٩/٢ كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها .

وأصل البقيع في اللغة : المكان المتسع الذي فيه شجر أو أصولها ، والبقيع هنا هو مقبرة أهل المدينة ، موضع كان به شجر الغرقد ، ولذا فهو يسمى بقيع الغرقد ، والغرقد : كبار العوسج .

من كتاب معجم البلدان للحموي ٤٧٣/١ وكتاب النهاية لابن الأثير ١٤٦/١ . وتقع مقبرة البقيع داخل المدينة جنوب شرق المسجد النبوي .

(٥) انظر إن شئت تفصيل الخلاف بين هذه المسألة في كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
 ٣٤٣/٢٤ - ٣٥٦ ، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ١٩٦ - ١٩٨ ، وكتاب نيل الأوطار للشوكاني ١٦٦، ١٦٦، .

(٦) أخرجه الترمذي في سننه ٣٧١/٣ كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة القبور للنساء ، =

قال بعض العلماء : كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن ، وكثرة جزعهن (١) .

وأما كيفية الزيارة الشرعية ، فقد علّم الرسول عَلَيْكُم أصحابه رضي الله عنهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : « السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » (٢) . وفي رواية « أسأل الله لنا ولكم العافية » (٢) .

وثبت أنه عَلَيْكُ دعا لأهل البقيع بقوله : « اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » (٤) .

والمقصود من زيارة القبور شيئان:

أحدهما : راجع إلى الزائر ، وهو الاعتبار والاتعاظ ، وتذكر الموت والآخرة . وقد أشار النبي عَلِيْكُ إلى ذلك بقوله : « ... فزوروا القبور ، فإنها تذكر الموت » (°) .

الثاني : راجع إلى الميت ، وهو أن يسلم عليه الزائر ويدعو له ، فإن الميت إذا زاره أحد وأهدى إليه هدية من سلام ودعاء فرح بزيارته ، وسر بذلك كالحي .

وقال : حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ٢/١ ٥٠ كتاب الجنائز ، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور ، والإمام أحمد في مسنده ٣٣٧/٢ ، وابن حبان في صحيحه ٧٢/٥ كتاب الجنائز ، وما يتعلق بها ( بترتيب الفارسي ) بلفظ ( لعن الله ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٧٤/١ كتاب الجنائز ، عن أبي هريرة وغيره .

<sup>(</sup>١) من كتاب سنن الترمذي ٣٧٢/٣.

 <sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١٧١/٢ كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند
 دخول القبور والدعاء لأهلها ، عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٦٧١/٢ عن بريدة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم ٦٦٩/٢ ، وقد مضى آنفا التعريف بالبقيع .

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٦٧١/٢ كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي عليه من عبد وجل في زيارة قبر أمه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وهذا المقصد في الحديث يتحقق بزيارة قبور الكفار أيضا ، ولهذا أجاز العلماء ذلك ، وأيضا فإن النبي عَلِيْتُهِ قد زار قبر أمه . انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٦٦٤/٢ ، ٦٦٥ .

ولهذا شرع النبي عَيَّالِيَّهُ للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية (١) ، كما تقدم .

ولا شك أن الزائر نفسه ينتفع أيضا بسلامه على إخوانه الموتى ، واستغفاره لهم ، وترحمه عليهم ، إذ في ذلك أجر ومثوبة لمن قام به محسنا محتسبا (٢٠) .

فإن « الله تعالى يثيب الحيّ إذا دعا للميت المؤمن ، كما يثيبه إذا صلى على جنازته » (٣) .

فزيارة القبور شرعت إذن لهذه المقاصد الحسنة فقط التي أرشدنا إليها المصطفى عُلِيَّةً .

## حكم زيارة قبر الرسول عَلَيْكُ :

إن مسألة زيارة قبر الرسول عَيْقَهُ ، وما يتعلق بها من أحكام ، من المسائل التي اشتهرت ، وكثر فيها النزاع ، وامتُحن بسببها أناس ، وكتب فيها رسائل مستقلة .

وسأقتصر على بيان ما يخص موضوع البحث ( التبرك ) أو ما يتعلق به مما لا بد من بيانه .

وأما حكم زيارة قبره عَلِيْكُ فمشروعه ، وهي داخلة في عموم شرعية زيارة القبور .

ولا خلاف بين أهل العلم في سنية زيارة قبره عَيْسَتُم بدون شد رحل (٢) .

 <sup>(</sup>١) من كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ٢١٨/١ ، وكتاب زيارة القبور الشرعية والشركية لمحيي الدين محمد البركوي ص ٢٧ ، نقلت منهما المقصود من زيارة القبور بتصرف واختصار .

<sup>(</sup>٢) من رسالة لأبي بكر الجزائري بعنوان (كال الأمة في صلاح عقيدتها ) ص ١٩ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧١/٢٧ .

<sup>(</sup>٤) من كتاب الدين الخالص لمحمد صديق حسن ٥٨٨/٣ ، ٥٨٩ ، وانظر كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ٨٣/٢ ، وكتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان لمحمد بشير السهسواني ص ٧٩ .

كما أن زيارته ليست واجبة باتفاق المسلمين (١) .

وأما صفة الزيارة المشروعة ، فإن الزائر يبدأ بتحية المسجد النبوي ، فيصلي ركعتين ، ثم يأتي القبر الشريف ، فيقف مستقبلا الحجرة مستدبرا القبلة ، بأدب وخفض صوت ، ثم يسلم عليه قائلا : « السلام عليك يا رسول الله » وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك ( ") ، وإن زاد على ذلك « السلام عليك يارسول الله ، يا خيرة الله من خلقه ، يا أكرم الخلق على ربه ، يا إمام المتقين » فهذا كله من صفاته عليات ، وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه ، فهذا مما أمر الله تعالى به (") .

وتستحب زيارة قبر الرسول عَلَيْكُ لمن كان بالمدينة ، أو لمن زار مسجده عَلَيْكُ ، ولو مع شد الرحل إليه ، لأن شد الرحل إلى مسجده مشروع اتفاقا ، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : « لا تُشد الرحال إلا أبل ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، ومسجد الحرام ، ومسجد الأقصى » (1) .

وإن سافر لزيارة مسجده عَيِّكَ وقبره معا فهذا مستحب أيضا ، ويدخل القبر تعا (٥) .

 <sup>(</sup>١) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/٣٧ ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الماليكة . انظر
 المواهب اللدنية للقسطلاني ٢٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) لمعرفة الدليل على ثبوت فعل ابن عمر رضي الله عنهما ، انظر مصنف ابن أبي شيبة ٣٤١/٣ كتاب الجنائز – من كان يأتي قبره عَلَيْكُ فيسلم ، وانظر أيضا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ٦٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) من كتاب مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٤٠٨، ٤٠٨، باختصار، وأيضا كتاب هداية الناسك إلى أهم المناسك للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ص ٦٣، وكتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحبج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ص ٦٠ باختصار.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج هذا الحديث ص ١٠٥.

انظر الرد على الأخنائي لابن تيمية ص ١٧٢ ، ١٧٣ ، وفتاوى ابن إبراهيم ١٢٦/٦ .

### حكم شد الرحل للزيارة:

إن شد الرحل لقصد زيارة القبر فقط دون المسجد – مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا ذلك : « ... إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي عَلَيْكُ دون الصلاة في مسجده ؛ فهذه المسألة فيها خلاف ، فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ، ولا مأمور به ، لقوله عَلَيْكُ : « لا تُشد الرحال إلا (١) إلى ثلاثة مساجد ... » ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به ، بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة » وقال : « ورخص بعض المتأخرين في السفر لزيارة القبور » (٢) .

وقد استدل هؤلاء على جواز أو استحباب السفر إلى مجرد قصد زيارة القبر الشريف بأحاديث عديدة ، بلغت أربعة عشر حديثا (٣) تقريبا ، لكنها إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : الأحاديث في زيارة قبر النبي عَلَيْكُم كلها ضعيفة ، باتفاق أهل العلم بالحديث ، بل هي موضوعة ، لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ، ولم يحتج أحد من الأثمة بشيء منها ، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية – الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة – كره أن يقول الرجل : « زرت قبر النبي عَلَيْكُ » ولو كان هذا اللفظ مشروعا عندهم ، أو معروفا أو مأثورا عن النبي عَلَيْكُ لم يكرهه عالم المدينة ، والامام أحمد – أعلم الناس في زمانه بالسنة –

المستثنى منه هنا عام في المساجد وغيرها من المواضع مما يقصد به القربة . راجع توضيح ذلك في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٢٠٥ ، وكتاب الدين الخالص ٥٩٤/٣ - هـ (١) لمحمد صديق حسن – تحقيق محمد زهري النجار .

 <sup>(</sup>۲) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٦/۲۷ ، ۲۷ ، وانظر الرد على الأخنائي
 ص ۲۹ ، ۲۰ .

 <sup>(</sup>٣) ممن جمع هذه الأحاديث مستدلا بها تقي الدين السبكي في كتابه : شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص ١ – ٤٠ ، وقد رد عليه الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه ( الصارم المنكي في الرد على السبكي ) انظر ص ٣٩ – ٣٤٦ .

لما سئل عن ذلك - أي عن زيارة قبر النبي عَيِّلِيَّةٍ - لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » (١) وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه (٢) ... الخ .

وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر أمثلة ما يروى من تلك الأحاديث ، ومنها حديث « من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي »  $\binom{(r)}{2}$  ومثل ما يروون أنه عَلَيْكِ قال : « من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة »  $\binom{(r)}{2}$  .

إلى أن قال : « فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها كذب موضوع على النبي على أن قال : « فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها كذب موضوع على النبي على يثبت عنه لفظ واحد في زيارة قبره » وقال : « كيف يكون زائر قبره كالمهاجر إليه في حياته ؟ فإنما زيارته في حياته إنما شرعت لمن يأتي ويبايعه على الاسلام والجهاد ، أو يحول أو يطلب منه العلم ، أو نحو ذلك من المقاصد المأمور بها في حياته ، التي لا يحصل شيء منها بزيارة قبره » (٤) ا هـ .

ومن وجه آخر ، فإنه لو كان شيء من هذه الأحاديث ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به ، وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه ، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء ، وأعملهم بحدود الله وبما شرعه لعباده ، فلما لم يُنقل عنهم شيء من ذلك دل على أنه غير مشروع (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ٣٤/٢ كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ، والإمام أحمد في مسنده ٥٢٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) من كتاب الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تبمية
 ص ١٨٩ بتصرف يسير .

 <sup>(</sup>٣) لمعرفة تخريج أحاديث الزيارة هذه وأمثالها يرجع مثلا إلى كتاب السبكي (شفاء السقام) ،
 ولمعرفة الحكم عليها يرجع إلى كتاب ابن عبد الهادي ( الصارم المنكي ) المشار إليهما آنفا .

وانظر أيضا لبيان بطلان تلك الأحاديث وضعفها رسالة قيمة للشيخ حماد الأنصاري بعنوان (كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر ) ص ٥ – ١٢ ضمن السلسلة الأنصارية رقم (١) ، وكتب الأحاديث الموضوعة .

<sup>(</sup>٤) الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٥٥.

 <sup>(</sup>٥) من كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ عبد العزيز بن عبد
 الله بن باز ص ٧٠ بتصرف ، وانظر كتاب الدين الخاص لمحمد صديق حسن ٥٨٧/٣ ، ٥٨٩ .

كما أن القول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره عَيَّالِيَّهُ يفضي إلى اتخاذه عيدا – وهو ما نهى عنه عَيِّلِيَّهُ من الغلو والإطراء ، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك ، بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام (٢) .

ويجدر أن أشير هنا إلى أن أشهر من نصر هذا الرأي وأظهره « منع شد الرحال لزيارة قبر الرسول عَيِّفِ أو غيره » شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقد امتُحن بسبب ذلك ، مع أنه لم يتفرد بهذا القول الذي شُنّع به عليه ، بل ذهب إليه غيره من الأثمة الأعلام قبله وبعده (٣) ، كما أنه قدس الله روحه لم يقل بحرمة محض الزيارة – بدون شد الرحل – على الوجه المشروع ، بل ذهب إلى سنيتها ، كما تشهد بذلك مصنفاته رحمه الله (٤) .

والحاصل أنه من خلال ما تقدم مما عرضته إجمالا ، وما دوّن في مواضعه تفصيلا ، يظهر لنا صواب الرأي القائل بعدم جواز شد الرحال لزيارة قبر الرسول عليه فقط ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# مظاهر التبرك الممنوع بقبره عَلِيْتُهُ :

تقدم أنه تشرع زيارة قبر الرسول عَلِيْكُ بدون شد الرحل إليه ، وأن فاعل ذلك يثاب عليه كما يثاب على زيارة القبور ، إلا أن هذه الزيارة لابد أن تكون على الوجه المشروع كما سلف إيضاحه .

<sup>(</sup>١) سيرد قريباً ذكر الأحاديث الواردة في هذا الشأن .

<sup>(</sup>٢) التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز وفقه الله ص ٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) انظر لمعرفة بعض أعيان العلماء الذين قالوا بمنع شد الرحل لزيارة القبور : كتاب الدين الخالص لمحمد صديق حسن ٣/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤٪ من كتاب البداية والنهاية لابن كثير ١٢٤/١٤ ، وكتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان خير الدين الألوسي ص ٥١٨ ، وكتاب الدين الخالص ٥٩١/٣ ٥ – ٥٩٣ ، وكتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني لمحمود شكرى الألوسي ٢١٣/١ بتصرف ، وانظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٢١٣/٢ – 2.9 .

ولكن بعض الزائرين لقبره عليه الصلاة والسلام لم يكتفوا بالزيارة الشرعية ، بل أحدثوا بدعا وأمورا ، بحجة التماس البركة والخير والأجر ، ونحو ذلك .

ولا شك أن ذلك ممنوع من جهة الشرع ، كما سيأتي توضيحه بإذن الله . ويمكن بيان أبرز مظاهر ذلك التبرك الممنوع بقبره عَلِيْتُهُ فيما يلي :-

## ١ - طلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول عَلَيْكُ عند قبره :

إن هذا العمل من أنواع التوسل غير المشروع بالرسول عَيْقِالَةُ ، فإن التوسل مشروع ونافع في حياته عَيْقِالَةً فقط ، وبشفاعته يوم القيامة .

أما طلب ذلك بعد وفاته ، عند قبره ، أو غير قبره عَيَّاتُكُم ، كأن يقول الشخص : يارسول الله استغفر الله لي ، ادع الله أن يغفر لي ، أو يهديني ، أو ينصرني ، فهذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين ، وليست واجبة ولا مستحبة باتفاقهم ، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة ، وهي ضلالة باتفاق المسلمين (١) .

أما سؤال الرسول عَلِيْكُ بعد وفاته حاجة ، أو الاستغاثة به لكشف كربة ، ونحو ذلك ، فهذا أبعد مراتب البدع ، وهو من أنواع الشرك بالله تعالى (٢) ، لأنه من باب الاستعانة أو الاستغاثة بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى (٣) .

#### ٧ - أداء بعض العبادات عند القبر النبوي:

من أشهر هذه العبادات الدعاء والصلاة عند القبر . وإن من يعمل ذلك يظن أو يعتقد أن الدعاء عند قبره عَلِيلًا مستجاب ، أو أنه أفضل من الدعاء في

<sup>(</sup>١) من كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ١٤ - ٢١ بتصرف واختصار .

<sup>(</sup>٢) من المرجع السابق ص ١٩ ، وكتاب الرد على البكري لابن تيمية ص ٥٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) انظر إن شئت تفاصيل هذه المسألة في كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي ص ٢٥٦ فما بعدها ، وانظر أيضا لهذه المسألة ونحوها كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وقد طبع ضمن القسم الأول لمؤلفاته ص ١٥٣ - ١٨٣ وهو كتاب نفيس .

المساجد والبيوت ، وأن الصلاة عند القبر أرجى للقبول (١) ، فيقصد زيارته لذلك (٢) .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا الفعل ونحوه : « فهذا من المنكرات المبتدعة باتفاق أثمة المسلمين ، وهي محرمة ، وما علمت في ذلك نزاعا بين أثمة الدين » (٣) .

وقال أيضا رحمه الله مبينا حكم الدعاء عند القبر النبوي: « ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه ، فإن هذا بدعة ، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عند القبر يدعو لنفسه ، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ، ويدعون في مسجده » (٤) اهم .

ويدخل فيما تقدم من بدع الزيارة: الجلوس عند القبر ، وحوله ، لتلاوة القرآن الكريم ، وذكر الله عز وجل  $^{(\circ)}$  ، وما قد يتبع ذلك من رفع الصوت ، وطول القيام أو الجلوس عند القبر ، مما يضايق الآخرين من المصلين أو الزوار ، أو يشوش عليهم ، وأيضا تجديد الزائر التوبة عند القبر الشريف ، كما ادعى بعضهم استحبابه  $^{(7)}$ .

وهكذا فإن قصد أي نوع من أنواع العبادة الأخرى ، كالطواف (٧) ونحوه ، مما قد يعمل عند القبر تبركا ، فإن ذلك كله من البدع المحدثة في الدين ، ولأن الطواف خاص بالكعبة فقط .

<sup>(</sup>١) ومن باب أولى قصد الصلاة تجاه القبر . انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري لابن تبمية ص ٥٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٤٠٨/٢ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ٦٨١/٢ .

 <sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٣٧/٢ بتصرف ، ومن رسالة للألباني بعنوان ( مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف ، ورد ما ألحق الناس بها من البدع ) ص ٦١ .

 <sup>(</sup>٦) انظر مثلا كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي ١٣٩٩/٤ ، وكتاب حقيقة التوسل
 والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة لموسى محمد على ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٧) الروض المربع للبهوتي ص ١٥٢ ، مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٤١٠/٢ ، الإيضاح في المناسك للنووي ص ١٦٠ ، المدخل لابن الحاج ٢٦٣/١ ، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص ١٢٥ ، الابداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ١٦٦ ، وغيرها .

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معللا عدم مشروعية أداء العبادات عند القبر النبوي: « لو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفُتح للمسلمين باب الحجرة ، فلما مُنعوا من الوصول إلى القبر ، وأمروا بالعبادة في المسجد: عُلم أن فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده ... ولم يأمر قط بأن يُقصد بعمل صالح أن يُفعل عند قبره عليه (١) .

# ٣ - التمسح بالقبر أو تقبيله ، ونحو ذلك :

إن التمسح بحائط قبر الرسول عَلِيْكُ باليد أو غيرها - على أي وجه كان - أو تقبيله رجاء الخير والبركة ، مظهر من مظاهر البدع عند بعض الزوار .

وقد نصّ على كراهة ذلك الفعل ، وعلى النهي عنه جماعة من العلماء  $^{(7)}$  ، وقال الامام الغزالي رحمه الله : إنه عادة النصارى واليهود  $^{(7)}$  .

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على أن من زار قبر النبي عليه من أو قبر عيرهم الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح به ، ولا يقبله (٤) .

أما ما يروى عن بعض العلماء أنه فعل ذلك أو أجازه ففيه نظر (٥) .

وقال شيخ الإسلام مبينا حكم تقبيل الجمادات : « ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود ، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۳۲/۲۷ ، ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتب الآتية: الشفا للقاضي عياض ٨٥/٢، إحياء علوم الدين للغزالي ٢٥٩/١، الحوادث والبدع للطرطوشي ص ١٤١، المغنى لابن قدامة ٩٩،٥٥، الإيضاح للنووي ص ١٦١، المدخل لابن الحاج ٢٦٣/١ ، الأمر بالاتباع للسيوطي ص ١٢٥، وفاء الوفا بأخبار المصطفى للسمهودي ١٤٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٧٩/٢٧ .

<sup>(</sup>٥) راجع الرد على الأخنائي لابن تيمية ص ١٦٩ ، ١٧١ ، أوضح الاشارة في الرد على من أجاز المنوع من الزيارة لأحمد بن يميى النجمي ص ٣٠٣ - ٣٠٦ .

رضي الله عنه قال: ﴿ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله عَلَيْكِ يقبلك ما قبلتك (١) ، (٢) .

وقال في موضع آخر مبينا سبب كراهة العلماء للتمسح بقبر النبي عَلَيْكُ أَو تقبيله ، قال رحمه الله : « لأنهم علموا ما قصده النبي عَلَيْكُ من حسم مادة الشرك ، وتحقيق التوحيد ، وإخلاص الدين لله رب العالمين » (٣) .

وقال أيضا: « لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام ، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق » (٤) .

وللامام النووي رحمه الله تعالى كلام نفيس حول حكم هذا الفعل بقبر الرسول عَلِيْتُهُ ، أرى أن من المناسب ذكره هنا لأهميته .

قال رحمه الله ما نصه: « يكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كا يبعد منه لو حضر في حياته عَيِّكُم ، هذا هو الصواب ، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ، وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك ، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم ، ولقد أحسن السيد الجليل أبو على الفضيل بن عياض (٥) رحمه الله تعالى في قوله ما معناه : اتبع طرق الهدى ، ولا يضرك قلة السالكين ، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هي في ما وافق الشرع ، وأقوال العلماء ، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب ؟ » (٢) اه .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٦٠/٢ كتاب الحج ، باب ما ذكر في الحجر الأسود ، وصحيح مسلم ٩٢٥/٢ كتاب الحج ، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۷۹/۲۷ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٧/٨٠ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٢٩٨/١ .

 <sup>(</sup>٥) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الخراساني أبو على الإمام القدوة الزاهد
 المشهور . توفي بمكة سنة ١٨٧ هـ .

انظر وفيات الأعيان ٤٧/٤ ، سير أعلام النبلاء ٤٢١/٨ .

<sup>(</sup>٦) الايضاح في المناسك للإمام النووي ص ١٦١ .

وهكذا تبين لنا أن التمسح بالقبر أو تقبيله (1) ، ونحو ذلك مما قد يعمل عند القبر الشريف تبركا ، كإلصاق البطن أو الظهر بجدار القبر (7) ، أو التبرك برؤية القبر (7) ، كل ذلك من البدع المذمومة .

إلى غير ذلك من مظاهر التبرك غير المشروع بقبر النبي عَلَيْكُ التي يراها من يزور مسجده عَلِيْكُ ويسلم عليه .

### أدلة عدم شرعية التبرك بقبره عَلِيَّة :

إن ما تقدم عرضه آنفا من مظاهر التبرك عند قبر المصطفى عَلَيْكُ ونحوه منوع من قبل الشارع الحكيم ، فلا يجوز فعله .

ويمكن بيان الأدلة على عدم جواز ذلك التبرك - إضافة إلى ما تقدم ضمن الفقرة الماضية - من عدة أوجه :

أحدها: ليس في القرآن الكريم ، ولا في السنة النبوية ما يدل على مشروعية هذا التبرك بقبره عَيِّلِيَّةً على أي وجه من الوجوه المبتدعة – على ضوء ما تقدم – .

الثاني : ثبت أن الرسول عَيْنَ نهى عن اتخاذ قبره عيدا ، وعن اتخاذ القبور مساجد ، وأنه من سنن اليهود والنصارى ، في أحاديث كثيرة منها ما يأتي :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْلِيَّة : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تجعلوا قبري عيدا ، وصلوا عليّ ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » (٤) .

<sup>(</sup>١) أقبح من هذا تقبيل الأرض حول القبر . انظر وفاء الوفا للسمهودي ١٤٠٦/٤ .

 <sup>(</sup>۲) من كتاب الايضاح للنووي ص ١٦٠ ، ١٦١ ، اقتضاء الصراط المستقم ٢١٩/٢ ، الأمر
 بالاتباع للسيوطى ص ١٢٥ ، الإبداع لعلي محفوظ ص ١٦٦ .

ومنهم من يضع خده على القبر استشفاء . انظر كتاب التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية لمحمد الفقى ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا بعضهم على سبيل الترغيب . انظر كتاب الشفا للقاضي عياض ٨٥/٢ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه ٥٣٤/٢ كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ، وقال ابن تيمية : وهذا إسماد حسن ، وأورده له شواهد أخرى . انظر اقتضاء الصراط المستقيم ١٥٤/٢ - ٢٥٧ .

ومعنى قوله عَلَيْكَ : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا » أي لا تعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة ، فتكون بمنزلة القبور ، فأمر بتحري العبادة في البيوت ، ونهى عن تحريها عند القبور ، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ، ومن تشبه بهم (١) .

وأما معنى قوله عَلَيْكُ : « ولا تجعلوا قبري عيدا » فإنه يفسره ما روي (٢) عن أفضل التابعين من أهل بيت الرسول عَلَيْكُ على بن الحسين (٢) رحمه الله ، حيث نهى رجلا كان يتحرى الدعاء عند قبر الرسول عَلَيْكُ ، مستدلا بهذا الحديث الذي رواه هو من طريقه ، عن جده على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فبيّن أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا (٤) .

« والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه ، وانتيابه للعبادة عنده ، أو لغير العبادة ، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة ، جعلها الله عيدا ، مثابة للناس يجتمعون فيها ، وينتابونها للدعاء ، والذكر والنسك ، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها ، فلما جاء الاسلام محا ذلك كله » (°).

ثم إنه عَلَيْكُ أعقب النهي عن اتخاذ قبره عيدا بقوله: « صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » يشير بذلك عَلَيْكُ إلى أن ما ينالني منكم – من الصلاة والسلام – يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه ، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا (1) .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٥٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) أورد هذه الرواية الإمام ابن تيمية ونسب روايتها لأبي يعلى الموصلي في مسنده ، وأبي عبد الله
 المقدسي في الأحاديث المختارة . انظر الاقتضاء ٢٩٧/١ ، ٢٩٨ و ٢٥٥/٢ .

وقد رواها أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٧٥/٣ كتاب الصلوات ، في الصلاة عند قبر النبي عَلَيْكُ وإتيانه .

 <sup>(</sup>٣) هو على بن الحسين بن على بن أبي طالب المعروف بزين العابدين المتوفى سنة ٩٤ هـ . انظر سير
 أعلام النبلاء ٣٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٥٩/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢٥٧/٢ بتصرف .

 $^{(1)}$  أن رسول الله عَيْقِطَة قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »  $^{(1)}$  .

٣ - وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْتُ في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قالت : « لولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خَشي أو خُشي أن يُتخذ مسجدا » (٣) .

واتخاذ القبور مساجد يتناول شيئين : أن يُبنى عليها مسجد ، أو يُصلى عندها من غير بناء ، وهو الذى خافه هو عَيْشَلَم ، وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا خافوا أن يُصلى عنده فيُتخذ قبره مسجدا (٤) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « من أعظم ما من الله به على رسوله عَلَيْكُمُ وعلى أمته ، واستجاب فيه دعاؤه أن دُفن في بيته بجانب مسجده ، فلا يقدر أحد أن يصل إلا إلى المسجد ، والعبادة المشروعة في المسجد معروفة ، بخلاف ما لو كان قبره منفردا عن المسجد » إلى أن قال رحمه الله : « وإن كان كثير من الناس يريدون أن يجعلوه وثنا ، ويعتقدون أن ذلك تعظيم له – كما يريدون ذلك ويعتقدونه في قبر غيره – فهم لا يتمكنون من ذلك » (٥) اه .

 <sup>(</sup>١) هو عطاء بن يسار المدني الواعظ الفقيه مولى ميمونة زوج النبي علي الله . قال الذهبي : كان ثقة جليلا من أوعية العلم . مات سنة ١٠٣ هـ وقبل سنة ٩٤ هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ٤٤٨/٤ ، تذكرة الحفاظ ٩٠/١ ، الجرح والتعديل ٣٣٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في الموطأ ( ١٧٢/١ كتاب قصر الصلاة في السفر ، باب جامع الصلاة ) مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٧٥/٢ كتاب الصلوات ، في الصلاة عند قبر النبي عَيِّلِيَّ وإتيانه ) مرسلا عن زيد بن أسلم بلفظ ( لا تجمل قبري وثنا يُصلي له ) .

ورواه البزار . انظر ( كشف الأستار ٢٢٠/١ كتاب الصلاة ، باب في الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعا .

ورواه الإمام أحمد في مسنده ٢٤٦/٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ( لعن الله قوما ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٠٦/٢ كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي مَلِيَّ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وصحيح مسلم ٣٧٦/١ ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور فيها ،

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٦٠/٢٧ ، وانظر كتاب تحذير الساجد للألباني ص ٢١ – ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الرد على الأخنائي ص ١٠٣، ١٠٣. .

الوجه الثالث: أن السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك بقبره عَلَيْهِ .

فلم يثبت عن القرون الثلاثة ، من الصحابة رضي الله عنهم ، أو التابعين أو أتباعهم ، ومن بعدهم من أئمة المسلمين أنهم تبركوا بقبر الرسول عَيْسَلُهُ ، أو أنهم أمروا بذلك ، بل كانوا ينهون عنه (١) .

فهم لم يقصدوا القبر النبوي للدعاء عنده مثلا مع شدة حاجتهم واضطراراهم (٢).

« وكان الصحابة والتابعون – لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد ، إلى زمن الوليد بن عبد الملك – لا يدخل أحد إليه ، لا لصلاة هناك ، ولا تمسح بالقبر ، ولا دعاء » (٢) .

بل لم يكن على عهد الصحابة في الاسلام قبر يسافر إليه ، ولا يقصد للدعاء عنده ، أو لطلب بركة شفاعته (٤) ، ولم يدّعوا قبرا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس (٥) ، بل قبر نبينا عَيِّلَةٍ حجبوه في الحجرة ، ومنعوا الناس منه بحسب الامكان (٦) ، ولما وُسّع المسجد النبوي (٧) جعلت الحجرة مثلثة الشكل ، حتى لا يتأتى لأحد أن يصلى إلى جهة القبر مع استقبال القبلة (٨) .

 <sup>(</sup>١) كما تقدم مثل ذلك قريبا عن التابعي على بن الحسين ، وانظر مثالا آخر أيضا في كتاب الاقتضاء
 لابن تبمية ٢٥٦/٢ .

 <sup>(</sup>۲) اقتضاء الصراط المستقيم ۱۸٤/۲ ، ۱۸۵ ، وانظر ۱۷۸/۲ من هذا الكتاب ، وكتاب التوضيح
 عن توحيد الخلاق لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ۲٤٦ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لابن نيمية ١٩٠/٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الرد عَلَى الأخنائي ص ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٥) لقد ظهر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبر – كانوا يستسقون به – لرجل صالح يسمى
 ( دانيال ) في بلد تستر ( شرق العراق ) لما فتحها المسلمون ، فأمر عمر بحفر ثلاثة عشر قبرا بالليل ودفنه في
 واحد منها تعمية على الناس لئلا يفتتنوا به . انظر تفاصيل هذه القصة في مجموع الفتاوى ٢٧٠/٢٧ ، ٢٧١ ،
 والاقتضاء ٢٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٧١/٢٧ .

<sup>(</sup>V) في عهد الوليد بن عبد الملك سنة ٩٣ هـ .

<sup>(</sup>٨) فتح الباري ٣٠٠/٣ .

الوجه الرابع: ليس المقصود بزيارة القبور التبرك بالميت ، وسؤاله ، والاستشفاع به ، والدعاء عنده ، والتمسح بقبره – ونحو ذلك مما تقدم – وأن بركة الميت المزور تعود على الحي الزائر ، حتى لو كان المزور هو الرسول المصطفى عليه ، أيا المقصود بالزيارة الشرعية هو ما تقدم من السلام على الميت ، والدعاء له والاستغفار ، وتذكر الموت ، ولم يكن في زيارة النبي عليه التي شرعها لأمته بقوله وفعله طلب حاجة من الميت ، ولا القصد بها تعظيمه ، أو عبادته ، أو التوسل به ، أو دعاؤه ، بل المقصود بها نفعه كالصلاة على جنازته (١) .

ولعل ما ذكر كاف للدلالة على النهي عن التبرك بقبر الرسول عَلَيْكُ ، بمختلف صوره وأشكاله المبتدعة .

### شبه المخالفين والرد عليها:

أورد المجيزون للتبرك بقبر الرسول عَلَيْكُ شبها شرعية وعقلية ، يحتجون بها على جواز أو استحباب بعض مظاهر وأشكال ذلك التبرك .

وسأذكر فيما يأتي أشهر هذه الشبه ، ثم أرد عليها باختصار .

الشبهة الأولى: إذا صح طلب الشفاعة والدعاء من الرسول عَيْنَاتُهُ في حياته ، فلا بأس بطلب ذلك منه أيضا بعد وفاته ، بناء على أنه عَيْنَاتُهُ حي في قبوه ، والحياة قد ثبتت للشهداء ، ورتبة الأنبياء أعلى وأكمل من جميع الشهداء (٢).

الرد عليها : يمكن الرد على هذه الشبهة من طريقين :

الأول : يرد على « من يجيز شفاعة الرسول عَلِيْكُ ، إجمالا كما يأتي :

ليس في النصوص الشرعية دليل صحيح ولا ضعيف يدل على جواز طلب الدعاء والشفاعة من الرسول عَلِيَّة عند قبره ، كما تقدم .

<sup>(</sup>١) الرد على الأخنائي ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ممنّ احتج بهذه الشبهة ونحوها من المتقدمين : تقي الدين السبكي ، المتوفي سنة ٧٥٦ هـ ، في كتابه ( شفاء السقام في زيارة خير الأنام ) ص ١٧١ – ٢٠١ ، ومن المعاصرين : محمد علوي المالكي في كتابه ( مفاهيم يجب أن تصحح ) ص ٨١ .

والنبي عَلَيْكُ الذي أخبر بأنه سيشفع يوم القيامة ، لم يخبر بأنه في قبره سيشفع لأحد ، بل عمومات النصوص تنهى عن طلب الشفاعة من الأموات (١) .

ولهذا لم يطلب أحد لا من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من سائر المسلمين – لم يطلبوا من النبي عَلِيْكُ بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم (٢) .

وإذا كان طلب دعاء الأموات من الأنبياء جائزا ، فلأي علة لم يطلب صحابة رسول الله عليه الله عليه الله على الله على الله عنه ، وهم أعلم الأمة وأحرصها على الخير (٣) .

الثاني : أما الاستدلال على جواز تلك الشفاعة بحياة الرسول عَلَيْكُم في قبره ، فان هذه المسألة ، أعني ( مسألة حياة الأنبياء في قبورهم ) قد جرى حولها نزاع بين العلماء .

وعلى أي حال ، فإنه يمكن أن يجاب على هذه الدعوى بما يأتي :

لا ربب أن الرسول عَلِيْكُ حي في قبره ، فإذا كان الشهداء أحياءَ في قبورهم ، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحق وأولى منهم بهذا (٤) ، ولكن الشأن في معرفة حقيقة هذه الحياة ، والفرق بينها وبين الحياة الدنيوية (٥) .

فالحياة البرزخية غيب من الغيوب ، لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى ،

 <sup>(</sup>۱) انظر كتاب ( هذه مفاهيمنا ) لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص ١٤٢ – ١٤٧ ، وأنبه إلى أن
 هذا الكتاب رد على كتاب ( مفاهيم يجب أن تصحح ) للمالكي .

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) من كتاب ( هذه مفاهيمنا ) ص ١٥٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) هناك حجج أخرى – عدا هذه – لاثبات حياة الأنبياء في قبورهم ، ذكر منها الإمام ابن القيم أربعا ثم ناقشها في قصيدته النونية التي سماها ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ) انظر شرح هذه القصيدة للدكتور محمد خليل هراس ١١/٢ – ٢١ .

 <sup>(</sup>٥) مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام تأليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن
 آل الشيخ ص ٢٩٣ ، شرح القصيدة النونية للهراس ١٢/٢ ، ١٩ .

ولذا فلا تقاس الحياة البرزخية على الحياة الدنيا - كما لا تقاس الحياة الأخروية عليها - وليس معنى حياة الأنبياء والشهداء أنها كما كانوا في الحياة الدنيا يأكلون ويشربون ويتزوجون ، ويفعلون كل ما يفعله الأحياء ، ولو كانت حياتهم البزرخية كالحياة الدنيوية (١) لما صح أن يطلق عليهم لفظ الممات (٢) .

ومما يدل على الاختلاف بينهما أيضا أن النبي عَلَيْكُم في حياته البرزخية لا يعلم شيئا أوكل شيء عما في هذه الحياة .

برهان ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله عنها برجال من أمتي ، فينا رسول الله عنها بموعظة فقال: « ... ألا وانه سيجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي » ، فيقال: « إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كما قال العبد الصالح (٣): « وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد ، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » (٤) قال: فيقال لي: « إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » (٥).

ومما يدل على الاختلاف بين الحياة البرزخية والحياة الدنيوية أيضا أن شهداء أحد – المعروف مكانهم وفضلهم – رحمهم الله تعالى لم يذهب إليهم أحد من المسلمين من صحابة رسول الله عَيْضَة في حياته ، ولا بعد مماته يسألونهم الدعاء ، مع أنهم أحياء حياة برزخية بنص القرآن الكريم ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله

<sup>(</sup>۱) من أشهر ما يحتج به المعترضون حديث رد الله روح النبي ﷺ بعد موته لأجل السلام ، وأنه يقتضي استمرار الروح في الجسد ويستلزم حياة نظير الحياة المعهودة . انظر كتاب ( الصارم المنكي ) لابن عبد الهادي ص ٢٩٣ – ٣٠٣ ، فقد أجاب عن هذه الشبهة إجابة شافية .

 <sup>(</sup>٢) التوسل للألباني ص ٦٠ ، ٦١ ، تحذير المسلمين عن الابتداع في الدين لابن حجر البنعلي
 ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) هو عيسى بن مريم عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (١١٧ ، ١١٨) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٩١/٥ كتاب تفسير القرآن ، سورة (٥) باب (١٤) ، وصحيح مسلم ٢١٩٤/٤ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، واللفظ لمسلم .

أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ (١) فلم ترك أولئك طلب دعاء هؤلاء الشهداء ؟ بل كانوا يدعون لهم ، لا يسألونهم الدعاء (٢) .

وهكذا فقد اتضح لنا اختلاف حقيقة حياة الرسول عَلَيْكُم في قبره عن الحياة الدنيوية .

وبناء عليه : فإن الاحتجاج على جواز طلب الشفاعة أو الدعاء من الرسول عَلَيْكُ بعد وفاته ، بأنه حي في قبره - باطل ، فلا قياس بين هذين النوعين من الحياة .

وكذا يبطل كل فعل مشابه يعمل عند القبر النبوي - كطلب الاستغفار مثلا - اعتمادا على هذه الحجة ، والله المستعان .

الشبهة الثانية: الاستدلال على استحباب طلب الاستغفار من الرسول عليه عند قبره بعموم قوله تعالى ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ (٣) ولأن الرسول عليه حي في قبره ، ويستشهدون على ذلك بحكاية أعرابي أتى قبر الرسول عليه ، وتلا هذه الآية ، وأنشد بيتين (٤) ، ثم استغفر عند القبر ، فرأى أحدهم في نومه الرسول عليه أنه أمره أن يبشر الأعرابي بالمغفرة (٥) .

الرد عليها : يجاب على هذه الشبهة من عدة وجوه :

أحدها : أن المقصود بهذه الآية المجيء إلى الرسول عَلَيْكُ في حياته فقط . فإن هذه الآية نزلت في شأن المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله وحكم رسوله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ( ١٦٩ ).

<sup>(</sup>٢) من كتاب ( هذه مفاهيمنا ) ص ١٥٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (٦٤) .

<sup>:</sup> LA (E)

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

 <sup>(</sup>٥) أورد هذه الشبهة تقي الدين السبكي في كتابه (شفاء السقام في زيارة خير الأنام) ص ٦٥ ،
 ٢٦ ، ٨٧ ، ٨٧ .

عَلَيْهِ صدوا ، واحتكموا إلى الطاغوت ، فظلموا أنفسهم ، ولم يجيئوا إلى رسول الله ماالله تائبين منيبين ليستغفر لهم (١) .

وقد روى الإمام الطبري رحمه الله ، عن مجاهد رحمه الله أن هذه الآية نزلت في الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف (٢)(٣) .

ويؤيد ما تقدم الوجه الآتي :

الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم ، أعلم الأمة بالقرآن الكريم ، لم ينقل عن أحد منهم أنه أتى إلى قبر الرسول عليه عليه الاستغفار منه ، وكذا التابعون لهم باحسان ، فلو كان مشروعا مندوبا لكانوا أعلم به وأعمل به من غيرهم (٤) .

الثالث: جاء في صحيح مسلم أن الرسول عَلَيْكُ وجّه بعض أصحابه إلى طلب الاستغفار من التابعى أويس بن عامر في حياته (٥) ، وأين منزلته من منزلة رسول الله عَلَيْكُ ؟ ومع هذا أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يستغفر لهم ، تاركين طلب ذلك من خير الحلق في قبره عليه الصلاة والسلام (١) .

الرابع : أن حكاية الأعرابي المذكورة (٢) لو صحت فلا يثبت بها حكم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ٥/٧٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هو كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان ، كانت أمه من بني النضير فدان باليهودية ، وكان سيدا في أخواله ، أدرك الاسلام ولم يسلم ، وأكثر من هجو النبي عَلَيْهُ وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم أمر النبي عَلَيْهُ بقتله ، فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في ظاهر حصن له قريب من المدينة سنة ٣

انظر السيرة النبوية لابن هشام ٨١/٣ ، الأعلام ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٥٧/٥.

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٥٨/٢ ، وانظر الصارم المنكي ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تحريج الحديث وترجمة أويس ص ٢٧٧ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) أشار إلى هذا الوجه صاحب كتاب ( هذه مفاهيمنا ) ص ١٥٢ ، ١٥٣ .

 <sup>(</sup>٧) قد يستدل أيضا بحكاية أخرى مشابهة ، انظر نص هذه الحكاية مع بيان بطلانها في كتاب
 ( الصارم المنكي ) لابن عبد الهادي ص ٤٣٠ ، ٤٣١ .

شرعي ، بل إن قضاء الله تعالى حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثالها لها أسباب وحكم ، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون هذا السبب مشروعا مأمورا به (١) .

الخامس: لو كان يشرع لكل مذنب أن يأتي إلى قبره عَيِّلِهُ ليستغفر له، لكان القبر النبوي أعظم أعياد المذنبين، وهذا مخالف لنهيه عَيِّلُهُ عن اتخاذ قبره عبدا (٢).

أما الاحتجاج على مشروعية ذلك بحياة الرسول عَلَيْكُ في قبره ، فقد تقدمت الاجابة على ذلك ضمن الرد على الشبهة الماضية .

الشبهة الثالثة : يشرع الاستسقاء بالكشف عن قبر الرسول عَلَيْكُ لما روى (٢) الدارمي رحمه الله عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله (٤) قال : « قحط أهل المدينة قحطا شديدا ، فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت : انظروا قبر النبي عَلَيْكُ فاجعلوا منه كوّا (٥) إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ، قال ففعلوا ، فمطرنا مطرا حتى نبت العشب ، وسمنت الابل ، حتى تفتقت من الشحم ، فسمى عام الفتق » (٦) .

الرد عليها : لقد أجاب على هذه الشبهة شيخ الاسلام ابن تيمية . حيث قال

 <sup>(</sup>١) الاقتضاء لابن تيمية ٧٥٨/٢ بتصرف ، وانظر له قاعدة في المحبة ص ١٩٢ ، وانظر الصارم
 المنكي ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الصارم المنكى ص ٤٢٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أورد هذه الشبهة المالكي في كتابه ( مفاهيم يجب أن تصحح ) ص ٦٦ .

ومن أسباب إيراد هذه الشبهة ومناقشتها لئلا يحتج بهذه الرواية أحد على كشف قبره عَلَيْكُم أو غيره من الصالحين للاستسقاء ونحوه .

 <sup>(</sup>٤) هو أوس بن عبد الله الربعي البصري أبو الجوزاء . كان أحد العباد الذين قاموا على الحجاج .
 اختلف المحدثون في مروياته عن الصحابة . توفي سنة ٨٣ هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ٢٧١/٤ ، تهذيب التهذيب ٣٨٣/١ .

 <sup>(</sup>٥) جاء في القاموس المحيط ١٠٤/٤ بترتيب الزاوي : الكَوّة والكَوّ : الحرق في الحائط ، أو التذكير للكبير والتأنيث للصغير .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي ٤٣/١ ، المقدمة ، باب ما أكرم الله تعالى نبيه ﷺ بعد موته .

رحمه الله : وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوّة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ، ولا يثبت إسناده ، وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب (١) ، وثما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوّة بل كان بعضه باقيا كما كان على عهد النبي عَلِيْكُ بعضه مسقوف وبعضه مكشوف ، وكانت الشمس تنزل فيه ، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي عَلَيْكُ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ، لم يظهر الفيء (٢) بعد (٢) » (٤) .

وقال : ولما بنيت حجرته على عهد التابعين تركوا في أعلاها كوّة إلى السماء (٥) .

وذكر أن سبب ذلك لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك ، لأجل كنس أو تنظيف  $^{(7)}$  ، وأن آخر الأمر هو بناء القبة  $^{(7)}$  على السقف  $^{(8)}$  .

الشبهة الرابعة: ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لل حضرته الوفاة طلب أن يدفن بجوار قبر النبي عَلَيْتُهُ (٩) ، فهذا لأجل التبرك بقبره عَلَيْتُهُ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) انظر ما ذكره الألباني بالتقصيل حول ضعف سند هذه الرواية ، في كتابه التوسل ص ١٣٨ ،
 ١٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) أصل الفيء: الرجوع ، ومعناه هنا الظل الذي يكون بعد الزوال ، لأنه يرجع من جانب الغرب
 إلى جانب الشرق . من كتاب النهاية لابن الأثير ٤٨٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٣٧/١ كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت العصر ، وصحيح مسلم ٤٢٦/١
 كتاب المساجد ومواقيت الصلاة ، باب أوقات الصلوات الخمس .

<sup>(</sup>٤) الرد على البكري ص ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٦٧٨/٢ ، ٦٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الرد على البكري ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) حدث هذا سنة ٦٧٨ هـ ، وراجع ص ٤١٣ مِن هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٨) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٦٧٩/٢ ، وانظر أيضا كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد
 نسيب الرفاعي ص ٢٦٧ – ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٩) انظر تفصيل هذه القصة في صحيح البخاري ٢٠٤/٤ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلِيلَةً ، باب قصة البيعة ، ضمن حديث طويل عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) أورد هذه الشبهة المالكي في كتابه ( مفاهيم يجب أن تصحح ) ص ١٥٢ .

الرد عليها: يجاب على هذه الشبهة بأن هذا التصرف من عمر رضي الله عنه لا يدل على التبرك بالقبر النبوي الشريف مطلقا، إنما كان قصده رضي الله عنه أن يكون قريبا من صاحبيه ورفيقيه – النبي عَيِّقِه وأبي بكر الصديق رضي الله عنه – بعد الوفاة ، كما كان كذلك في الحياة .

والشاهد على ذلك أن عمر قد أوصى ابنه عبد الله رضي الله عنهما أن يقول لعائشة رضي الله عنها: « يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه » وليس في هذا إشارة إلى التبرك بالقبر النبوي ، بل فيه إشارة إلى الصحبة فقط .

وطلب عمر هذا ليس بغريب ، فإنه عادة لبعض المتصاحبين ، ولهذا فإن عائشة رضي الله عنها كانت تريد أيضا أن تدفن بجوار زوجها عَلَيْتُ وأبيها أبي بكر رضي الله عنه ، لكنها آثرت عمر ، حيث أجابت حين استأذنها بقولها : « كنت أريده لنفسى ، ولأوثرنه به اليوم على نفسى » والله تعالى أعلم .

تلك نماذج من الشبه التي تعلق بها المخالفون في موضوع التبرك بقبر الرسول عليها .

وإلى هنا ينتهى هذا المبحث ، وعلى أي حال فإن استيعاب مسائل هذا الموضوع سيؤدي إلى زيادة التطويل ، وقد يخرج بنا عن المطلوب ، فلعل ما ذكرته كافيا ، ودالا على المقصود ، ومؤديا للغرض ، لا سيما أن تلك المسائل قد أشبعت بحثا في مصنفات خاصة ، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

# المبحث الثاني التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها

تقدم في الباب الماضي في فصل المشروع من التبرك بالنبي عَلَيْكُ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا - في حياته عَلَيْكُ وبعد وفاته - يتبركون بآثاره الشريفة الحسية المنفصلة منه عليه الصلاة والسلام ، كشعره ، أو عرقه ، أو ثيابه ، أو ماء شربه أو وضوئه ، وأن التابعين أيضا كانوا يتبركون بما وجد من آثاره عَلَيْكُ بعد وفاته ، وهذا لأن الرسول عَلَيْكُ مبارك الذات والآثار .

ولكن هل بركة ذاته الكريمة ، وآثاره عَلَيْكُ الشريفة تتعدى إلى الآثار المكانية أيضا - كمواضع جلوسه ، أو صلاته ، أو نومه ، ونحو ذلك - ومن ثمّ يجوز التبرك بها ؟ أو أنها لا تتعدى فلا يجوز التبرك إذن ؟

هذا ما سأتناول إيضاحه في هذا المبحث بإذن الله تعالى .

### تحرير محل البحث في هذه المسألة:

قبل أن أدخل في تفصيل حكم وأدلة هذه المسألة لا بد من معرفة الفرق بين هذين الأمرين :

أحدهما: ما قصده الرسول عَيْقِالَهُ من العبادات - كالصلاة ونحوها - في أي بقعة أو مكان ، فإنه يشرع قصده وتحري مكانه ، اقتداء به عَيْقَهُ وطلبا للأجر والثواب ، وهذا لا خلاف فيه .

الثالي: ما فعله الرسول عَيْقَالُهُ من العبادات وغيرها ، في أي مكان ، دون قصده المكان بذاته ، أو أداء العبادة فيه ، فهذا مما لا يشرع قصده أو تحريه ، وهو محل البحث هنا .

وعلى هذا فإن ما فعله الرسول عَلِيْكُ على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه ، فإذا تُخصص زمان أو مكان بعبادة ، كان تخصيصه بتلك العبادة سنة (١) .

فقصد الصلاة أو الدعاء في الأمكنة التي كان النبي عَلَيْكُ يقصد الصلاة أو الدعاء عندها سنة ، اقتداء برسول الله عَلَيْكُ واتباعا له ، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات ، فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته ، وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب (٢) .

ومن أمثلة هذا قصد الرسول عَيْقَالُهُ الصلاة خلف مقام ابراهيم عليه السلام ، وكا كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة (٣) في مسجده عَيْقَلُهُ ، وكا يقصد المساجد للصلاة ، ويقصد الصف الأول ، ونحو ذلك (٤) . أما ما لم يكن كذلك فلا يشرع قصده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا حكم هذه المسألة: « لم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد ، ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر ، فمشاعر الحج ، كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة ، بخلاف المساجد ، فإنها هي التي تقصد للصلاة ، وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر ، وفيها الصلاة والنسك ... وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر ، إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك ، وإن كان مسكنا لنبى أو منزلا أو عمرا .

فإن الدين أصله متابعة النبي عَلَيْكُ وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا ، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها ، بخلاف ما كان من خصائصه .

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٥/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٦/٢ ، ٧٤٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) الاسطوانة : هي السارية ، وأما موقعها في المسجد النبوي فقيل : إنها السارية المتوسطة في الروضة الشريفة ، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين ( انظر فتح الباري لابن حجر ٥٧٧/١ ) ، وسيرد قريبا حديث حول تحري الصلاة عندها .

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٢/٢ .

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ، ولا أمرنا به ، ولا فعله فعلا سنّ لنا أن نتأسى به فيه ، فهذا ليس من العبادات والقرب ، فاتخاذ هذا قربة مخالفة له متالله » (١) اه. .

وبناء على ما تقدم فإن المواضع التي صلى فيها الرسول عَلَيْكُ بالمدينة - ما عدا مسجده عَلَيْكُ ومسجد قباء - أو على طرقها ، أو بمكة - ما عدا المسجد الحرام - ونحو ذلك مما لم يقصده بذاته ، كبعض المساجد بمكة أو المدينة وما حولهما ، المبنية على آثار صلاة الرسول عَلَيْكُ ، في حضره أو سفره أو غزواته - إن صح ذلك - لا تشرع الصلاة فيها على سبيل القصد والقربة والتبرك ، وستأتي أدلة ذلك .

وكذلك فإن المواضع والبقاع والجبال التي جلس أو أقام فيها الرسول عَلِيْكُمْ - ماعدا المشاعر - لا تقصد العبادة فيها التماسا للبركة .

وكذا فإن الآبار التي شرب منها الرسول عَلِيْكُم - ما عدا بئر زمزم - أو اغتسل منها ، لا تقصد تبركا واستشفاء .

وسيأتي بيان تلك المواضع وغيرها – مما لا يجوز التبرك به – مفصلا بإذن الله تعالى في الفصل الثالث .

# أدلة عدم شرعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها عَلِيُّكُ :

يمكن الاستدلال على عدم شرعية التبرك بهذه المواضع – على الوجه المتقدم – من عدة أوجه :

أحدها: لا يوجد دليل من النصوص الشرعية يفيد جواز ذلك الفعل أو استحبابه .

ولا شك أن الجلوس في تلك المواضع للصلاة أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قربة وتبركا من أنواع العبادة ، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع .

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل ٢٦٣/ ، ٢٦٤ .

الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه تبرك بشيء من المواضع التي جلس فيها رسول الله عليها ، أو البقع التي صلى عليها عليه الصلاة والسلام اتفاقا ، مع أنهم أحرص الأمة على التبرك بالرسول عليه ، ومع علمهم بتلك المواضع ، وشدة محبتهم للرسول عليه وتعظيمهم له ، واتباعهم لسنته .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار ، يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي عَلَيْكُ ، ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق ، فإنهم أعلم بسنته ، وأتبع لها من غيرهم » (١) .

فتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين التي حث الرسول عَلَيْكُ على التمسك بها ، بل هو مما ابتدع .

ولم ينقل قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها الرسول عَلَيْكُم إلا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، وهو لم يكن يقصد التبرك - كا سيأتي إيضاحه - مع أن قول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة ، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة (٢) .

وكما أن أداء الصلاة ونحوها من أنواع العبادة غير مشروع عند الآثار النبوية تبركا ، فإن التمسح أو التقبيل لشيء منها ممنوع أيضا ، كما عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧٤٨/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٨٠٠ .

الوجه الثالث: نهي السلف الصالح عن هذا التبرك قولا وفعلا.

لقد أنكر هذا التبرك السلف الصالح رحمهم الله ، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم .

وكان على رأس هؤلاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحليفة الراشد .

فعن المعرور بن سويد (۱) رحمه الله قال: « خرجنا مع عمر بن الخطاب ، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد ، فابتدره (۲) الناس يصلون فيه ، فقال عمر: أيها ما شأنهم ؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله عليه ، فقال عمر: أيها الناس ، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا ، حتى أحدثوها بيعا (۲) ، فمن عرضت له فيه صلاة فليمض » (٤) .

قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه القصة: « لما كان النبي لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه ، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله ، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة ، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ، ففاعل ذلك متشبه بالنبي عَيِّلَهُ في الصورة ، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد ، الذي هو عمل القلب وهذا هو الأصل ، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل » (٥) اه. .

 <sup>(</sup>١) هو المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي التابعي ، من الثقات المعمرين ، عاش مائة وعشرين
 سنة ، كان كثير الحديث .

انظر الجرح والتعديل ١٥٥٨ ، تذكرة الحفاظ ٦٧/١ ، تهذيب التهذيب ٢٣٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) أي تعجلوا إليه واستبقوا وبادروا إليه . انظر القاموس المحيط ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٣) البيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى . من كتاب القاموس المحيط ٣٥٠/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الأثر ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها ص ٤١ ، ٤٢ واللفظ له ، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصتف ٣٧٦/٢ ، ٣٧٧ كتاب الصلوات . وقال عنه ابن تيمية : (كما ثبت بالاسناد الصحيح ) انظر مجموع الفتاوى ٢٨١/١ .

وقال الألباني : رواه سعيد بن منصور في سننه ، وابن وضاح بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، انظر كتابه تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨١/١ .

وورد في قصة أخرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها النبي عَلِيكُ فأمر بها فقُطعت (١).

هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفعله ، الذي قال عنه النبي عَلَيْتُهُ : « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » (٢) .

وقد قال ابن وضاح القرطبي (٣) رحمه الله بعد أن روى هاتين القصتين : « وكان مالك بن أنس ، وغيره من علماء المدينة (٤) يكرهون إتيان تلك المساجد ، وتلك الآثار للنبي عَلَيْكُم ماعدا قباء وأحدا » (٥) .

ثم قال : « وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس ، فصلى فيه ، ولم يتبع تلك الآثار ، ولا الصلاة فيها ، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به ، وقدم وكيع (٦) أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان » .

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها ص ٤٢ ، ٤٣ عن نافع ، قال الألباني :
 ( ورجال إسناده ثقات ) انظر تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي ص ٤٩ .

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف ٣٧٥/٢ كتاب الصلوات ، وابن سعد في طبقاته ( الطبقات الكبرى ٢٠٠/٢ ) وقال ابن حجر العسقلاني : إن إسناده صحيح ( فتح الباري ٤٤٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه ٦١٧/٥ كتاب المناقب ، باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ١٠/١ المقدمة ، فضل عمر رضي الله عنه ، وابن حبان في صحيحه ٢٢/٩ كتاب مناقب الصحابة والامام أحمد في مسنده ٥٣/٢ ، والحاكم في المستدرك ٨٧/٣ كتاب معرفة الصحابة ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ، وقال الخدهبي : على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد الله القرطبي مولى عبد الرحمن بن معاوية الامام المحدث ، رحل إلى المشرق وأخذ عن كثير من العلماء ثم عاد إلى الأندلس فحدث مدة طويلة ونشر بها علمه ، صنف كتبا منها : البدع والنهي عنها ، مكنون السر ومستخرج العلم . توفي سنة ٢٨٦ هـ . انظر الأعلام ١٣٣٧٧ .

 <sup>(</sup>٤) نبه على منع هذا التبرك وبيان عدم مشروعيته علماء آخرون أيضا . انظر كتاب الاعتصام للشاطبي ٣٤٧/١ ، الاقتضاء لابن تيمية ٧٤٥/٢ ، زاد المعاد لابن القيم ٩/١ .

 <sup>(</sup>٥) المقصود إتيان قبور شهداء أحد لزيارتهم والسلام عليهم ، وفي كتاب الاعتصام للشاطبي ٣٤٧/١
 هكذا ( ما عدا قباء وحده ) نقلا عن ابن وضاح .

<sup>(</sup>٦) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس أبو سفيان الكوفي الحافظ أحد الأئمة الأعلام . كان =

ثم قال أخيرا: « فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين ، فقد قال بعض من مضى : كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى » (١) الخ .

تلك نماذج لنهي السلف الصالح رحمهم الله بأقوالهم وأفعالهم عن هذا التبرك المبتدع .

الوجه الرابع: أن منع هذا التبرك من باب سد الذريعة ، ويمكن إيضاح ذلك من عدة وجوه:

أحدها : أن النهي عن هذا الفعل سد لذريعة الشرك والفتنة  $(^{Y})$  ، فهو وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع  $(^{Y})$  ، وتعظيمها ، وربما أفضى ذلك إلى جعلها معابد  $(^{2})$  .

الثالي : أن ذلك الفعل يشبه الصلاة عند المقابر (°) ، إذ هو ذريعة إلى اتخاذ تلك الآثار مساجد .

والنصوص الشرعية تحرم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد - كما تقدم في المبحث الماضي - مع أنهم مدفونون فيها ، وهم أحياء في قبورهم (٦) ، فما بالك بالمواضع الأخرى لهم .

القر سير اعلام النبارغ ٢٠٠/١ ؛ قد كرة الحفاظ ١٠٠/١ ؛ تهديب المهديب ٢٠٠/١ ؛ مستورات الذهب ٣٤٩/١ .

فقيها عابدا صواما . قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع . توفي سنة ١٩٧ هـ .
 انظر سير أعلام النبلاء ١٤٠/٩ ، تذكرة الحفاظ ٢٠٦/١ ، تهذيب التهذيب ١٢٣/١١ ، شذرات

<sup>(</sup>١) البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان لابن القيم ٣٦٨/١ .

 <sup>(</sup>٣) قال عيسى بن يونس شيخ ابن وضاح القرطبي ومفتي أهل طرسوس عن قطع عمر للشجرة :
 ( قطعها لأن الناس كانوا بذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة ) روى ذلك عنه ابن وضاح في كتاب البدع والنهى عنها ص ٤٢ .

 <sup>(</sup>٤) من كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لعبد العزيز بن ناصر الرشيد ص ٣٤٠ ، وانظر
 كتاب ( هذه مفاهيمنا ) لصالح آل الشيخ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٢٦٢/٥ بتصرف .

الثالث : أن هذا الفعل ذريعة إلى التشبه بأهل الكتاب في أفعالهم ، كما حذر عمر رضي الله عنه .

الوجه الخامس: أن بركة ذوات الأنبياء والمرسلين لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية ، والله أعلم ، وإلا لزم أن تكون كل أرض وطئها النبي ، أو جلس عليها ، أو طريق مر بها تطلب بركتها ، ويتبرك بها ، وهذا لازم باطل قطعا ، فانتفى الملزوم إذن (١) .

قال الشيخ صدّيق حسن (٢) رحمه الله : و قالوا : المشي في أرض مشى فيها رسول الله عَيْقِلَة يكفّر السيئات ، خصوصا مع النية الصالحة ... وفيها بشرى له برجاء أن يكون متبعا آثاره الشريفة ، قلت : وذلك يحتاج إلى سند ، لأن المكفر إنما هو اتباع هديه وسنته ظاهرا وباطنا دون تتبع آثاره الأرضية فقط ، فتدبر » (٢) . وبهذه الأوجه وغيرها يستدل على عدم مشروعية التبرك المذكور .

### شبه الخالفين والرد عليها:

هناك من العلماء من أجاز التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها الرسول عليها الرسول على المنافع على عدة شبه مختلفة تعلقوا بهاللاستدلال على مشروعية بعض أشكال هذا التبرك ، وسأذكر أبرز هذه الشبه مع الرد عليها :

<sup>(</sup>١) من كتاب ( هذه مفاهيمنا ) ص ٢١١ ، وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٥/٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي الهندي أبو الطيب الإمام العلامة المحدث المفسر ، ناصر السنة وقامع البدعة ، وصاحب التصانيف في عدة فنون . ومنها : رحلة الصديق إلى البيت العتيق ، الدين الخالص ، فتح البيان في مقاصد القرآن ، أبجد العلوم . توفي سنة ٧٣٠٧ هـ .

انظر الأعلام ١٦٧/٦ ، معجم المؤلفين ٩٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) من كتاب رحلة الصديق إلى البيت العتيق لصديق حسن خان ص ٢١ .

 <sup>(</sup>٤) ممن حبّد قصد تلك المواضع التماسا للبركة : الغزالي ، انظر (إحياء علوم الدين ٢٦٠/١) .
 ٢٦١ ) والزركشي (إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٢٩٨ ) والقسطلاني (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ٤٠١/٢) والعيني (عمدة القاري ٢٧٥/٤) .

وانظر الاقتضاء ٧٤٢/٢ فما بعدها .

الشبهة الأولى : حديث عِتبان بن مالك رضي الله عنه .

فقي الصحيحين « أن عِتبان بن مالك رضي الله عنه أتى رسول الله عَلَيْتُهُ فقال : يارسول الله إني أنكرت بصري ، وأنا أصلي لقومي ، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ، وددت أنك يارسول الله تأتي فتصلي في مصلى ، فأتخذه مصلى ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : « سأفعل إن شاء الله » قال عِتبان : فغدا رسول الله عَلَيْتُهُ وأبو بكر حين ارتفع النهار ، فاستأذن رسول الله عَلَيْتُهُ فأذنت له ، فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال : « أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ » قال : فأشرت إلى ناحية من البيت ، فقام رسول الله عَلَيْتُهُ فكبر ، فقمنا وراءه ، فصلى ركعتين ثم سلم » (١) الحديث .

قالوا: فيستدل بهذا الحديث على مشروعية التبرك بالمواضع التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام (٢).

الرد عليها: قد أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا الحديث بأن عِتبان رضي الله عنه كان مقصوده بناء مسجد لحاجته إليه ، فأحب أن يكون موضعاً يصلى له فيه النبي عَلَيْكُ ، ليكون النبي عَلَيْكُ هو الذي رسم المسجد (٣) – كما أنه عَلَيْكُ بنى مسجد قباء ، وبنى مسجده – وهذا بخلاف مكان صلى فيه النبي عَلَيْكُ اتفاقا ، فأتخذ مسجدا ، لا لحاجة إلى المسجد في هذا المكان ، لكن لأجل صلاته فيه فقط (١) .

الشبهة الثانية : فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٠٩/١ كتاب الصلاة ، باب المساجد في البيوت ، وصحيح مسلم ٤٥٥/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر .

<sup>(</sup>٢) شرح النووي لصحيح مسلم ١٦١/٥ ، وفتح الباري لابن حجر ٢٢/١ .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: يحتمل أن يكون عبان رضي الله عنه إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة
 بالقطع ( فتح الباري ٥٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٦/٢ ، والرد على البكري لابن تيمية ص ٢٨٠ بتصرف .

ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى قصد أماكن من طرق المدينة ، فيصلي فيها ، وأنه رأي النبي عَلَيْكُ يصلي فيها (١) .

مع العلم أن هذه الأماكن قد سلكها الرسول عَلَيْكُ اتفاقا ، لا قصدا (٢) ، ففعل ابن عمر رضي الله عنهما حجة في استحباب تتبع آثار النبي عَلَيْكُ الأرضية ، والتبرك بها (٢) .

## الرد عليها : يجاب عن هذه الشبهة بما يأتي :

ا - أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقصد التبرك بالصلاة في المواضع التي صلى فيها الرسول عَلَيْكُم ، إنما كان قصده شدة الاقتداء والاتباع للنبي عَلِيْكُم والتشبه به ، فهو حريص على بركة الاقتداء ، لا على بركة المكان .

والدليل على ذلك أن تشدده في الاتباع معروف ومشهور (٤) .

ومن شواهد هذا ما روي « أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتبع آثار رسول الله عَلَيْكُ في كل مكان صلى فيه (°) ، حتى أن النبي عَلِيْكُ نزل تحت شجرة ، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة ، فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبس » (٦) .

٢ - أن هذا الفعل مما انفرد به ابن عمر رضي الله عنهما عن جمهور الصحابة فقد خالفه سائر الصحابة ، ومنهم أبوه رضي الله عنه ، كما سبق .

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٢٤/١ كتاب الصلاة ، باب المساجد التي على طرق المدينة ، والمواضع التي صلى فيها النبي عَلَيْكُ ، وانظر بعده حديثا آخر طويلا حيث ذكرت فيه تلك الأماكن بالتفصيل .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ١٩/١ه .

 <sup>(</sup>٤) انظر أُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٢٣٧/٣ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٢١٣/٣ ،
 ٢٣٧ ، فتح الباري ٥٦٩/١ .

 <sup>(</sup>٥) ينبغي أن يعلم هنا أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يقصد أن يصلي إلا في مكان صلى فيه
 عَلَيْتُهُ ، ولم يكن يقصد الصلاة في موضع نزوله ومقامه . انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
 ٤٧٥/١٧ .

 <sup>(</sup>٦) أسد الغابة ٢٣٧/٣ ، سير أعلام النبلاء ٢١٣/٣ ، وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٣/٢ ،
 ٧٩٤ .

الشبهة الثالثة : فعل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه .

ففي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد (١) قال : كان سلمة (٢) يتحرى الصلاة عند الاسطوانة (٣) التي عند المصحف ، فقلت له : يا أبا مسلم ، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة ، قال : « رأيت النبي عَيْضَةُ يتحرى الصلاة عندها » (٤) .

فقد يفهم من فعل سلمة رضي الله عنه عموم مشروعية الصلاة في المواضع التي صلى فيها الرسول عليه تبركا .

الرد عليها : يجاب عن هذه الشبهة بأن هناك فرقا بين ما يتحرى الرسول عَلَيْهُ الصلاة ونحوها فيه ، ويقصده ، كما في هذا الحديث ، وبين ما يصلي فيه عليه الصلاة والسلام اتفاقا بدون قصد .

فالأول يشرع قصده وتحريه اقتداء واتباعه ولا خلاف في ذلك .

وأما الثاني فلا يشرع قصده - وهو محل البحث والمناقشة - وقد تقدم إيضاح هذا الفرق أول هذا المبحث .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن ساق هذا الحديث : وقد ظن بعض المصنفين (٥) أن هذا مما اختلف فيه ، وجعله والقسم الأول (١) سواء ، وليس بجيد ،

 <sup>(</sup>١) هو يزيد بن أبي عبيد المدني أبو خالد الأسلمي التابعي صاحب سلمة بن الأكوع . كان ثقة كثير الحديث مات سنة ١٤٧ هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ٢٠٦/٦ ، تهذيب التهذيب ٢٤٩/١١ .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو مسلم سلمة بن الأكوع وقيل سلمة بن عمرو بن الأكوع ، واسم الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي . كان ممن بابع تحت الشجرة ، وكان شجاعا راميا محسنا فاضلا ، غزا مع رسول الله عَلَيْكُ سبع غزوات ، توفى بالمدينة سنة ٧٤ هـ وقيل سنة ٦٤ هـ .

انظر أسد الغابة ۲۷۱/۲ ، الإصابة ۲۰/۲ ، تهذيب التهذيب ١٥٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٣٤٢ تعريف بها وبموقعها .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٢٧/١ كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى الاسطوانة ، وصحيح مسلم ٣٦٤/١ كتاب الصلاة ، باب دنو المصلى من السترة .

<sup>(</sup>٥) من هؤلاء أبو بكر الطرطوشي ، انظر كتابه الحوادث والبدع ص ١٥١ ، ١٥٢ .

<sup>(</sup>٦) أي ما فعله الرسول عَلِيُّكُم منَّ العبادات في أي موضع دون قصد .

فإنه هنا أخبر أن النبي عَلَيْكُ كان يتحرى البقعة ، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا ؟ ... فيجب الفرق بين اتباع النبي عَلِيْكُ والاستنان به فيما فعله ، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به » (١) .

الشبهة الرابعة : اتخاذ مقام إبراهيم عليه الصلاة السلام مصلى .

أي أن الله تعالى أمرنا بقوله ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ (٢) فيقاس عليه غيره من الأماكن المرتبطة بالأنبياء (٣) .

الرد عليها: هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم عليه السلام فقط ، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة ، أو أريد به المشاعر ( عرفة ومزدلفة ومنى ) ولا خلاف أنها قد خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع ، كما خص البيت بالطواف ، وما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها (٤) ، فالعبادات مبناها على الشرع والتوقيف والاتباع ، لا على الرأي والقياس والابتداع ، وما عظمه الله ورسوله من زمان أو مكان فإنه يستحق التعظيم ، ومالا فلا (٥) .

تلك أبرز الشبه التي يعتمد عليها من يجيز هذا النوع من التبرك بعد مناقشتها والرد عليها .

# حكم التبرك بأثر قدم الرسول عَلَيْكُم :

هذه مسألة هامة تتفرع عن موضوع هذا المبحث أرى أنه لابد من بيانها .

ذلك أنه يوجد في بعض البلدان ما يسمى ( أثر موطىء قدم الرسول عَلَيْكُ ) وهو عبارة عن حجارة عليها أثر قدم ، يزعم بعض الناس أنها قدم الرسول عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر الاقتضاء لابن تيمية ٨٠١/٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٨٠١/٢ باختصار .

 <sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٨٦/٢٧ ، الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي
 لمؤلفه حمود بن عبد الله التويجري ص ٨٣ بتصرف .

فيتبركون بها مسحا وتقبيلا ومشاهدة ، وغير ذلك ، كالدعاء عندها ، ونحوه ، وقد ينشئون الزيارة لأجل ذلك .

والكلام على بطلان ذلك من وجهين:

الوجه الأول : أن ما يُدّعى وجوده من آثار قدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام غير صحيح ؛ لعدة أسباب . منها ما يأتي :

١ - عدم وجود ما يثبت صحة شيء من ذلك ، فليس هناك أدلة معتبرة يعتمد عليها ، وإنما الأمر مجرد إشاعات فقط في البداية ، اكتسبت الشهرة بعد ذلك ، خصوصا عند العوام .

٢ - نص المحققون من العلماء والحفاظ على إنكار صحة آثار القدم النبوية على الأحجار (١).

وإن من علامات زيف آثار القدم ما قرره صاحب كتاب ( الآثار النبوية ) ( $^{(7)}$  حين قابل بين المعروف من تلك الآثار ، حيث قال : ( المعروف الآن من هذه الأحجار سبعة : أربعة منها بمصر ( $^{(7)}$ ) ، وواحد بقبة الصخرة ببيت المقدس ، وواحد بالقسطنطينية ( $^{(7)}$ ) ، وواحد بالطائف ، وهي حجارة سوداء ، إلى الزرقة في الغالب ، عليها آثار أقدام متباينة في الصورة والقدر ، لا يشبه الواحد منها الآخر ) ( $^{(3)}$ .

٣ - أن ما استفاض واشتهر خصوصا على ألسنة الشعراء والمدّاح من تأثير قدمه عَلَيْتُهُ في الصخر إذا وطيء عليه لا أصل له ، فهو كذب مختلق (٥) .

 <sup>(</sup>۱) أورد المؤلف أحمد تيمور باشا صاحب كتاب ( الآثار النبوية ) جملة من أسماء هؤلاء العلماء .
 انظر كتابه هذا ص ٦٨ ، ٦٩ ، وراجع الاقتضاء ٢/٠٨٠ ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) هو آحمد تيمور باشا المتوفى سنة ١٣٤٨ هـ ، وقد تقدمت ترجمته ص ٢٥٧ .
 (٣) رأيت بنفسي سنة ١٤٠٧ هـ مما نسب من تلك الأحجار بمصر حجرا في مدينة طنطا داخل القبة المقامة على ضريح السيد البدوي في زاوية من زواياها ، كما رأيت حجرا آخر أيضا في تركيا في أحد متاحف اسطنبول ( القسطنطينية سابقا ) .

<sup>(</sup>٤) الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب فتح المتعال في مدح النعال للمقري ص ٣٤٩ ، ٣٥١ ، وكتاب الآثار النبوية ص ٥٣ ، ٦٣ .

الوجه الثاني : لو صح وجود شيء من آثار قدم الرسول عَلِيْكُ افتراضا ، فإنه لا يجوز التبرك به على أي وجه من الوجوه ، لما يأتي :

١ – ما تقدم تقريره والاستدلال عليه في هذا المبحث من عدم مشروعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها الرسول عَيْضَةً ، وأثر القدم جزء من هذه المواضع ، ولذا لم يتبرك به السلف الصالح رحمهم الله تعالى .

وقد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: « الموضع الذي كان صلى الله عليه وسلم يطؤه بقدميه الكريمتين ، ويصلي عليه ، لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله » (١) .

وقال في موضع آخر رحمه الله: « قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قدم نبي ، أو أثر نبي ، أو قبر نبي ... من البدع المحدثة ، المنكرة في الاسلام ، لم يشرع ذلك الرسول عَلَيْكُ ، ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم باحسان يفعلونه ، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين ، بل هو من أسباب الشرك ، وذرائع الأفك » (٢) .

7 – اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم عليه السلام  $\binom{7}{}$  – الموجود به موضع قدميه – وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدمي إبراهيم عليه السلام – الذي لا شك فيه – مع أنّا قد أمرنا أن نتخذه مصلى ، فكيف بما يقال إنه موضع قدم الرسول عَلَيْتُ – كذبا وافتراء  $\binom{2}{}$  – .

هذا ما يتعلق بحكم التبرك بأثر قدم الرسول عَلِيُّكُم .

وهكذا الحكم أيضا في كل ما قد ينسب إلى المصطفى عَلَيْكُ من آثار أخرى مشابهة ، كأثر الكف أو المرفق أو الرأس وغير ذلك (°) ، فإنه لا يوجد لها مستند

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٨٠٠/٢ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۷ /۱٤٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر أُخبار مكة للأَزرقي ٢٩/٢ ، ٣٠ ، إغاثة اللهفان لابن القيم ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الاقتضاء ٧٩٩/٢ ، ٨٠٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) انظر الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ص ٦٦ ، ٦٢ .

شرعي صحيح ، يثبت صحة نسبتها إلى الرسول عَلِيْكُ ، ثم أنه لا يشرع التبرك بها على أي وجه من الوجوه لو صح شيء منها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### حكم التبرك بمكان ولادة الرسول عَلِيْكُم :

سأختتم هذا المبحث ببيان حكم هذه المسألة المتعلقة بموضوعه . فقد ذكر بعض المتأخرين من المؤرخين أن بمكة موضعا مشهورا (١) يقال إنه مكان مولد النبي علم المتأخرين من المؤرخين أن بمكة المغرب من الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول (٢) في كل سنة ، من قبل بعض الفقهاء والأعيان ، على طريقة خاصة ، فيدخلون فيه ويخطبون ويدعون لولاة الأمر ، ثم يعودون إلى المسجد الحرام قبيل العشاء (٣) .

وذكر بعضهم أن هذا الموضع يفتح يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ليتبرك به الناس – بالصلاة والدعاء والتمسح ونحو ذلك – فهو أول تربة مست جسمه الطاهر عليه الصلاة والسلام (1) ، وحتى ادعى بعض العلماء أن الدعاء يستجاب في مولد النبي عَلِيلًا عند الزوال (٥) .

فهل التبرك بمكان ولادة الرسول عَلِيْكُ مشروع أم ممنوع ؟ .

والجواب أن حكم هذه المسألة لا يختلف عن أمثالها من المسائل السابقة ، وهو عدم الجواز ، وذلك من وجهين :

<sup>(</sup>١) يقع هذا الموضع في شعب بني هاشم (شعب على) قرب سوق الليل ، بناء على أشهر الأقوال في على ولادة النبي ﷺ . انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي ٢٦٩/١ ، إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام لعبد الكريم القطبي ص ١٥٤ ، إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام للمكي ص ٢٢٠ .

وقد بني أخيرا في هذا الموضع مكتبة مكة المكرمة . انظر كتاب مكة في القرن الرابع عشر الهجري لمحمد عمر رفيع ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) على اعتبار أنه زمان المولد النبي ، وسيأتي تحقيق ذلك في المبحث الثالث .

 <sup>(</sup>٣) من كتاب الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لابن ظهيرة – المتوفى سنة ٩٨٦ من كتاب إعلام العلماء الأعلام للقطبي – المتوفى سنة ١٠١٤ هـ ص ١٠٥٤ باختصار .

<sup>(</sup>٤) رحلة ابن جبير ص ٩٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) انظر إعلام العلماء الأعلام للقطبي ص ١٥٤.

الوجه الأول : اختلاف العلماء والمؤرخين في تعيين مكان ولادته عَلَيْكُ (١) ، وعدم وجود أدلة صحيحة تحدد هذا الموضع يقينا .

وأما المكان المشهور - المشار إليه آنفا - فمحل شك لدى كثير من العلماء .

وقد تطرق الرحالة أبو سالم العيّاشي (٢) إلى تحقيق مكان المولد ، وساق اختلاف العلماء فيه ، ثم ناقش ذلك القول المشهور بين الناس .

ومما أورده قوله: « والعجب أنهم عينوا محلا من الدار مقدار مضجع ، وقالوا له : موضع ولادته عَلَيْكُ ، ويبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو ضعيف ، لما تقدم من الخلاف (٣) في كونه في مكة أو غيرها ، وعلى القول بأنه فيما ففي أي الدور ؟ وعلى القول فيها ففي أي الدور ؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففي أي الدور ؟ وعلى القول بتعيين الموضع من الدار ، بعد مرور الأزمان والأعصار ، وانقطاع الآثار » .

ثم قال أيضا رحمه الله مستبعدا صحة تحديد ذلك المكان: « والولادة وقعت في زمن الجاهلية ، وليس هناك من يعتني بحفظ الأمكنة ، سيما مع عدم تعلق غرض لهم بذلك ، وبعد مجيء الاسلام فقد علم من حال الصحابة وتابعيهم ضعف اعتناقهم بالتقييد ، بالأماكن التي لم يتعلق بها عمل شرعي ، لصرفهم اعتناءهم رضي الله عنهم لما هو أهم ، من حفظ الشريعة ، والذب عنها بالسنان واللسان » (٤) اهد .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا شفاء الغرام ۲۲۹/۱ ، الجامع اللطيف ص ۳۲۵ – ۳۲۷ ، أخبار الكرام ص ۲۲۰ ، ۲۲۱ .

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي – نسبة إلى قبيلة آية عياش – الفاسي . قام برحلة دوّنها
 في كتابه الرحلة العياشية سماها ( ماء الموائد ) ، ومن مصنفاته : إظهار المنة على المبشرين بالجنة ، اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر . توفي سنة ١٠٩٠ هـ . انظر الأعلام ١٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) يقول المؤرخ المعاصر المشهور حمد الجاسر ضمن مقالة له في مجلة العرب ج ٣ ، ٤ في رمضان وشوال ٢٠٠٢ هـ بعنوان : ( الآثار الإسلامية في مكة المشرفة ).: ( وهذا الاختلاف في الموضع الذي ولد فيه النبي عَلَيْكُ يحمل على القول بأن الجزم بأنه الموضع المعروف عند عامة الناس باسم المولد : لا يقوم على أساس تاريخي صحيح ) .

<sup>(1)</sup> الرحلة العياشية المسماة ( ماء الموائد ) للعياشي ٢٢٥/١ .

ولا شك أن اختلاف العلماء والمؤرخين في تحديد موضع الولادة دليل على عدم اهتمام الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم به - لأنه لا يتعلق به عمل شرعي - وإلا لنقل اتفاقهم على مكان معين معروف ، كما تعرف أماكن مشاعر الحج مثلا .

فهذا إذن من دلائل عدم مشروعية التبرك بمكان الولادة ، فالصحابة أحرص من غيرهم على فعل الخير والمسارعة إليه .

الوجه الثاني : لو صحت معرفة مكان ولادة النبي عَلَيْكُ لما جاز التبرك به على أي وجه ، لما تقدم تقريره والاحتجاج له في هذا المبحث ، من عدم مشروعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها الرسول عَلِيْكُ ، ونحو ذلك من الآثار المكانية ، ومكان الولادة جزء منها .

أما الاستدلال على شرعية تعظيم المكان الذي ولد فيه نبي ، والتبرك به ، بما روي أن جبريل عليه السلام أمر محمدا عَيِّلَةً ليلة الاسراء والمعراج بصلاة ركعتين ببيت لحم (١) ، حيث ولد عيسى عليه السلام (٢) ، فيجاب عنه بما يأتي :-

ان علماء الحديث وغيرهم حكموا على هذه الرواية بأنها منكرة موضوعة ، فلم يثبت عن النبي عليه أنه صلى في بيت لحم (٣) .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: « ثبت في الصحيح « أن النبي عَلَيْكُ لله أنّ بيت المقدس ليلة الاسراء صلى فيه ركعتين » (٤) ولم يصل بمكان غيره ولا زاره ، وحديث المعراج فيه ماهو في الصحيح ، وفيه ماهو في السنن والمسانيد ، وفيه ماهو ضعيف ، وفيه ماهو من الموضوعات المختلقات ، مثل ما يرويه بعضهم فيه « أن النبي

 <sup>(</sup>١) بيت لحم: قرية بفلسطين قرب بيت المقدس من جهة الجنوب ، ولد فيها عيسى عليه السلام .
 انظر معجم البلدان ٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) من كتاب القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل عَلَيْكُ للشيخ اسماعيل بن محمد الأنصاري ص ٤٣ ، ١٣٨ نقلا عن رسالة لمحمد بن علوي المالكي .

 <sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق ص ١٣٨ - ١٤٥ فقد أفاض مؤلفه وفقه الله في نقل كلام أهل العلم
 وحكمهم على هذه الرواية وأسانيدها .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٤٥/١ كتاب الإيمان ، باب اسراء برسول الله علي .

عَلَيْكُ قال له جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم ، انزل فصل فيه ، وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى ، انزل فصل فيه » ... فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة » . إلى أن قال « وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ، ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين ، سواء كان مولد عيسى أو لم يكن » (١) .

وقال ابن القيم رحمه الله : « قد قيل : إنه – أي النبي عَلَيْكُ – نزل ببيت لحم ، وصلى فيه ، ولم يصح ذلك عنه ألبتة » (٢) .

٢ - لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى ليلة الاسراء في بيت لحم ،
 لم يكن في ذلك ما يؤيد جواز الصلاة في مكان ولادة النبي عَلَيْكُ تبركا واحتسابا
 للأجر ، لعدم صحة القياس في أمور العبادة ، فهى توقيفية .

فضلا عن أن النبي عَلَيْكُ لم يأمر أمته بتعظيم بيت لحم ، ولم يأمرهم بالصلاة فيه ، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يعظم بيت لحم ويصلي فيه (٣) ، فليس في إتيانه فضيلة عند المسلمين كما تقدم ، وكذا مكان ولادة النبي عَلَيْكُ ، والله تعالى أعلم .

وفي ختام هذا المبحث أسأل الباري جل وعلا أن يعيننا على اتباع هدي رسوله الكريم عَلِيَّهُ ، والعمل بسنته ظاهرا وباطنا ، والالتزام بما أثر عنه من أقوال وأفعال ، إنه تعالى سميع مجيب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٨١٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد لابن القيم ٣٤/٣ .

 <sup>(</sup>٣) من كتاب الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي للشيخ حمود التويجري ص ٨٨
 بتصرف ، وانظر اقتضاء الصراط المستقم ٨١٣/٢ .

# المبحث الثالث التبرك بليلة مولد الرسول ﷺ

مما ابتلي به المسلمون في العصور المتأخرة ما استحدث من أعياد مبتدعة أشهرها وأخطرها ما يسمى : عيد المولد النبوي .

وإن الذي دعا هؤلاء إلى هذا العمل هو تعظيم ليلة مولد الرسول عَلَيْظُةٍ وتقديسها .

فقد زعم بعضهم أن « ليلة ولادته عَلَيْكَ التي ولد فيها ، أو ولد صبيحتها أفضل الليالي (١) ، واليوم الذي تشرق عنه أفضل الأيام ، فهو عيد وموسم ، فيعظم ويحترم ، ويعمل فيه ما يدل على التعظم والاحترام » (٢) .

وهم يعتقدون بركة تلك الليلة (٣) ، وما يوافقها كل سنة ، وبركة ما يقرأ فيها مما يسمى « مولد النبي عَلَيْكُ » الذي يتضمن قصة مولده وجانبا من سيرته .

حتى قال أحدهم : « ما من شخص قرأ مولد النبي عَلَيْكُ على ملح أو برّ ، أو شيء من المأكولات إلا ظهرت فيه البركة ، وفي كل شيء وصل إليه ذلك الملح أو البر أو غيره ، ومن وصل إلى جوفه شيء من ذلك فإنه يضطرب – أي يتحرك –

انظر كتاب المدخل لابن الحاج ٣/٢ .

 <sup>(</sup>١) معنى هذا أنها أفضل من ليلة القدر ، كما صرح بعضهم به . انظر : كتاب المدخل لابن الحاج
 ٣٠ ، ٢٩/٢ ، ٣٠ ، وكتاب المواهب اللدنية للقسطلاني ٢٦/١ ، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي
 ص ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) قاله القليوبي عبد ربه بن سليمان في كتابه فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب
 ١١٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) لم يقتصر الأمر على تعظيم ليلة مولده عَلَيْكُ فقط ، بل تعدى هذا إلى تعظيم شهر مولده أيضا - ربيع الأول - وتكريمه واحترامه .

ولا يستقر في جوفه حتى يغفر الله لآكله ، وإن قُرىء مولد النبي عَلَيْكَ على ماء طاهر فكل من شرب من ذلك الماء دخل قلبه ألف نور ورحمة ، وخرج منه ألف ظلمة وعلة ! (١) ... » الخ .

وقال آخر: « ما من مسلم قرىء في بيته مولد النبي عَلَيْكُم إلا دفع الله عنه المقحط والبلاء، والحزن والغرق، والآفات والعاهات، والبليات والنكبات، والبغضاء والحسد، واللصوص، فإذا مات هوّن الله عليه جواب منكر ونكير، وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر! » (٢).

ونحو ذلك مما يعتقد ويرجى في ليلة المولد النبوي من الفضل والخير والبركة الدينية والدنيوية .

#### متى حدث الاحتفال بالمولد النبوي ؟

صرّح العلماء أن أول من احتفل بالمولد النبوي دولة بني عبيد ، المتسمين بالفاطميين ، وأن أول من أحدثه منهم المعز لدين الله سنة ٣٦٢ هـ بالقاهرة ، واستمر الاحتفال به إلى أن ألغاه الأفضل أمير الجيوش بن بدر الجمالي (٣) ، وزير الخليفة ( المستعلي بالله ) سنة ٤٨٨ هـ ، ثم بعد وفاة الخليفة سنة ٤٩٥ هـ أعيد الاحتفال مرة أخرى (٤) .

وعلى هذا فلم تكن الموالد تعرف عند المسلمين قبل القرن الرابع الهجري .

<sup>(</sup>١) من كتاب فيض الوهاب للقليوبي ٥/٥١ منسوبا إلى فخر الدين الرازي .

<sup>(</sup>٢) من كتاب فيض الوهاب للقليوبي ١١٦/٥ منسوبا إلى فتح الله البناني .

<sup>(</sup>٣) هو أمير الجيوش الملك الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن الملك أمير الجيوش بدر الجمالي الأرمني . كان الأفضل حسن الاعتقاد كريم الأخلاق حميد السيرة وكان أبوه نائبا بديار مصر فلما مات تولى ذلك بعده . قتل سنة ٥١٥ هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ٥٠٧/١٩ ، البداية والنهاية ١٨٨/١٢ ، شذرات الذهب ٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ٤٣٣/ ، ٤٣٣ ، وكتاب الابداع لعلي محفوظ ص ١٢٦ ، وانظر كتاب القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ﷺ للشيخ إسماعيل الأنصاري ص ٦٨ فما بعدها .

وأول من أظهر الاحتفال بالمولد النبوي بالعراق شيخ الموصل  $^{(1)}$  عمر بن محمد الملاء  $^{(1)}$  ، في القرن السادس ، ثم اقتدى به في ذلك صاحب إربل  $^{(1)}$  الملك أبو سعيد كوكبوري  $^{(1)}$  ، في القرن السابع  $^{(0)}$  ، وكان هذا يهتم اهتماما عجيبا بإقامة المولد ، ويقيم له الاحتفالات الكبيرة  $^{(1)}$  .

واستمر الاحتفال بالمولد النبوي كل عام في شهر ربيع الأول (٧) ، يجتمعون في المساجد أو البيوت ، ويقرؤون مدائح للنبي عَلَيْكُ وجانبا من سيرته - كنسبه الشريف ، وقصة مولده ، وبعض شمائله - كما أنهم يصلون عليه بصلاة مخصوصة ، وقد يصنعون أطعمة منوعة توزع على الحضور ، وربما رافق ذلك شيء من أمور منكرة (٨) - كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى - .

ولا يزال هذا الاحتفال بالمولد يقام في العصر الحاضر - على اختلاف في مظاهره - في كثير من دول العالم الإسلامي ، حتى وصل الأمر ببعضها إلى تعطيل المدارس والدوائر الرسمية أعمالها يوم المولد ، أسوة بغيره من الأعياد الشرعية .

\_\_\_\_

الموصل: مدينة قديمة عظيمة تقع بالعراق على طرف دجلة ، سميت بذلك لأنها وصلت بين الفرات ودجلة ، وقيل لأن الملك الذي أحدثها كان يسمى الموصل .

انظر معجم البلَّدان ٢٢٣/٥ ، آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ص ٤٦١ .

 <sup>(</sup>٢) هو عمر بن محمد بن خضر الأربلي الموصلي أبو حفص معين الدين شيخ الموصل المعروف بالملاً ،
 كان من الصالحين الزاهدين ، وله أخبار مع الملك نور الدين محمود بن زنكي . توفي سنة ٥٧٠ هـ .
 انظر البداية والنهاية ٢٨٢/١٢ ، الأعلام ٥٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) إربل: مدينة كبيرة شرق الموصل، بها قلعة حصينة لم يظفر بها التتر مع أنهم لم يفتهم شيء من
 القلاع والحصون. انظر آثار البلاد ص ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو سعيد مظفر الدين كوكبوري بن الأمير علي بن كوجك التركماني . ولي مملكة إربل
 بالعراق سنة ٥٨٦ هـ ، وكان شهما جوادا شجاعا عادلا . توفي سنة ٩٣٠ هـ .

انظر وفيات الأعيان ١١٣/٤ ، البداية والنهاية ١٣٦/١٣ ، شذرات الذهب ١٣٨/٠ .

<sup>(</sup>٥) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ٢٤.

 <sup>(</sup>٦) انظر وصف هذا الاحتفال في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ١١٧/٤ – ١١٩ ، وكتاب
 مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ٦٨١/٨ .

رً (٧) الغالب أنه يفعل في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر أو في الثامن منه أو غيرهما - وذلك لعدم الاتفاق على يوم المولد كما سيأتي بيانه .

 <sup>(</sup>٨) من رسالة لأبي بكر الجزائري بعنوان ( الانصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف )
 ص ٢٠ – ٢٢ باختصار .

#### أدلة عدم شرعية التبرك والاحتفال بالمولد النبوي :-

لا يجوز التبرك والاحتفال بذكرى مولد النبي عَلِيْتُ للأدلة الآتية :-

أولا: هذا العمل ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ، ولم يفعله السلف الصالح .

فليس عليه دليل في القرآن الكريم ، ولم يأمر به الرسول عَلَيْكُ ، كما لم يفعله أيضا ، ولم يتخذ عليه الصلاة والسلام موالد لمن قبله من الأنبياء والصالحين .

ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله ولا أحد منهم إقامة الموالد والاحتفال بها للنبي عَلِيقًا - ولا لغيره - كما لم ينقل هذا العمل أيضا عن سائر أهل القرون الثلاثة المفضلة ، كما سلف إثباته .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شأن اتخاذ مولد النبي عَلَيْكُم عيدا : « إن هذا لم يفعله السلف ، مع قيام المقتضى له وعدم المانع فيه لو كان خيرا ، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم ، أحق به منا ، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله عَلَيْكُم وتعظيما له منا ، وهم على الخير أحرص » (١) اهد .

وقال الامام تاج الدين الفاكهاني (7) رحمه الله « لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة ، الذين هم القدوة في الدين ، المتمسكون بآثار المتقدمين » (7) .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢١٥/٢ ، وانظر فتاوى رشيد رضا ٢١٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن على بن سالم بن صدقة اللخمي الاسكندري أبو حفص تاج الدين الفاكهاني الإمام العلامة النحوي المحدث الفقيه . له مصنفات في عدة فنون منها : شرح رسالة ابن أبي زيد في الفقه المالكي سماه ( التحرير والتحبير ) ، الإشارة في النحو ، رياض الافهام في شرح عمدة الأحكام . توفي بالاسكندرية سنة ٧٣٤ هـ .

انظر البداية والنهاية ١٦٨/١٤ ، شذرات الذهب ٩٦/٦ ، الأعلام ٥٦/٥ ، معجم المؤلفين ٢٩٩/٧ . (٣) المورد في عمل المولد ص ٢٠ ، ٢١ ، وهي رسالة صغيرة للفاكهاني عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي .

ولا أدل على عدم احتفال السلف الصالح بالمولد النبوي من اختلافهم في تعيين تاريخ ليلة ولادته عَلِيلةً ، فلو كان يُشرع فيها (١) شيء من العبادات – على سبيل الافتراض – لعينها الصحابة واهتموا بها ، ولكانت معلومة مشهورة .

ولقد وصل الخلاف في تعيين تلك الليلة بين المؤرخين إلى سبعة أقوال ، أشهرها أنها ليلة ثنتي عشرة ، ثم ليلة ثمان من شهر ربيع الأول ، بعد أن اتفقوا على أن الولادة كانت يوم الاثنين ، واتفق الجمهور منهم على أن ذلك في شهر ربيع الأول (٢) .

وقد سار على هدى أولئك السلف الصالح في عدم اعتبار المولد النبوي أو الاحتفال به - أئمة الدين وعلماء الأمة المحققون ، تمسكا بسنة الرسول عليه وخلفائه الراشدين رضى الله عنهم وأتباعهم من بعدهم .

بل إنهم لما حدثت تلك الاحتفالات بالموالد بعد القرون الثلاثة أنكروها ، وأبانوا حكمها للناس (٢٠) ، أداء للواجب وقياما بالنصيحة .

ولم يزل علماء أهل السنة - قرنا بعد قرن - إلى يومنا هذا سائرين على هذا النهج ، مع الرد على من أجاز ذلك العمل ، ومناقشته بالحجج والبراهين (1) .

(٢) راجع: البداية والنهاية لابن كثير ٢٦٠/٢ ، لطائف المعارف لابن رجب ص ٩٥ ، المواهب
 اللدنية للقسطلاني ٢٥/١ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>١) المقصود ما يوافقها كل سنة .

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل عَلَيْكُ للأنصاري ص ٤٩ – ٥٨،
 فقد نقل نماذج من أقوال جملة من العلماء الذين نهوا عن الاحتفال بالمولد النبوي وأنكروا مايقع فيه من المفاسد والمنكرات . وانظر أيضا فتاوى ابن إبراهيم ٣/٣٥ – ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) من أشهر ما كتب عن هذه المسألة في العصر الحاضر ما يأتي :-

١) رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها .

٢) كتاب ( حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته ) تأليف الشيخ عبد الله بن سليمان بن
 منيع .

٣) كتاب القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل عليه للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري .

ثانيا: يعتبر هذا العمل من البدع المحدثة في الدين ، التي حذّر الشرع منها . والدليل على أنه مبتدع ما تضمنته الفقرة السابقة: من عدم وجود أصل له في الكتاب ولا في السنة ، وعدم فعله من قبل السلف الصالح .

كما أن تعظيم ليلة الميلاد النبوي والاحتفال به قربة لله تعالى ، وطلبا لبركتها ، واتخاذها عيدا - من المسائل الشرعية التعبدية ، والعبادات توقيفية ، مبناها على الشرع فقط ، فما زاد عليه فهو من البدع المذمومة .

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مبينا هذه الحقيقة: « تخصيص يوم من الأيام ، وتمييزه على غيره بشيء من الطاعات أمر توقيفي ، إنما يصار في معرفته إلى الشريعة المطهرة ، ولم تخصص الشريعة يوما من الأيام باتخاذه عيدا للاسلام سوى يومي العيدين: عيد الفطر وعيد النحر ، وما يتبعه من أيام التشريق الثلاثة ، وسوى العيد النسبي ، وهو يوم الجمعة ، فإنه عيد الأسبوع فليس للمسلمين أن يتخذوا عيدا سواها » (١).

ثالثا : أن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدا فيه تشبه بأهل الكتاب في أعيادهم ، الذين نهينا عن التشبه بهم وتقليدهم .

فإن النصارى يتخذون من أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا ، وكذا اليهود (٢) .

قال ابن القيم رحمه الله : « من خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات ،

٤) كتاب الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي للشيخ
 حمود بن عبد الله التوبجري .

٥) رسالة ( الانصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف ) للشيخ أبي بكر جابر الجزائري .

 <sup>(</sup>١) فتاوى ابن إبراهيم ١/٣٥ وانظر لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب
 ر ١٢٣ .

وانظر أيضا رسالة ( المورد في عمل المولد ) للفاكهاني ص ٢٢ فما بعدها ، فقد فصل القول في بيان وجه كون المولد بدعة .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٦١٤/٢ ، ٦١٥ بتصرف .

لأجل هذا وأمثاله (1) ، كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات ، كيوم الميلاد ، ويوم التعميد (1) ، وغير ذلك من أحواله (1) اهد .

ولا يخفى أن النصارى لا زالوا إلى هذا اليوم يقيمون أعيادا عديدة ، أشهرها احتفالاتهم الكبرى بذكرى ميلاد عيسى عليه السلام في نهاية كل سنة ميلادية ، ويعتبرون ذلك عيدا عظيما لهم ، كما أن اليهود أيضا لهم أعياد أخرى في بعض المناسبات الخاصة الموافقة لأحوال أنبيائهم وعظمائهم .

#### رابعا : ما يتضمنه الاحتفال بالمولد النبوي غالبا من المفاسد والمنكرات .

إنه إضافة إلى ما تقدم من الحكم ببدعية أصل الاحتفال بالمولد النبوي ، وأن فيه تشبها بأهل الكتاب ، فإن هذا الاحتفال قد يشتمل في غالب الأحيان على مفاسد ومنكرات عديدة ، أذكر منها ما يأتي :-

ان جلّ القصائد (٤) والمدائح التي يتغنى بها في المولد لا يخلو من الفاظ الشرك وعبارات الغلو الذي نهى عنه رسول الله عَيْنِيَةً بقوله : « لا تُطروني (٥)
 كما أطرت النصارى ابن مريم (٦) ، فإنما أنا عبده ، فقولوا : عبد الله

أي لأجل وقوع الأحداث العظيمة في بعض الأمكنة أو الأزمنة ، مع عدم تخصيص الشرع لها
 بعبادة شرعية .

<sup>(</sup>٢) التعميد عند النصارى: رش الماء على الجسم أو غمسه في الماء من قبل القس باسم الأب والابن وروح القدس ، تعبيرا عن تطهير النفس من الخطايا والذنوب ، ويقال: إن النبي يحيى قد عمد المسيح عسى عليهما السلام . انظر كتاب المسيحية للدكتور أحمد شلبي ص ٣٠ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٥٠٤ وإصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الرياض .

<sup>(</sup>۳) زاد المعاد ۱/۹۰ .

<sup>(</sup>٤) من أشهر القصائد التي تتلى في الموالد النبوية بردة البوصيري ، المتوفى سنة ٦٩٦ هـ ، وهي قصيدة طويلة في مدح النبي على لكنها تحتوي على شركيات عديدة ، وممن نقد هذه القصيدة عبد البديع صقر في رسالة له بعنوان ( نقد البردة ) ، وانظر أيضا في نقد بعض العلماء لهذه القصيدة : كتاب القول الفصل للأنصاري ص ٢٩٥ – ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) الاطراء : مجاوزة الحد في المدح ، والكذب فيه . من كتاب النهاية لابن الأثير ٣/٣٣ .

<sup>(</sup>٦) أي دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك ( فتح الباري ٤٩٠/٦ ) .

ورسوله » (١) كما يُختم الحفل بدعوات تحمل ألفاظ التوسلات المنكرة والكلمات الشركية المحرمة (٢) ، كمناداة الرسول عَلَيْتُهُ ، وطلب نجدته ومساعدته لأي أمر من الأمور الدنيوية .

كما أن العادة جرت في ليلة المولد أن يُقرأ ما يسمى بالموالد ، أُلفت لهذا الغرض ، تُقرأ على هيئة معينة ، وهي مليئة بالقصص والحكايات المشتملة على الشرك والأباطيل ، وإيراد الأحاديث غير الثابتة (٣) .

٢ - من البدع القبيحة الحاصلة في بعض الاحتفالات بالمولد النبوي: القيام عند ذكر ولادته عليه وخروجه من الدنيا ، من قبل الحضور المستمعين لقصة المولد تعظيما وإكراما ، لاعتقادهم حضور الرسول عليه مجلس احتفالهم حينقذ (٤) .

وقد ناقش العلماء الأجلاء شبهات ودعاوى أصحاب هذه البدعة الشنيعة ، وردوا عليها (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ١٤٢/٤ كتاب الأنبياء ، باب ( واذكر في الكتاب مريم ... ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) من رسالة الانصاف لأبي بكر الجزائري ص ٢٢ ، ٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) لمعرفة أشهر الموالد التي ألفت مع بيان ما فيها من مفاسد باطلة ، انظر الكتب الآتية : ١) القول الفصل للأنصاري ص ٢٠٥ فما بعدها .

٢) منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والأمة . تأليف جماعة من العلماء . تحقيق الاستانبولي ص ٨٠ – ٨٥ .

٣) كتاب المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة للدكتور محمد بن سعد بن حسين ص ١٥٤ –
 ١٦٦ .

 <sup>(</sup>٤) انظر مثلا كتاب فيض الوهاب للقليوبي ص ٩٦ فما بعدها ، وقد تعسف هذا المؤلف لمحاولة إثبات شريعة هذا القيام .

انظر على سبيل المثال الكتب الآتية :-

۱) کتاب حوار مع المالکی لابن منیع ص ۱۷۰ – ۱۹۰ .

٢) كتاب الرد القوي للتويجري ص ٢٠٩ – ٢٣٥ .

٣) كتاب القول الفصل للأنصاري ص ٣٠٢ – ٣١٧ .

٤) فتاوی رشید رضا ۲۱۱۳/ ، ۲۱۱۴ .

وأكتفي هنا بسياق بعض ما أورده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في الرد على هذه الفرية ، حيث قال في معرض بيانه لمنكرات الموالد : « ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله عليه يحضر المولد ، ولهذا يقومون له محيّين ومرحّبين ، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل ، فإن الرسول عَيَالَهُ لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ، ولا يتصل بأحد من الناس ، ولا يحضر اجتماعاتهم ، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة ، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة » ثم استدل على هذا من الكتاب والسنة وإجماع العلماء (١) .

 $^{\circ}$  حقد تحتوي بعض الاحتفالات بالمولد على بعض المحرمات ، كاختلاط الرجال بالنساء ، وما فيه من الفتنة ، واستعمال الأغاني وآلات الطرب ، وما يتبع ذلك من الرقص والتصفيق ، وقلة احترام كتاب الله تعالى ، وغير ذلك مما يوجد من المنكرات الأخرى  $^{(7)}$  .

عصل أيام المولد من تبذير الأموال الباهظة ، لاقامة الحفلات ، وإطعام الطعام والشراب (٣) ، والاسراف في إيقاد الشموع في المساجد والطرق ، ونفقات الزينة ونحو ذلك (٤) .

. 7.

<sup>(</sup>١) انظر رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز ( حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها ) ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل تلك المحرمات والمفاسد وغيرها في الكتب الآتية :-

١) كتاب المدخل لابن الحاج ٢/٢ – ١٥ .

٢) السنن والمبتدعات للشقيري ص ١٣٩ .

٣) الابداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ١٢٦ - ١٣٠ .

٤) رسالة ( منكرات المآتم والموالد ) لطائفة من علماء الأزهر . تحقيق الاستانبولي ص ٥٧ –

ه) القول الفصل للأنصاري ص ١٨٧ - ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال وصفا لسماط المولد الذي كان يقيمه الملك كوكبري في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ١١٨/٤ ، ١١٩ ، وكتاب مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ٦٨١/٨ ، ٦٨٢ .

 <sup>(</sup>٤) الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ١٢٧ ، رسالة ( منكرات المآتم والموالد ) ص ٥٨
 بتصرف .

ولا شك أن إضاعة المال وتبذيره والإسراف فيه من المحرمات شرعا ، كما أن العقل السليم يستقبح ذلك وينكره .

تلك نماذج للمفاسد والشرور والمنكرات التي تحتوي عليها تلك الاحتفالات البدعية ، التي تقام باسم الدين ، ولقصد الأجر والمثوبة .

#### شبه المجيزين للتبرك والاحتفال بالمولد النبوي والرد عليها :-

خالف بعض المتأخرين من العلماء ، فأجازوا الاحتفال بليلة المولد النبوي تبركا وقربة ، إذا لم يشتمل على منكرات ، حتى ادعى بعضهم (١) وجوب القيام به .

ولهؤلاء جملة من الشبه والتعليلات يستندون عليها في استحسان بدعتهم ، واثبات شرعية فعلهم ، وسأذكر أبرز هذه الأمور مع مناقشتها والرد عليها :

الشبهة الأولى : أن عمل المولد النبوي من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها (٢) .

#### الرد عليها : يجاب على هذه الشبهة بما يأتي :

١ – قررنا فيما تقدم أن هذا الفعل بذاته من البدع المحدثة المذمومة ، حتى لو سلم من المنكرات والمفاسد ، فكيف إذا قام عليها أيضا ، مع أنه لا يخلو منها غالبا .

٢ - أن البدع في الدين كلها مذمومة بنص حديث الرسول عَلَيْكُ : ( وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) (٢) فلا توجد بدعة حسنة في الدين على الصحيح (٤) .

<sup>(</sup>١) من هؤلاء القليوبي . انظر كتابه فيض الوهاب ١١٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) صرح بهذا السيوطي . انظر الحاوي للفتاوي ٢٥١/١ ، ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث تقلم تخريجه ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع مثلاً كتاب الاعتصام للشاطبي ١٤١/١ فما بعدها .

٣ - أن القاعدة في هذه المسألة هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « كل مالم يسنه ولا استحبه رسول الله عَلَيْكُ ، ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم ، فإنه يكون من البدع المنكرات ، ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة » (١) الح .

وهذا ينطبق تماما على بدعة المولد النبوي كما سلف بيانه وتفصيله .

الشبهة الثانية: ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله عَلَيْكَ سئل عن صيام يوم الإثنين ، فقال: « ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم بُعثت – أو أُنزل عليّ – فيه » (٢) فهذا الحديث يدل على تشريف يوم الولادة ، ويفيد شرعية الاحتفال بالمولد (٣) .

الرد عليها : يرد على هذه الشبهة من عدة وجوه :

أحدها: إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله تعالى على نعمة ولادة الرسول على الله تعالى على نعمة ولادة الرسول عليه فيه ، فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون الشكر من نوع ما شكر الرسول عليه الصلاة والسلام ربه ، وهو صيام يوم الإثنين ، وعليه : فلنصم كما صام ، وإذا سئلنا قلنا : إنه يوم ولد فيه نبينا على الله عليه ، فنحن نصومه شكرا لله تعالى (٤) ، وتأسيا برسوله عليه ، هذا هو المشروع .

أم أن صوم يوم الإثنين صعب ، وليس فيه مظهر الاحتفال والتجمع والانشاد ، وما يتبع ذلك من الأكل والشرب والتسلية ، حتى أصبحت هذه الظاهرة ظاهرة اجتماعية أكثر من كونها دينية (٥) .

الوجه الثاني : أن النبي عَلَيْكُ لم يكن يخص يوم ولادته – وهو اليوم الثاني عشر

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۵۲/۲۷ . وللاستزادة حول مناقشة هذه الشبهة راجع كتاب حوار مع المالكي لابن منيع ص ٥٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر المدخل لابن الحاج ٣/٢ ، حوار مع المالكي لابن منيع ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) رسالة الإنصاف لأبي بكر الجزائري ص ٣٢ بتصرف .

من كتاب العقلية الاسلامية وفكرة المولد ، تأليف على بن محمد العيسى ص ٦٥ ، ٦٦ بتصرف .

من شهر ربيع الأول على المشهور أو غيره – بالصيام ، ولا بشيء من الأعمال دون سائر الأيام ، وهذا يدل على أنه عَلَيْكُ لم يكن يفضله على غيره ، وإنما صام يوم الاثنين – الذي يتكرر مجيئه كل أسبوع – وقد قال تبارك وتعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر (١) ﴾ (١) .

الوجه الثالث: هل النبي عَلَيْكُ لما صام يوم الاثنين شكرا لله تعالى على نعمة إيجاده ، وعلى ما من عليه بنعمة النبوة والرسالة ، أضاف إلى الصيام احتفالا كاحتفال أرباب الموالد من تجمعات ، ومدائح وأنغام ، وطعام وشراب ؟ والجواب بالنفي قطعا ، وإنما اكتفى عَلِيْكُ بالصيام فقط ، إذن ألا يكفى الأمة ما كفى نبيها ، ويسعها ما وسعه (٣) ؟ .

الشبهة الثالثة : حث الرسول عَلَيْكُ على صوم يوم عاشورا ، شكرا لله تعالى على نجاة موسى عليه السلام ومن معه (٤) ، فيستفاد من هذا شرعية الاحتفال بيوم مولد الرسول عَلَيْكُ بأنواع العبادة ، شكرا لله تعالى على ما منّ به من إيجاد نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام (٥) .

#### الرد عليها : يرد على هذه الشبهة من وجهين :

أحدها: أن الأمة الاسلامية جمعاء تدرك مشروعية صيام يوم عاشوراء على سبيل الاستحباب، امتثالا لأمر رسول الله على وشكرا لله تعالى على تأبيد الحق وإزهاق الباطل، ولكن ليس في علماء المسلمين - ممن يعتد بعلمهم - من يعتبر في هذا التوجيه النبوي الكريم تأصيلا لقاعدة إقامة الموالد، وإحداث مواسم دينية لترتبط الأزمنة بالأحداث كما يزعمون، فتتعدد الأعياد وتكثر المناسبات، وعليه فإن أمره عليه أمته بصيام يوم عاشوراء لا يعنى اتخاذه عيدا من الأعياد، ولا الاستدلال به

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب (٢١) .

<sup>(</sup>٢) الرد القوي للتويجري ص ٦٦ ، ٦٢ ، ورسالة الانصاف للجزائري ص ٣٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) من رسالة الانصاف للجزائري ص ٣٢ بتصرف ، وانظر حوار مع المالكي ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما ورد في السنة في شأن يوم عاشوراء ص ١٦٠ ، ١٦١ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) انظر الحاوي للفتاوي ، لجلال الدين السيوطي ٢٦٠/١ .

على إقامة الموالد ، وإنما يعني القيام بشكر الله تعالى بصيام هذا اليوم ، وفقا لما شرعه الرسول عَلِيلِهِ (١) .

الوجه الثالي: أننا حينها نفرح بميلاده عَلَيْكُم ، فإن بعثته بالرسالة أولى بالفرح والابتهاج ، وعلى أي حال فميلاده عَلَيْكُ وبعثته وهجرته ، وسائر مواقفه المشرفة في ميادين الجهاد والتعليم ، كل هذه أمور نفرح بها ، ونستلهم منها العبر والعظات ، لكن ذلك كله لا يكون في ليلة واحدة من السنة ، وإنما يشرع كل وقت ، وفي كل مكان ، كالمساجد ، والمدارس ، والمجالس العامة والخاصة (٢) .

الشبهة الرابعة : أن إقامة المولد النبوي مشعر بمحبة الرسول عَلِيْكُ وتعظيمه (٢٠) .

الرد عليها : يرد على هذه الشبهة من وجهين :

أحدهما: أن محبة النبي عَلَيْكُ وتعظيمه لا يكون بارتكاب البدع التي حذر منها ، وأخبر أنها شر وضلالة ، إنما كال محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام يكون على الوجه المشروع ، وذلك بالايمان به وطاعته ، واتباع هديه ، والتمسك بسنته ، ونشر ما دعا إليه ، والجهاد على ذلك بالقلب واللسان ، وتقديم محبته على النفس والأهل ، والمال والولد ، والناس أجمعين (3) .

الوجه الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد محبة للنبي عَيِّفَ وتعظيما له منا ، وكانوا أعلم الناس بما يصلح له عَيِّفِه ، وكانوا أحرص على الخير ممن جاء بعدهم ، ومع هذا فإنهم لم يكونوا يحتفلون بالمولد ، ويتخذونه عيدا ، ولو كان في ذلك أدني شيء من الفضل ، والمحبة للنبي عَيِّفِه والتعظيم له ، لكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص وأسبق عليه من غيرهم ، وإنما الذي أثر عنهم هو ما عرفوه من الحق

<sup>(</sup>١) حوار مع المالكي لابن منيع ص ٥٥، ، ٥٦ باختصار ، وانظر القول الفصل للأنصاري ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) حوار المالكي لابن منيع ص ٨٥ باختصار .

<sup>(</sup>٣) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) الاقتضاء لابن تيمية ٦١٥/٢ ، فتاوى ابن إبراهيم ٣/٣٥ ، الرد القوي للتويجري ص ٢٧
 بتصرف .

من محبته وتعظیمه (1) – كما سبق إيضاحه – وعلى هذا مضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى .

الشبهة الخامسة : أن الاحتفال بالمولد النبوي يتضمن أفعال البر النافعة المشروعة ، كالاجتماع على تلاوة القرآن والذكر ، أو الصلاة على النبي عَيْسَة ، أو سماع شمائله الشريفة ، وقراءة سيرته العطرة ، أو إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء (٢) .

الرد عليها : يرد على هذه الشبهة بما يأتي :-

ا - أن هذه المحاسن وأفعال البر المذكورة مشروعة بلا شك ، ومن أعظم القرب وفيها البركة العظيمة ، إذا فعلت على الوجه الشرعي ، لا بنية المولد  $^{(7)}$  ، فلا بدعة حينئذ .

إنما البدعة هنا جعل هذا الاجتماع المخصوص ، بالهيئة المخصوصة ، والوقت المخصوص من قبيل شعائر الاسلام – التي لا تثبت إلا بنص الشارع – بحيث يظن العوام والجاهلون بالسنن أنه من أعمال القرب المطلوبة شرعا ، بينها هو بهذه القيود بدعة سيئة – ولو خلا من وجود القبائح والمنكرات (٤) – ودرء مفاسد البدع مقدم على جلب مصالحها إن وجدت .

٢ – أن النظر في سيرة الرسول عَلَيْكُ أمر محبوب ومطلوب ، لأخذ الدروس والعبر ، لكن ذلك كل وقت وفي كل مكان (٥) ، كما تقدم .

 <sup>(</sup>١) الاقتضاء لابن تيمية ٦١٥/٢ ، وفتاوى ابن ابراهيم ٥١/٣ ، والرد القوي للتويجري ص ١٧٢
 بتصرف .

 <sup>(</sup>۲) انظر الباعث لأبي شامة ص ۲۳ ، والحاوي للسيوطي ۲۰۹/۱ ، والرد القوي للتويجري
 ص ٦٦ ، ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الابداع لعلي محفوظ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) فتاوى رشيد رضا ٢١١٢، ٢١١٣ باختصار .

<sup>(</sup>٥) حوار مع المالكي لابن منيع ص ٧٧ باختصار .

٣ - أن الصلاة على النبي عَلَيْكُ مشروعة في كل وقت ، وتتأكد في مواطن عديدة (١) ، ليس منها ليلة مولده عَلِيْكُ .

تلك أبرز شبه المجيزين للتبرك بليلة مولد المصطفى عَلَيْكُ والاحتفال بها ، بعد مناقشتها والرد عليها .

هذا وقد آثرت الاختصار في بحث هذه المسألة الهامة ، خشية التطويل والاستطراد ، ولأنه قد كُتب فيها عدة رسائل وكتب خاصة - تقدم ذكرها - يمكن الرجوع إليها عند الحاجة ، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع ص ۲۰۷ ، ۲۰۸ من هذا الكتاب .

# المبحث الرابع التبرك بليلة الإسراء والمعراج ، وذكرى الهجرة ، ونحو ذلك المطلب الأول التبرك بليلة الإسراء والمعراج

إن من أشهر معجزات نبينا محمد عَلَيْكُ الإسراء به ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس ، ثم العروج به إلى السموات السبع وما فوقها ، وتكليم الله تبارك وتعالى له عليه الصلاة والسلام بما شاء ، وفرضه عليه وعلى أمته الصلوات الخمس .

وقد ذكر القرآن الكريم طرفا من قصة الاسراء والمعراج ، وجاء في السنة النبوية تفاصيلها . ولا شك أن في قصة الاسراء والمعراج فوائد جمة وعبرا عظيمة .

ولما كانت ليلة الاسراء والمعراج قد حصل فيها هذا الحدث العظيم المعجز ، والذي قد تضمن فرض الصلاة على المسلمين ، وتخفيفها من خمسين إلى خمس ، وجعلها تعادل أجر خمسين صلاة ، تفضلا من الله تعالى على عباده – اعتقد بعض الناس في الليلة التي يظن أنها موافقة لها كل سنة ، اعتقدوا أن لها شأنا عظيما ، وأنها ليلة مباركة فاضلة (١) ، فخصوها بفعل بعض الطاعات ، كإحياء ليلتها بالصلاة والدعاء والذكر ، وصيام نهارها ، ثم أحدثوا فيها ما يعرف بالاحتفال ، والذي لا يخلو غالبا من المفاسد ، وقد فعلوا هذا إظهارا لشكر الله تعالى ، وتذكيرا بنعمته ، وتقديرا لعجزة الرسول عليهم ، واحتراما لمقامه ، كا يدعون .

وقد انتشر هذا الاحتفال بذكرى ليلة الاسراء والمعراج في بعض نواحي العالم الاسلامي ، ويكون غالبا ليلة سبع وعشرين من رجب .

<sup>(</sup>١) ادعى بعضهم تفضيلها على ليلة القدر . انظر زاد المعاد لابن القم ٧/١٥ .

# أدلة عدم شرعية التبرك والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج :-

يستدل على عدم شرعية ذلك من عدة وجوه :

الوجه الأول : عدم معرفة تحديد ليلة الإسراء والمعراج .

فقد وقع الاختلاف بين العلماء في تعيين هذه الليلة على عدة أقوال (١) .

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ، ولا على عشرها ، ولا على عينها ، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ، ليس فيها ما يقطع به » (٢) .

الوجه الثاني : لو ثبت تعيين هذه الليلة فلا يشرع تخصيصها بشيء من العبادات ، ولا غيرها .

ذلك لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تخصيصها ، أو تفضيلها على غيرها بشيء ، ولذا لا يعرف عن الرسول عليه ، ولا عن خلفائه الراشدين ، ولا أحد من الصحابة أو التابعين لهم باحسان - أنهم جعلوا لليلة الاسراء فضيلة على غيرها ، ولم يخصصوها بأمر من الأمور ، فضلا عن أن يقيموا احتفالا بذكراها ، ولعل من أصدق الشواهد على هذا عدم الاتفاق على تعيين ليلتها (٣) ، كا تقدم .

الوجه الثالث: أن التبرك والاحتفال بذكرى ليلة الاسراء والمعراج من البدع المحدثة في الدين (٤) ، كما أن في ذلك تشبها بأعداء الله تعالى: اليهود والنصارى ، في ابتداعهم في دينهم ما لم يأذن به الله عز وجل (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً لطائف المعارف لابن رجب ص ١٢٦ ، فتح الباري ٢٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) من زاد المعاد لابن القيم ٧/١٥ نقلا عن شيخه ابن تيمية رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) من المرجع السابق ٧/١ ، ٥٨ ، وفتاوى ابن إبراهيم ١٠٣/٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتب الآتية : تنبيه الغافلين لابن النحاس ص ٢٠٥ ، السنن والمبتدعات للشقيري ص ١٤٣ ، الإبداع لعلى محفوظ ص ١٤١ ، فتاوى ابن إبراهيم ١٠٣/٣ ، رسالة حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج لابن باز ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) من فتاوى ابن إبراهيم ١٠٣/٣ ، ورسالة ابن باز السابقة ص ٩ .

ولا شك أن تعظيم هذه الليلة وطلب بركتها والاحتفال لها يتعلق بالعبادة ، وقد تقدم مرارا أن العبادات توقيفية ، لا يثبت منها شيء إلا بدليل شرعي ، وإلا كان من البدع المحدثة في الدين .

الوجه الرابع: ما يتضمنه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج غالبا من المفاسد والمنكرات .

لقد وصف الإمام ابن النحاس (١) رحمه الله – وهو من أهل القرن الثامن والتاسع – ما حصل في وقته في هذا الاحتفال .

فقال - في معرض ذكره بعض ما ابتدع من المواسم والأعياد - : « ومنها ما أحدثوه ليلة السابع والعشرين من رجب ، وهي ليلة المعراج الذي شرّف الله به هذه الأمة ، فابتدعوا في هذه الليلة كثرة وقود القناديل في المسجد الأقصى ، وفي غيره من الجوامع والمساجد ، واجتماع الناس فيها مع الرجال والصغار ، اجتماعا يؤدي إلى الفساد وتنجيس المسجد ، وكثرة اللعب فيه واللغط ، ودخول النساء إلى الجوامع متزيّنات متعطّرات ، ويبتن في المسجد بأولادهن ... إلى غير ذلك من المفاسد المشاهدة المعلومة » .

ثم قال رحمه الله : « وكل ذلك بدع عظيمة في الدين ، ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين ، مع ما في ذلك من الاسراف في الوقيد ، والتبذير واضاعة المال (7).

ويصف الشيخ على محفوظ (٣) رحمه الله احتفال أصحاب هذا العصر ، حيث

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن إبراهيم بن محمد أبو زكريا الدمشقي ثم الدمياطي الإمام العلامة من فقهاء الشافعية ، من مصنفاته مشارع الأسواق إلى مصارع العشاق ، ومثير الغرام إلى دار السلام ، شرح المقامات الحريرية . قتل بدمياط بأيدي الفرنج سنة ٨١٤ هـ .

اطر شذرات الذهب ١٠٥/٧ ، الأعلام ٨٧/١ ، معجم المؤلفين ١٤٢/١ .

 <sup>(</sup>۲) من كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ، وتحذير السالكين عن أعمال الهالكين لابن النحاس
 ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) هو علي محفوظ المصري الشافعي الواعظ المرشد ، من علماء الجامع الأزهر وأستاذ =

يقول تحت عنوان: (المواسم التي نسبوها للشرع وليست منه): « ومنها ليلة المعراج التي شرّف الله تعالى هذه الأمة بما شرع لهم فيها ، وقد تفنن أهل هذا الزمان بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات ، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا كثيرة ، كالاجتماع في المساجد ، وإيقاد الشموع والمصابيح فيها ، وعلى المنارات ، مع الاسراف في ذلك ، واجتماعهم للذكر والقراءة ، وتلاوة قصة المعراج » ثم أوضع رحمه الله كيف يتلاعب هؤلاء بالذكر والقراءة (١) .

تلك نماذج لما يوجد في الاحتفالات بليلة الاسراء والمعراج – في الماضي والحاضر – من المفاسد والمنكرات ، تقربا إلى الله تبارك وتعالى .

ولقد صدق من قال عن هذا الفعل: « اعتقاد أن ذلك قربة من أعظم البدع وأقبح السيئات ، بل لو كان في نفسه قربة وأدى إلى هذه المفاسد لكان إثما عظيما » (٢) .

000

\_\_\_\_

الوعظ والارشاد بكلية أصول الدين ، من مؤلفاته : هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ، الدرة البهية في الأخلاق الدينية ، الإبداع في مضار الابتداع . توفي سنة ١٣٦١ هـ .

انظر الأعلام ٣٢٣/٤ ، معجم المؤلفين ١٧٥/٧ .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس ض ٣٠٥ .

#### المطلب الثاني التبرك بذكر الهجرة ونحوها

لا شك أن سيرة الرسول عَلَيْكُ حافلة بالأحداث الجليلة والوقائع العظيمة ، ومن أجلّها وأعظمها هجرته عَلِيْكُ من مكة إلى المدينة ، فحينئذ أقيمت دولة الاسلام ، وانتشرت الدعوة إلى الله تعالى وعلت راية الجهاد في سبيل الله ، ولهذا أرّخ المسلمون التاريخ السنوي بالهجرة النبوية الشريفة .

ومن الوقائع الجليلة الأخرى بعثته عَلِيْكُ إلى الناس ، ونزول الوحي عليه ، وحصول المعارك والغزوات الكبيرة ، وغير ذلك من الأحداث الشريفة المتعددة .

وقد يتخذ بعض المسلمين من ذلك وسيلة للتبرك بمواسم هذه الأحداث ، أو إقامة الاحتفالات لمناسبة مرور ذكرياتها ، لكن هذا غير جائز شرعا ، كما سيأتي بيانه والاستدلال له .

## أدلة عدم شرعية التبرك والاحتفال بذكرى الهجرة ونحوها :

يمكن الاستدلال على عدم شرعية ذلك بما يأتي :-

1 - أن ما جرى في الزمان من الأحداث والوقائع ، كالهجرة النبوية ، وليلة الاسراء والمعراج ، وغزوات النبي عَلَيْكُ ، وغيرها من الأحداث العظيمة ، لا يوجب ذلك أن تتخذ ذكريات هذه المناسبات مواسم وأعيادا يحتفل بها ، أو تعظم على غيرها وتخصص بعض العبادات ، وذلك لأنها لم تعظم أو تخصص من قبل الشرع (١) .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٦١٣/٢ ، ٦١٤ ، فتاوى ورسائل ابن ابراهيم ٥١/٣ ، وقد كتب أحد الدارسين بقسم العقيدة بالكلية : عبد الله بن عبد العزيز التويجري رسالة ( ماجستير ) بعنوان : ( البدع الحولية ) تطرق فيها للبدع التي تتكرر كل حول في وقت معين منه .

٢ - من القواعد الشرعية المعروفة أن العبادات توقيفية ، كما قال تعالى : ﴿ ثُم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ﴾ (١) وقال نبيه عَلَيْكَ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (٢) .

ولا ريب أن الأعياد والمواسم الدينية من مسائل العبادة ، وكذا طلب البركة والخير والأجر في زمان معين ، وليس في الشريعة الاسلامية ما يجيز التبرك أو الاحتفال بتلك المواسم ، ولذا لم يؤثر ذلك عن رسول الله عليلي ، ولا عن صحابته ، ولا عن التابعين لهم باحسان .

ففعل ذلك من البدع التي أحدثها الناس في الدين ، مع ما فيها من التشبه بأهل الكتاب ومع ماقد تتضمنه من المفاسد ، كما سبق ايضاحه .

٣ - إذا كانت اقامة الاحتفالات والأعياد بهذه المناسبات من باب شكر الله تعالى ، أو تعظيم نبيه عَلَيْكُم كما يدّعي بعضهم ، فالجواب على هذا : أن شكر الله تعالى إنما يكون بطاعته وعبادته عز وجل ، على وفق شرعه سبحانه وتعالى ، كما أن تعظيم النبي عَلِيْكُ واحترامه يكون بطاعته أيضا ، ومحبته ، والصلاة عليه ، واتباع سنته عليه أفضل الصلاة والسلام ، وعدم الابتداع في الدين .

5 - ليس المقصود من الاقتداء بالرسول عَيْقِالِكُم ، والاتعاظ بسيرته والانتفاع بأحداثها ، وما فيها من دروس وعبر - أن يكون ذلك مجرد ذكريات فقط ، تُقام لها الاحتفالات والخطب في أيام محددة من السنة ثم تُنسى ، إنما المطلوب أن يكون النظر في سيرته عَيْقِهُ والانتفاع بما وقع فيها من أحداث ووقائع شريفة ، واستخراج الدروس والعبر منها أن يكون ذلك طوال أيام السنة ولياليها ، على الوجه الشرعي ، فلا يختص بأوقات محددة .

هذه أبرز الأدلة على عدم جواز التبرك أو الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية

<sup>(</sup>١) سورة الجائية (١٨) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۲۷۱ .

٣٨.

ونحوها باختصار ، وهي تتضمن الرد على الشبه التي قد يوردها المخالفون لإثبات شرعية عملهم .

وبهذا تنتهي بتوفيق الله تعالى مباحث هذا الفصل ( التبرك بالنبي عَلَيْتُهُ بعد وفاته ) .

**የ የ** 

# الفصل الثاني الممنوع من التبرك بالصالحين

#### عهيد:

تقدم لنا في الباب الماضي بيان المشروع من التبرك بالصالحين ، وأن هذا التبرك ممكن عن طريق الانتفاع بعلمهم ، ودعائهم ، والحصول على فضائل مجالسهم .

وهذه البركات المتعددة تحصل من خلال مجالسة الصالحين ومصاحبتهم في حياتهم .

كما يمكن التبرك بهم أيضا بعد وفاتهم عن طريق الانتفاع بما ورَّثوه من العلم النافع ونحوه ، واتباع ما دعوا إليه في حياتهم .

هذا خلاصة ما شرع من التبرك بالصالحين في حياتهم وبعد وفاتهم .

وما عدا ذلك من طرق التبرك بهم فليس بمشروع ، بل هو ممنوع ، كما سيأتي بيانه في المباحث التالية إن شاء الله تعالى .

# المبحث الأول التبرك بذواتهم وآثارهم ومواضع عبادتهم وإقامتهم

# المطلب الأول التبرك بذواتهم وآثارهم

تبين لنا في الباب الماضي عدم مشروعية التبرك بذوات الصالحين أو بآثارهم ، وأن هذا النوع خاص بالنبي عَلِيْكِ فقط .

ولعل من المناسب هنا أن أذكر نماذج لذلك التبرك الممنوع .

فمن أشهر مظاهر هذا التبرك بالصالحين تقبيلهم ، والتمسح بهم ، أو بآثارهم تبركا .

ومن أمثلة ذلك تقبيل اليد ونحوها أو التمسح بها تبركا (١) ، أو تقبيل الميت الصالح للتبرك (٢) .

ومن العادات الشائعة عند بعض العوام التمسح بالخطيب - بكتفه وظهره مثلا - بعد خطبة الجمعة (٣) ، والتمسح بأئمة الحرم المكي والمدني بعد كل صلاة .

ومن أمثلة التبرك بآثار الصالحين : التبرك بما انفصل منهم ، كالشعر والريق والعرق ، وشرب ماء الوضوء ، أو التمسح به ، أو الاحتفاظ بملابسهم وأدواتهم للتبرك بها ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر المدخل لابن الحاج ٢٦٣/١ ، وانظر أيضا مقدمة كتاب ( الرخصة في تقبيل اليد لأبي بكر ابن المقرىء ) تقديم أبي عبد الله محمود الحداد ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري لابن حجر ١١٥/٣ مع تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رقم (١) .

<sup>(</sup>٣) الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ٧٩ .

844

ومن الغرائب في هذا الباب ما يحدث مثلا في بعض احتفالات موالد الصالحين عند تغيير عمامة الولي الخاصة ، حيث يسعى الحضور للحصول على قطع من هذه العمامة تبركا بها ، مع استعدادهم لسداد أي مبلغ يطلب منهم (١) ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

0 0 0

<sup>(</sup>١) من مقال بعنوان ( موالد الأولياء في مصر ) لهيام فتحي دربك في المجلة العربية عدد ١٣١ شهر ذي الحجة ١٤٠٨ هـ ص ٤٣ بتصرف .

# المطلب الثالي التبرك بمواضع عبادتهم وإقامتهم

تقدم في الفصل الماضي بيان عدم مشروعية التبرك بآثار الرسول عَلِيْكُمُ المكانية ، كمواضع صلاته ودعائه ، أو جلوسه ، أو نومه ، ونحو ذلك مما يفعله على وجه التعبد .

ولا ربب أن هذا إذا لم يشرع في حق المصطفى عَلِيْكُ فإن ما عداه من الصالحين وغيرهم ليس مشروعا في حقهم من باب أولى .

ويدخل فيما تقدم : أماكن ولادة الصالحين وغيرهم ، فلا يجوز التبرك بها ، كما أنه لا يجوز التبرك بمكان ولادته عَلِيْكِيةٍ .

وأما ما ذكره بعض المؤرخين عن اشتهار أمكنة موالد بعض الصحابة في مكة مثلا ، كموالد على بن أبي طالب ، وفاطمة ، وعمر بن الخطاب  $^{(1)}$  ، رضي الله عنهم جميعا ، وأن بعض هذه المواضع تزار مرة كل سنة  $^{(7)}$  ، ويتمسح بها تبركا  $^{(7)}$  ، فإن هذا لا أصل له ، على ضوء ما تقدم في حكم التبرك بمكان ولادة الرسول عليه .

#### شبه المخالفين والرد عليها:-

هناك من أجاز التبرك بذوات الصالحين وبآثارهم ومواضع عبادتهم ، ونحو ذلك ، استنادا على بعض الشبه التي تعلقوا بها .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي ۲۷۰/۱ – ۲۷۲ ، إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ص ۲۲۱ – ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام للفاسي ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر رحلة ابن جبير ص ١٤٢ .

وسأذكر الآن أبرز هذه الشبه مع الرد عليها :

الشبهة الأولى : قياس الصالحين على الرسول عَلِيْكُ في شرعية التبرك بالذوات والآثار .

إن من أعظم ما يتمسك به المخالفون قياس الصالحين على الرسول عَلِيْتُهُ في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم .

الرد عليها: لقد مضى مناقشة هذه المسألة بالتفصيل في الباب الماضي (١)، واتضح أن هذا النوع من التبرك يختص بالرسول عُلِيْكُم ، فلا يقاس عليه غيره .

الشبهة الثانية : أثبت القرآن الكريم أن بقايا الصالحين وآثارهم يمكن التبرك بها في قوله تعالى (٢) : ﴿ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت (٣) فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ (٤) .

الرد عليها : يجاب على هذه الشبهة بأن المراد بآل موسى وآل هارون هما موسى وهارون أنفسهما ، وأن لفظ (آل) مقحمة لتفخيم شأنهما (°) ، وعلى هذا جمهور المفسرين .

وقيل: المراد الأنبياء من بني يعقوب ، لأنهما من ذرية يعقوب ، فسائر قرابته ومن تناسل منه آل لهما<sup>(١)</sup> .

(۲) ممن احتج بهذه الشبهة المالكي في كتابه: مفاهيم يجب أن تصحح ص ۱۵۲، ۱۵۳، وانظر
 رسالة التويجري: الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٦١ فما بعدها .

رسال الموييري ، أو المسلموق ، ومعنى السكينة : أي ما تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفها ، وقبل غير ذلك ، واختلف في البقية فقيل : هي عصا موسى وعصا هارون وثيابهما ورضاض ألواح التوراة ، وقبل : العصا والنعلان ، وقبل غير ذلك .

انظر تفسير الطبري ٦١٥/٢ ، تفسير ابن كثير ٣٠٢/١ ، فتح القدير للشوكاني ٢٦٥/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢٤٨) .

<sup>(</sup>٥) نبه على ذلك الشوكاني في تفسيره : فتح القدير ٢٦٥/١ ، وانظر راد المسير لابن الجوزي . ٢٩٦/١ .

<sup>(</sup>٦) ساق هذا القول الإمام الشوكاني . انظر تفسيره ٢٦٥/١ .

وعلى ما تقدم فإن تلك البقايا المذكورة في الآية خاصة بالأنبياء فقط ، ليست لغيرهم ، والتبرك بآثار الأنبياء – غير المكانية – لا نزاع في شرعيته ، كما تقدم .

فهذه الآية ليس فيها ما يدل على جواز التبرك ببقايا الصالحين وآثارهم ، ومن زعم أنها تدل على ذلك فقد قال في القرآن بمجرد رأيه ، وسلك طريق اتباع ما تشابه من القرآن ، وابتغاء الفتنة وتضليل الجهال ، الذين لا يفرقون بين الحق والباطل (١) .

الشبهة الثالثة: نقل حصول هذا التبرك عن بعض الأئمة ، كما يُروى عن الربيع بن سليمان (٢) ، أن الإمام الشافعي رحمه الله بعثه بكتاب من مصر إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ببغداد ، ذكر فيه أنه رأى النبي عَلَيْكُم في نومه ، وأنه أمره أن يشر أحمد بأنه سيمتحن في القول بخلق القرآن ، وأن الله سيفع له بذلك علما إلى يوم القيامة . فدفع إلى الربيع أحد ثوبيه بشارة ، فلما رجع الربيع إلى مصر تبرك الشافعي بغسالة ثوب الإمام أحمد (٢) .

الرد عليها: هذه الحكاية غير صحيحة لما يأتي:-

١ - أن الامام الذهبي قد نص على عدم صحتها .

فقال قال رحمه الله في كتابه ( سير أعلام النبلاء ) عند ترجمته للربيع : « ولم يكن صاحب رحلة ، فأما ما يُروى أن الشافعي بعثه إلى بغداد بكتابه إلى أحمد ابن حنبل فغير صحيح » (٤) .

<sup>(</sup>١) من رسالة ( الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ) للشيخ حمود التويجري ص ١٨ ، ١٩ باختصار .

 <sup>(</sup>۲) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار أبو محمد المرادي المصري الفقيه صاحب الإمام الشافعي
 وناقل علمه ومؤذن جامع الفسطاط . توفي سنة ۲۷۰ هـ . انظر سير أعلام النبلاء ۲ ٥٨٧/١٢ ، طبقات
 الشافعية الكبرى ٢٥٩/١ ، شذرات الذهب ١٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الحكاية في تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٧٠/٧ ، ٢٧١ ، ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص ٥٥١ ، ٥٥٢ ، ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢١/٧٨٥ ، ٥٨٨ .

ونما يؤيد كلام الذهبي أن الخطيب البغدادي رحمه الله لم يترجم للربيع في تاريخ بغداد مع التزامه ترجمة كل من ورد بغداد ، ومع أن الربيع كان مشهورا .

٢ - أن الشافعي لقي من هو أكبر من الإمام أحمد وأفضل ولم يتبرك به ،
 كالإمام مالك رحمه الله وهو شيخه ، وكذا سفيان بن عيينة رحمه الله .

على أنه لو صحت تلك الحكاية أو غيرها عن بعض العلماء – افتراضا – فليس هذا بحجة ، لاختصاص النبي عَلَيْكُ بجواز التبرك بذاته وآثاره ، واقتصاره عليه ، كما تقدم إثباته .

\* \* \*

<sup>=</sup> ثم إنه من خلال تأمل أسانيد هذه الحكاية تبين أن في أحد أسانيدها أما عبد الرحمن محمد بن الحسير السلمي ، قال عنه محمد بن يوسف القطان النيسابوري : كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة ، وكان يضع للصوفية الأحاديث ( تاريخ بغداد ٢٤٨/٣ ) وقال الذهبي : ماهو بالقوي في الحديث ( سير أعلام النبلاء المحاديث و وكانت موضوعة ، وفي ( حفائق تفسيره ) أشياء لا تسوغ أصلا ( المرجع السابق ٢٥٢/١٧ ) .

أما الأسانيد الأخرى ففيها انقطاع ، وبعض رواتها لا يعرف .

# المبحث الثالي التبرك بقبورهم ، وحكم الزيارة

#### حكم زيارة قبور الصالحين :

تقدم في أول الفصل السابق بيان مشروعية زيارة القبور للرجال فقط ، وأن المقصود بهذه الزيارة لقبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين شيئان :

أحدهما : الاعتبار والاتعاظ ، وتذكر الموت والآخرة .

والثاني : الإحسان إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية .

# حكم شد الرحل للزيارة:

إذا كانت زيارة قبور الأنبياء والصالحين مستحبة ... كما تقدم - فهل يجوز شد الرحل لزيارتها ؟

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا خلاف العلماء في هذه المسألة : اختلف أصحابنا – أي الحنابلة – وغيرهم ، هل يجوز السفر لزيارتها ؟ على قولين :

أحدهما: لا يجوز ، والمسافرة لزيارتها معصية ، ولا يجوز قصر الصلاة فيها ، لأن هذا السفر بدعة ، لم يكن في عصر السلف ، ولما في الصحيحين عن النبي عليه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٠٥.

وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد ، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب .

الثاني: يجوز السفر إليها ، قاله طائفة من المتأخرين ، وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين ، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك ، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان ، والعلماء ، أو بعض المقاصد ، من الأمور الدنيوية المباحة (١) .

والذي يظهر لي صواب القول الأول كما يرجحه ابن تيمية رحمه الله ، وغيره من العلماء (٢) ، لما يأتي :-

١ - عموم حديث « النهي عن شد الرحال » لسائر المساجد والمشاهد والمواضع المقصودة للزيارة تقربا وتعبدا (٣) ، ومنها زيارة القبور .

وهذا هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من هذا الحديث ، حيث أنكرالصحابي بصرة بن أبي بصرة الفغاري (٤) على أبي هريرة رضي الله عنه لما رآه راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قائلا : « لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول الله عَيْنِيْكُ يقول : لا تُعمل المَطّي (٥) إلا إلى ثلاثة مساجد » (٦) .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقم ٢/٩٦٥ ، ٦٦٦ باختصار .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الدين الخالص لمحمد صديق حسن ٥٩٠/٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٦٦٥/٢ ، ٦٦٦ ، ولقد أفاض الشيخ الألباني حفظه الله في بيان دلالة دلك الحديث على عموم النهي مناقشا الروايات والاحتمالات الواردة . انظر كتابه أحكام الجنائز وبدعها ص ٢٢٤ – ٢٣١ .

 <sup>(</sup>٤) هو بُصرة بن أبي بُصرة الغفاري ، له ولأبيه صحبة ، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه ، وهما
 معدودان فيمن نزل مصر من الصحابة .

انظر أسد الغابة ٧/٧٦١ ، الإصابة ١٦٦١١ ، تهذيب التهذيب ٧٣/١ .

 <sup>(</sup>٥) المطي بفتح الميم : جمع مطية ، وهي الناقة التي رُكب مطاها أي ظهرها ، وقيل : يُمطى بها في السير : أي يُمد ، من كتاب النهاية لابن الأثير ٣٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٦) جاء ذلك ضمن حديث طويل أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١٠٨/١ ~ ١١٠ كتاب =

٢ - أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجودا في الإسلام وقت القرون الثلاثة - قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم - التي أثنى عليها رسول الله عليه ، ولو كان هذا السفر جائزا فلا بد أن يقع من أحدهم ، ولم يحدث هذا السفر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة (١) .

٣ - لم يرد أمر من الرسول عَيْنَا بالسفر إلى مشاهد الموتى الخالية ، ومقابرهم البالية ، ولكن السفر لأغراض أخرى ثبت عنه عَيْنَا وعن أصحابه وتابعيه ثبوتا لاشك فيه (٢) .

٤ - أن شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين يؤدي إلى اتخاذها أعيادا واجتماعات عظيمة ، كما هو مشاهد ، وهو يشابه شد الرحال لزيارة بيت الله الحرام (٣) ، وفي هذا مخالفة للشرع ، مع ما يجره من المفاسد الأخرى .

تقدم في الفصل الماضي ترجيح عدم جواز شد الرحال لمجرد زيارة قبر الرسول عَلَيْكُم ، فعدم جواز ذلك بالنسبة لقبور غيره من الأنبياء والصالحين أولى وأحرى .

وأحب أن أنبه أخيرا إلى ثبوت النهي عن شد الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين حتى لو كانت الزيارة على الوجه المشروع ، فكيف إذا اشتملت على الكثير من المنكرات والمفاسد - كما سيأتي بيانه قريبا - .

فالحاصل في هذه المسألة استحباب زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين على الوجه المشروع ، بدون شد رحل وإنشاء سفر ، والله تعالى أعلم .

<sup>=</sup> الجمعة ، باب ماجاء في الساعة التي في يوم الجمعة ، والنسائى في سننه ١١٣/٣ – ١١٦ كتاب الجمعة ، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح ( الإصابة ١٦٦/١ ) ، وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين . انظر إرواء الغليل ١٤٢/٤ .

<sup>(</sup>١) الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) من كتاب الدين الخالص ٩٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) الإبداع لعلي محفوظ ص ٨٥ .

# أشهر القبور التي يتبرك بها :

إن من أعظم الفتن والبلايا التي وقعت عند المسلمين بعد القرون الثلاثة المفضلة ، وتعظيم قبور الأنبياء والأولياء والصالحين ، واتخاذها مزارات ومشاهد ، والتبرك بها على اختلاف مظاهر التبرك وأشكاله المبتدعة .

وأول من أدخل هذه البدع عند المسلمين هم الشيعة الروافض قبحهم الله ، على يد الدولة العبيدية في أواخر المائة الثالثة حين ضعفت خلافة بني العباس (١) ، ثم تبعهم في ذلك أصحاب الطرق الصوفية فأشاعوها بين المسلمين (٢) .

وقد انتشرت مشاهد ومزارات القبور في كثير من أنحاء العالم الاسلامي للأسف الشديد .

ومن أشهرها في مصر: مشهد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالقاهرة .

وقد دفن جسد الحسين بكربلاء في العراق باتفاق المؤرخين (٣).

أما مقر رأسه فقد تعددت أسماء المدن التي يقال بوجود الرأس فيها  $^{(1)}$  ، وهذه المدن هي : المدينة ، القاهرة ، دمشق ، كربلاء ، حلب ، عسقلان  $^{(0)}$  ، مرو  $^{(7)}$  ، الرَّقة  $^{(V)}$  . ولقد تعددت المشاهد المنسوبة للحسين رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٧/٢٧ ، ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق ص ٤٠٤ ، ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية ٤٩٣/٢٧ ، البداية والنهاية ٢٠٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية ٢٠٤/٨ ، وكتاب المسجد النبوي الشريف ومزارات أهل البيت لاسماعيل أحمد والنبوي سراج ص ٥٧ فما بعدها .

 <sup>(</sup>٥) عسقلان : مدينة بفلسطين ، على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، كان يقال لها عروس الشام لحسنها .

انظر معجم البلدان ١٢٢/٤ ، آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) مرو : أشهر مدن خراسان ، تسمى ( مرو الشاهجان ) أي نفس السلطان ، سميت بهذا لجلالتها عند أهلها . أخرجت مرو علماء أجلاء منهم أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك . ( انظر معجم البلدان ١١٢/٥ ) وهي الآن تابعة لروسيا .

 <sup>(</sup>٧) الرقة بفتح الراء : مدينة مشهورة بالعراق على الجانب الشرقي من نهر الفرات . انظر معجم البلدان ٥٨/٣ .

وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك ، ورجح أن رأس الحسين رضي الله عنه دفن بالمدينة (١) .

ومن المشاهد المشهورة في مصر أيضا: مشهد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب (٢) رضي الله عنه بالقاهرة (٦) ، ومشهد (السيد) البدوي (٤) بطنطا .

ومن أشهرها في الشام: مشهد خالد بن الوليد رضي الله عنه بحمص، ومشهد صلاح الدين الأيوبي بدمشق بجوار الجامع الأموي، ومحيي الدين ابن عربي (٥٠) بدمشق أيضا.

ومن أشهرها في العراق : مشهد الحسين بن على بكربلاء (٦) ، ومشاهد

(١) راجع إجابته المبسوطة على أسئلة حول مكان رأس الحسين في مجموع الفتاوي ٢٧. ٥٥ – ٤٨٩ .

(٢) هي زينب بنت على بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب القرشية أمها فاطمة بنت رسول الله عَلَيْكُ ، وكانت امرأة عاقلة لبيبة ، كانت مع أخيها الحسين رضي الله عنه لما قتل فحملت إلى دمشق .

انظر أسد الغابة ١٣٢/٦ ، الإصابة ٣١٤/٤ .

(٣) لقد قال المؤرخ المصري على باشا مبارك - المتوفى سنة ١٣١١ هـ - في كتابه : الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة ٩/٥ عند ذكر مشهد السيدة زينب بالقاهرة : ٥ لم أر في كتب التواريخ أن السيدة زينب بنت على رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات ) .

(٤) هو أحمد بن على الحسيني أبو العباس البدوي الصوفي المشهور ، عرف بالبدوي للزومه اللثام ، وأصله من المغرب ، ودخل مصر أيام الملك الظاهر بيبرس . وقد قدسه أتباعه ونسبوا له مناقب كثيرة مليئة بالخرافات والأباطيل . توفي بطنطا سنة ٦٧٥ هـ .

انظر شذرات الذهب ٣٤٥/٥ ، الأعلام ١٧٥/١ ، كتاب ( السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ) للدكتور أحمد صبحي منصور .

(٥) هو محمد بن على بن محمد الطائي الأندلسي نزيل دمشق ، المعروف بمحيى الدين ابن عربي ، ويقال ابن العربي . صاحب التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة قال فيها أشياء منكرة . قال الذهبي : من أردأ تواليفه كتاب فصوص الحكم وقال : قد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات . توفي بدمشق سنة ٦٣٨ هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ٤٨/٢٣ ، ميزان الاعتدال ٢٥٩/٣ ، شذرات الذهب ١٩٠/٥ ، الأعلام ٢٨١/٦ .

 (٦) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله عن هذا المشهد : ( اتخذه الرافضة وثما ، بل ربا مدبرا وخالقا مسيرا ، وأعادوا به المجوسية ، وأحيوا به معاهد اللات والعزى وما كان عليه أهل الحاهلية ) انظر الرسائل المفيدة ص ٣٩٣ . أبي حنيفة ، وموسى الكاظم (١) ، ومعروف الكرخي (٢) ، وعبد القادر الجيلاني ببغداد .

وفي تركيا مشهد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه باستانبول .

ومن أشهرها في السودان مشهد محمد عثمان الميرغني (٢) في كسلا.

وفي المغرب مشهد أحمد التجاني (1) بفاس .

إلى غير ذلك من المشاهد والمزارات الأخرى .

على أن بعض المشاهد والقبور مكذوبة أيضا ، وليس لها أصل ، أو مشكوك ا فيها (°) .

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن غالب ما يستند إليه القبوريون في تعيين القبور : الرؤيا المحضة ، أو شم رائحة طيبة ، أو توهم خرق عادة (٦) ،

<sup>(</sup>١) هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، كان كثير العبادة والمروءة ، توفي ببغداد سنة ١٨٣ هـ .

انظر تَارَيخُ بغداد ٢٧/٣ ، وفيات الأعيان ٣٠٨/٥ ، البداية والنهاية ١٨٣/١ .

 <sup>(</sup>٢) هو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ ، كان أحد المشهورين بالعبادة والزهد والعزوف عن
 الدنيا ، وكان يوصف بأنه مجاب الدعوة ، وحكي عنه كرامات ، وقد افتتن به بعض أهل بغداد فكانوا
 يستسقون بقبره ، توفي ببغداد سنة ٢٠٠ هـ .

انظر تاريخ بغداد ١٩٩/١٣ ، طبقات الحنابلة ٣٨١/١ ، وفيات الأعيان ٢٣١/٥ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد عثمان الميرغني بن محمد أبي بكر بن عبد الله الحنفي الحسيني الحسني ، صاحب طريقة في التصوف مستقلة ، وله أتباع كثيرون ، ينسبون له كرامات عديدة ، وقد ولد بالطائف وانتقل إلى مصر ثم إلى السودان فاستقر في ( الحاتمية ) جنوب كسلا ، ومات فيها سنة ١٢٦٨ هـ .

انظر جامع كرامات الأولياء للنهاني ٣٦٥/١ ، الأعلام ٣٦٢/٦ ، الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمود عبد الرؤوف القاسم ص ٣٦٦ .

 <sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد التجاني أبو العباس الصوفي . مؤسس الطريقة التجانية بالمغرب ، كان فقيها مالكيا ، توفي بفاس سنة ١٣٣٠ هـ .

انظر شجرة النور الزكية تمحمد بن محمد مخلوف ص ٣٧٨ ، الأعلام ٢٤٥/١ ، معجم المؤلفين ١٤٣/٢ .

 <sup>(</sup>٥) انظر أمثلة على ذلك في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٧٠/٢٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر مناقشة ابن تيمية لهذه الدعاوى في مجموع الفتاوى ٤٥٧/٢٧ - ٤٥٩ .

وانظر إن شئت نماذج لكيفية معرفة بعض القبور المشهورة في مكة المكرمة أوردها المؤرخ حمد =

أو نقل لا يوثق به <sup>(١)</sup> .

#### مظاهر التبرك بقبور الصالحين :

لم يقف أصحاب بدع القبور عند حد السنة فيما يتعلق بالقبور وزيارة أصحابها ، بل تجاوزوا ذلك وأحدثوا بدعا كثيرة وخطيرة ، خاصة عند قبور الأولياء والصالحين ، أو من يسمون بذلك .

يفعلون هذا كله باسم التبرك بالصالحين ، واعتقاد منفعتهم ، وتعظيمهم وتقديس أضرحتهم ، مدعين أن ذلك من شرائع الدين .

وسأذكر الآن أبرز مظاهر التبرك بقبور الصالحين فيما يأتي :-

# ١ - دعاء أصحاب القبور وطلب الحوائج منهم :

هذا من أعظم ما ابتدع عند القبور حيث إن من أصحاب البدع من يستغيث بالأموات ، ويطلب منهم الحاجات الدينية أو الدنيوية .

يسأل أحدهم المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت ، يقول : يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي ، أو يقول : اقض عني الدين ، اشف مريضي ، وانصرني على فلان ، ونحو ذلك (٢) .

ولا شك أن هذه الأعمال ونحوها شرك أكبر ، مخرج من الملة الاسلامية ، موجب للخلود في النار لمن مات عليه .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا عظم مخالفة هؤلاء لهدي الرسول عَلَيْظَةً في زيارة القبور : ( وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة

<sup>=</sup> الجاسر في مجلة العرب ( ج ٣ ، ٤ – رمضان وشوال ١٤٠٢ هـ ) ص ١٦٩ ، ١٧٠ ضمن كلمة له بعنوان ( الآثار الإسلامية في مكة المشرفة ) .

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۷۰/۲۷ .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٨٤٢/٢ بتصرف .

على الميت ، من الدعاء والترحم ، والاستغفار ، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به ، والاقسام على الله به ، وسؤاله الحوائج ، والاستعانة به ، والتوجه إليه بعكس هديه عَلَيْكُ ، فإنه توحيد وإحسان إلى الميت ، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم ، وإلى الميت » (١) اهم .

ومن البدع المستحدثة أيضا التوسل بصاحب القبر ليدعو الله تعالى له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكم هذا الفعل: « وهذا بدعة باتفاق أئمة المسلمين » (٢) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : « وأما التوسل بالأموات إلى الله سبحانه ، وجعلهم واسطة بينهم وبين الله ، فهذا من أكبر المحرمات ، بل هو عين ما يفعله المشركون ، فإن المشركين ما كانوا يعتقدون أن اللات والعزّى ونحوها تخلق وترزق ، وإنما كانوا يتوسلون بها إلى الله ، كما قال تعالى حاكيا عنهم (٢) ﴿ ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى ﴾ (٤) .

#### ٢ - أداء بعض العبادات عند قبورهم:

أ - أشهر هذه العبادات قصد الدعاء عند قبور الصالحين ، لاعتقاد بركة هذه المواضع ، وأن الدعاء عندها يستجاب .

وأما إذا حصل هذا الدعاء اتفاقا ، ودون قصد ولا اعتقاد فيها فلا بأس في ذلك .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية موضحا حكم هذه المسألة : « الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين :

<sup>(</sup>١) راد المعاد في هدي خير العباد ٥٢٦/١ ، ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري لابن تيمية ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن إبراهيم ١٢٤/١ ، ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر (٣) .

أحدهما : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق ، لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه ، ويتفق أن يمر بالقبور ، أو كمن يزورها فيسلم عليها ، ويسأل الله العافية له وللموتي ، كما جاءت به السنة ، فهذا ونحوه لا بأس به .

الثاني: أن يتحرى الدعاء عندها ، بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره ، فهذا النوع منهي عنه ، إما نهي تحريم أو تنزيه ، وهو إلى التحريم أقرب » (١) اه. .

ب - ومن العبادات الموجودة إقامة الصلاة عند قبور الصالحين ، أو إليها ، تركا بها ، وتحريا للقبول وتعظيم الأجر .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن أشار إلى نهي النبي عَلَيْكُ عن الصلاة في المقبرة مطلقا (٢) ، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته ، كما يقصد بركة المساجد الثلاثة ونحوها ، سدا لذريعة الشرك .

قال رحمه الله مبينا عظم مخالفة من يصلي قاصدا التبرك: « فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين ، متبركا بالصلاة في تلك البقعة ، فهذا عين المحادة لله ورسوله ، والمخالفة لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله عليات ، من أن الصلاة عند القبر – أي قبر كان – لا فضل فيها لذلك ، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا ، بل مزية شر » (٢) .

ج - ومن العبادات المشهورة أيضا : الطواف حول قبور الصالحين ، قياسا على الطواف حول الكعبة (٤) .

ولا شك أن الطواف بغير الكعبة من أعظم البدع المحرمة <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٧٦/٢ ، ٦٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) الأحاديث في ذلك سترد قريبا ٤٠١ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٦٧٤/٢ ، ٦٧٥ .

<sup>(</sup>٤) فتاوى ابن ابراهيم ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢١/٢٦ .

د – ومنها التقرب إلى أصحاب القبور بالذبح ، أو النذر لهم .

ولا يخفى أن ذلك من الشرك ، فإن الذبح والنذر من أنواع العبادات أيضا ، فصرف شيء منهما لغير الله شرك .

قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله واصفا كيفية الذبح عند القبوريين: إنهم إذا نابهم أمر، أو طلبوا حاجة، من شفاء مريض أو رد غائب، أو نحو ذلك، نحروا في أفنية القبور النحائر من الابل والبقر والغنم، وأكثرهم يَسِمُها (١) للقبر من حين تولد، ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم، ولا يجوز عندهم تبديلها، ولا خصيها، إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس (٢).

هـ - وهكذا فإن قصد القبور لأداء سائر أنواع العبادات الأنحرى ، كذكر الله تعالى ، وقراءة القرآن الكريم ، والصيام ، والصدقة ، والذبح عند القبور ، كل ذلك ونحوه من البدع المذمومة ، وليس في فعل شيء منها عند القبور فضل على غيرها من البقاع (٣) .

ولقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا بعنوان ( باب ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ، فكيف إذا عبده ؟ )  $\binom{(1)}{2}$  .

وكان من النتائج السيئة لتعظيم قبور الصالحين ، واعتقاد بركة العبادة عندها : بناء المساجد على بعض قبور الأولياء والصالحين ، أو من يسمون بهذا .

وهذا العمل محدث في الاسلام ، فلم يكن شيء منه في القرون الثلاثة المفضلة (°).

 <sup>(</sup>١) الوسم: أثر الكي ، يقال: وَسَمَ الشيء يَسِمُه وَسُما وسِمَة: كواه ، فأثّر فيه بعلامة. انظر
 القاموس المحيط ٢١٢/٤ ، المعجم الوسيط ١٠٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) معارج القبول ٤٠٧/١ باختصار .

<sup>(</sup>٣) انظر أقتضاء الصراط المستقيم ٧٣٢/٢ ، ٧٣٧ ، ٧٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) راجع كتاب التوحيد ص ٦٠ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، القسم الأول
 ( العقيدة والآداب الإسلامية ) .

 <sup>(</sup>٥) الرد على البكري لابن تيمية ص ٢٣ ، وأول من بنى المساجد على القبور الروافض . انظر كتاب
 التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٣٦ .

ولا ربب أن بناء المساجد على القبور محرم باتفاق العلماء ، لنهي الرسول عَلِيْكُ عن ذلك <sup>(١)</sup> ، وهذا يستلزم النهي عن الصلاة فيها .

ولهذا فإن الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة ، وإما مكروهة (٢).

وإذا قصد الشخص الصلاة في تلك المساجد معتقدا بركة الصلاة فيها ، فإن النهى يكون أعظم (٣) ، كما سبق .

## ٣ – التمسح بالقبور وتقبيلها ونحو ذلك:

إن من العادات الشائعة لدى بعض القبوريين التمسح بقبور الصالحين وما قد وضع عليها من الجدران والأبواب ، وتقبيلها ، أو الاستشفاء بتربتها ، ونقل شيء منها الاهدائه للآخرين .

يقول العلامة حافظ الحكمي مبينا طرق الاستشفاء بتربة القبور عندهم :

« استعمالهم لها على أنواع: فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده ، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة ، ومنهم من يغتسل بها مع الماء ، ومنهم من يشربها ، وغير ذلك » .

ثم قال رحمه الله موضحا سبب ذلك: « وهذا كله ناشء عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر ، حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته ، فزعموا أنها فيها شفاء وبركة لدفنه فيها ، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه ، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان ، وهذا وغيره

 <sup>(</sup>١) من مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ١٩٠ ، والاقتضاء لابن تيمية ٤٦٦٧/٢ ، وانظر
 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني ص ٣٣ ~ ٤١ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل الكبرى لابن تيمية ٤٠٩/٢ ، وانظر الفتاوى الكبري لابن تيمية ١٣٧/١ ، والاقتضاء لابن تيمية ٦٦٩/٢ ، وزاد المعاد لابن القيم ٣٧٢/٣ ، وقد نص ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله على عدم صحة الصلاة في تلك المساجد .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل هذه المسألة الهامة في كتاب تحذير الساجد للألباني ص ١٢١ - ١٣٨ .

من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور ، زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم ، نسأل الله العافية » (١) اه. .

ومن العادات التي تقوم بها النساء خاصة : مسح ضريح الولي بالمناديل والملابس ، ثم يمسحن على رؤوسهن ، ورؤوس أبنائهن ، وقد يحتفظ بهذه المناديل دون غسلها ، لتمسح بها بقية أفراد الأسرة ، ممن لم يتمكنوا من الزيارة ، لأن الاعتقاد السائد عند هؤلاء أن البركة تسري من الولي إلى ضريحه ، إلى المناديل والملابس التي مسحت بها ، والأغرب من ذلك ما يحدث عند تغيير كسوة الضريح : حيث يسعى الجميع للحصول على قطع من هذه الكسوة للتبرك (٢) .

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا حكم التمسح بالقبور وتقبيلها ونحو ذلك :

« وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله ، وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين ، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها ، بل هذا من الشرك ... لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به » (٣) .

خاورة عند قبور الصالحين ، والمجاورة عند قبور الصالحين ، والمجاورة عندها ، وسدانتها ، وتعليق الستور عليها ، كأنها بيت الله الكعبة ، وإيقاد الشموع والقناديل عليها ، وبناء المساجد والقباب عليها ، وزخرفتها وتشييدها (٤) .

وقد تقدم لنا بيان تحريم بناء المساجد على القبور ، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد ، والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام ، بل إن العكوف فيه

 <sup>(</sup>١) معارج القبول ٣٧٣/١ ، وانظر كتاب الإبداع لعلي محفوظ ص ٢٦٦ حيث ساق مزاعم
 القبوريين في اعتقاد الشفاء عند بعض أضرحة الأولياء ، وأن كل ضريح ينفع في مرض معين .

 <sup>(</sup>۲) من مقال بعنوان ( موالد الأولياء في مصر ) لهيام فتحي ، كتب في المجلة العربية عدد ١٣١ شهر
 ذي الحجة ١٤٠٨ هـ ص ٤٣ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٩١/٢٧ ، ٩٢ ، وانظر تجريد التوحيد للمقريزي ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٣٩/٢ ، ومعارج القبول ٤٠٥، ، ٤٠٣/ بتصرف .

عند بعضهم أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام (١) . إلى غير ذلك من المظاهر المبتدعة العديدة للتبرك بقبور الصالحين .

ولعل من المناسب أن أختتم بيان تلك المظاهر بنقل وصف دقيق بليغ للامام ابن القم لتبرك المبتدعة بالقبور ، متضمنا المفاسد المترتبة على ذلك .

قال رحمه الله تعالى ما نصه : « فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا ، وقد نزلوا عن الأكوار (٢) والدواب إذا رأوها من مكان بعيد ، فوضعوا لها الجباه ، وقبّلوا الأرض ، وكشفوا الرؤوس ، وارتفعت أصواتهم بالضجيج ، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج ، فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ، ونادوا ولكن من مكان بعيد ، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين ، فتراهم حول القبر ركعا ً سجدا ، يبتغون فضلا من الميت ورضوانا ، وقد ملؤا أكفهم خيبة وخسرانا ، فلغير الله ، بل للشيطان مايراق هناك من العبرات ، ويرتفع من الأصوات ، ويطلب من الميت من الحاجات ، ويسأل من تفريج الكربات ، وإغناء ذوي الفاقات ، ومعافاة أولى العاهات والبليات ، ثم انشوا بعد ذلك حول القبر طائفين ، تشبيها له بالبيت الحرام ، الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين ، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام ، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود ، التي يعلم الله أنها لم تعفّر كذلك بين يديه في السجود ، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق ، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق ، وقربوا لذلك الوثن القرابين ، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين ، فلو رأيتهم يهنيء بعضهم بعضا ويقول : أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا ، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام ، فيقول : لا ، ولو بحجل كل عام ، (٣) اه. .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقم ٧٣٩/٢ بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) الأكوار جمع كور بالضم ، وهو رحل الناقة بأداته ، وهو كالسرج وآلته للفرس ، ( لسان العرب ٥/٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان ١٩٤/١.

# أدلة عدم شرعية التبرك بقبور الصالحين :

إن ما عدا الزيارة الشرعية لقبور الصالحين أو غيرهم ممنوع من قبل الشرع. فالتبرك بقبور الصالحين - الذي ذكرنا مظاهره المتعددة - لا يجوز ، كما تقدم ، وكما سيأتي من الأوجه التالية :

الوجه الأول : ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على مشروعية التبرك بالقبور على أي صورة من صور التبرك المبتدع ، أو مظهر من مظاهره المتقدمة ونحوها .

وقد قال الله تبارك وتعالى ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله كه <sup>(۱)</sup> .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو

فكل ما أحدث في دين الله تعالى فهو من البدع المردودة المذمومة ، كهذا التبرك .

الوجه الثاني : تواترت النصوص عن النبي عَلَيْكُم بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقاً ، واتخاذها مساجد ، وبناء المساجد عليها ، وإيقاد السرج عليها ، ونحو ذلك .

وقد اشتد نهيه عَلِيْكُ عن ذلك ، ونحوه من صور التبرك بالقبور ، وأن فيه مشابهة لليهود والنصارى .

والأحاديث في هذا كثيرة جدا منها ما يأتي :

؛ - جاء في صحيح مسلم من حديث جندب  $^{(7)}$  رضي الله عنه أنه قال - ١

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى (۲۱) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۳۱۶.

<sup>(</sup>٣) هو جنلب بن عبد الله بن سفيان البجلي أبو عبد الله ، صاحب النبي عَلِيْكُم ، سكن الكوفة ثم البصرة ، وله عدة أحاديث ، يقال له جندب الخير ، بقي إلى حدود سنة ٧٠ هـ . انظر أسد الغابة ٣٦٠/١ ، سير أعلام النبلاء ١٧٤/٣ ، الإصابة ٢٥٠/١ .

سمعت النبي عَلَيْكُ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « ... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك » (١).

٢ - وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله عَلَيْكَ : « إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » (٢) .

٣ - وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي (٢) رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلّوا إليها » (٤) .

٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله عَلَيْكُ زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » (°) .

ه – وعن بريدة <sup>(٦)</sup> رضي الله عنه أن النبي عَلِيْكُ قال : « ... ونهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، ولا تقولوا هُجرا » <sup>(٧)</sup> .

(١) صحيح مسلم ٣٧٧/١ ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على

القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١١٠/١ كتاب الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ... الخ ، ٩٣/٢ كتاب الجنائز ، باب بناء المساجد على القبر ، وصحيح مسلم ٩٣/٢ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو مرثد كناز بن الحصين بن يربوع الغنوي وقيل حصين بن كناز . شهد هو وابنه بدرا .
 مات سنة ١٢ هـ .

انظر أسد الغابة ٥/٢٨٦ ، الإصابة ١٧٧/٤ ، تهذيب التهذيب ٨/٨٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٦٦٨/٢ كتاب الجنائز ، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه ٥٥٨/٣ كتاب الجنائز ، باب في زيارة النساء القبور ، والترمذي في سننه ١٣٦/٣ كتاب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجدا ، وقال الترمذي ( حديث حسن ) وأخرجه النسائي في سننه ٩٥/٤ أبواب الجنائز ، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ، والإمام أحمد في مسنده ٢٢٩/١ ، وابن حبان في صحيحه ٧٢/٥ أبواب الجنائز ، والسرج جمع سراج وهو المصباح .

<sup>(</sup>٦) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي أبو عبد الله ، أسلم عام الهُجرة حَين مر به الرسول عَلَيْكُ مهاجرا ، شهد الحديبية وبيعة الرضوان ، كان من سكان المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم خرج منها غازيا إلى خراسان ، فأقام بمرو حتى مات بها سنة ٦٣ هـ .

انظر أسد العابة ٢٠٩/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٦٩/٢ ، الإصابة ٢٠٥٠/١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٤٨٥/٢ كتاب الضحايا ، باب ادخار لحوم الأضاحي ، =

والهجر بالضم : ما لا ينبغي من الكلام ، فإنه ينافي المطلوب ، الذي هو التذكير (١) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « كان رسول الله عَلَيْكَ قد نهى عن زيارة القبور سدا للذريعة ، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ، ونهاهم أن يقولوا هُجرا ، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذون فيها ، ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولا وفعلا » (٢) .

رق صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي (7) قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول لله عَلَيْكُ ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (3) .

فتعلية القبور والبناء عليها بدعة مستحدثة مذمومة ، مخالفة لهدي الرسول عليه ، وهدي أصحابه رضى الله عنهم .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « لم يكن من هديه عَيِّكَ تعلية القبور ، ولا بناؤها بآجر ، ولا بحجر ولبن ، ولا تشييدها ، ولا تطيينها ، ولا بناء القباب عليها ، فكل هذا بدعة مكروهة ، مخالفة لهديه عَيِّكَ ... وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ، ولا لاطئة (°) ، وهكذا كان قبره الكريم ، وقبر صاحبيه ، فقبره عَيْكَ الله

والنسائي في سننه ٨٩/٤ أبواب الجنائز ، باب زيارة القبور ، والإمام أحمد في مسنده ٣٦١/٥ ، وأخرجه
 الحاكم في المستدرك ٣٧٦/١ كتاب الجنائز ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم ( راجع ص ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>١) من حاشية الإمام السندي على سنن النسائي ٨٩/٤ . ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ١/٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي التابعي الثقة .

انظر الجرح والتعديل ٢٤٣/٣ ، تهذيب التهذيب ٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٦٦٦/٢ كتاب الجنائز ، باب الأمر بتسوية القبر .

<sup>(</sup>ه) أي لازقة بالأرض . جاء في لسان العرب ١٥٢/١ ( اللطء : لزوق الشيء بالشيء ... يقال : لطأت بالأرض ولطئت أي لزقت ... ) .

مُسنّم  $^{(1)}$  ، مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء  $^{(1)}$  ، لا مبني ولا مُطيّن ، وهكذا كان قبر صاحبيه  $^{(7)}$  ا هـ .

إلى غير ذلك من الأحاديث الأخرى (٤) .

الوجه الثالث: أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يفعلوا ذلك التبرك المبتدع بالقبور .

فإن الصلاة والدعاء - ونحو ذلك - عند هذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف هذه الأمة وأثمتها ، ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ، ولا التابعين ولا أثمة المسلمين ، ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين ، بل كانوا جميعا ينهون عن ذلك ، كا نهاهم النبي عين أسبابه ودواعيه ، وإن لم يقصدوا دعاء القبر ، فكيف إذا قصدوه ؟ (٥) .

وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس ابن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: « القبر ، القبر » (٦) .

قال ابن القيم رحمه الله تعليقا عن هذا الأثر : « وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور » ثم قال : « وفعل أنس رضي الله عنه لا يدل على اعتقاده جوازه ، فإنه لعله لم يره ، أو لم يعلم أنه قبر ، أو ذهل عنه ، فلما نبه عمر رضي الله تعالى عنه تنبه » (٧) .

 <sup>(</sup>١) انظر دليل ذلك في صحيح البخاري ١٠٧/٢ كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي عَلَيْتُكُمّاً
 وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) انظر دليل ذلك في سنن أبي داود ٩/٣٥٥ كتاب الجنائز ، باب في تسوية القبر .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد لابن القيم ٢٤/١ .

 <sup>(</sup>٤) راجع الفصل الماضي ص ٣٢٩ فما بعدها ، وراجع أيضا معارج الألبان في مناهج الحق
 والصواب للنعمي ص ١٠٥ – ١١٤ ، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني ص ٩ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢٨/٢٧ ، ١٢٩ ، اقتضاء الصراط المستقيم ٦٧٨/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٦) أورده البخاري في صحيحه تعليقا ( انظر صحيح البخاري ١١٠/١ كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور الجاهلية ... الخ ) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موصولا ( المصنف ٤٠٤/١ باب الصلاة على القبور ) .

<sup>(</sup>٧) إغاثة اللهفان ١٨٦/١ .

وقال في موضع آخر مؤكدا منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا الباب: « هل يمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع: أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها ، وتمسحوا بها ، فضلا أن يصلوا عندها ، أو يسألوا الله بأصحابها ، أو يسألوهم حوائجهم ، فليوقفونا على أثر واحد ، أو حرف واحد في ذلك ؟ بلى أو يسألوهم عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير » (١) .

وقال أيضا: « فلو كان الدعاء عند القبور ، والصلاة عندها ، والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا ، لفعل ذلك المهاجرون والأنصار ، وسنّوا ذلك لمن بعدهم ، وكذلك ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم ، وكذلك التابعون لهم باحسان راحوا على هذا السبيل ، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله عَيْنِيَة بالأمصار عدد كثير ، وهم متوافرون ، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ، ولا دعاه ، ولا دعا به ، ولا دعا عنده ، ولا استسقى به ، ولا استسقى به ، ولا استسقى ما دونه » (لا استنصر به ، ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفّر الهمم على نقله ، بل على نقل ما دونه » (٢) اهد .

وقد تقدم مرارا بيان أن بناء المساجد أو القباب ونحو ذلك ، على القبور ، من الأعمال المحدثة بعد القرون الثلاثة المفضلة ، وأنها مخالفة لهدي الرسول عَلَيْكُ وهدي أصحابه رضي الله عنهم ، والتابعين وأتباعهم رحمهم الله تعالى .

الوجه الرابع: ليس الغرض من الزيارة الشرعية للقبور انتفاع الحي بالميت ولا مسألته ، ولا التوسل به – كفعل أصحاب الزيارة البدعية – بل الغرض منها منفعة الحي للميت ، كالصلاة على جنازته ، وكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له ، وذلك أن الميت قد انقطع عمله ، فهو محتاج إلى من يدعو له ، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي (3) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٠٤/١ بتصرف يسير ، وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ٦٨١/٢ .

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٦١/٢ ، ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ١٩٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان ٢٠١/١ .

كما أن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، فضلا عن من استغاث به ، وسأله قضاء حاجته ، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها (١) .

الوجه الخامس : ما تتضمنه مظاهر التبرك المبتدع بالقبور من المفاسد والمنكرات والقبائح ، ومنها ما يأتي :-

١ - فتح باب الفتنة بالقبور والشرك مع الله تعالى .

فإن تحري الدعاء أو الصلاة مثلا عند قبور الصالحين من أقرب الوسائل إلى الإشراك بهم ، وهذا أخطر المفاسد والمنكرات المترتبة على ذلك التبرك . بل إن بعض المظاهر شرك بذاتها ، كما تقدم إيضاحه .

وقد وصل الأمر إلى اعتقاد المشركين بالقبور أن بها يُكشف البلاء ، ويُنصر على الأعداء ، ويُستنزل غيث السماء ، وتُفرج الكروب ، وتُقضى الحوائج ، ويُنصر المظلوم ويُجار الخائف (٢) ، ولهذا قالوا : إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الاقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين (٣) .

٢ - السفر إلى القبور ، ولو من أماكن بعيدة ، ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها ، والمجاروة عندها ، وتعليق الستور عليها ، حتى أن عبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد ، ومشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها ، والدخول في لعنة الله تعالى ورسوله بسبب ذلك (٤) .

٣ - صرف النفقات الباهظة المحرمة على بناء القباب والمزارات ، وكسوتها
 بالأقمشة ، والفرش والمصابيح والزخرفة ، وتحبيس الأوقاف للانفاق على ذلك وكذا

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفاذ ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلتهم على ذلك في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان ١٩٧/١ ، ١٩٨ بتصرف .

إضاعة الأموال عن طريق النذور التي تقدم للأموات ، ويأخذها السدنة ، أليس الواجب أن تصرف هذه الأموال الطائلة في سبيل مصالح المسلمين ؟ (١) .

٤ - اتخاذ الأضرحة مزارات وأعيادا متكررة ، وما يتضمنه ذلك من المفاسد والأضرار العظيمة .

الوجه السادس: تقدم لنا الاستدلال على عدم شرعية التبرك بقبر الرسول على عدم شرعية التبرك بقبر الرسول عليه مع عظم قدره وفضله، فالتبرك بقبر غيره من الأنبياء والصالحين وغيرهم أولى بالمنع من ذلك والنهي عنه.

وأخيرا سأذكر ما أورده ابن القيم موضحا أن النهي عن هذا التبرك ليس فيه غض من شأن أصحاب القبور كما قد يظن ، بل إن هذا من إكرامهم واحترامهم .

قال رحمه الله : « ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم — صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته — أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا ، والنهي عن اتخاذها مساجد ، أو بناء المساجد عليها ، وإيقاد السرج عليها ، والسفر إليها ، والنذر لها ، واستلامها ، وتقبيلها ، وتعفير الجباه في عرصاتها : غض من أصحابها ، ولا تنقيص لهم ، ولا تنقص ، كما يحسبه أهل الإشراك والضلال ، بل ذلك من إكرامهم ، وتعظيمهم ، واحترامهم ، ومتابعتهم فيما يحبونه ، وتجنب ما يكرهونه ، فأنت والله وليهم ومحبهم ، وناصر طريقتهم وسنتهم ، وعلى هديهم ومنهاجهم ، وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم ، وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم » (٢) الح .

وبهذا ينتهي عرض أوجه عدم شرعية التبرك بقبور الصالحين ، راجيا أن يكون فيها كفاية واقناع لطالب الحق ومبتغيه ، والله الموفق .

#### شبه المخالفين والرد عليها :

ذكرنا في الفقرة الماضية الأدلة - من عدة أوجه - على عدم شرعية التبرك

 <sup>(</sup>١) السنن والمبتدعات للشقيري ص ١١١ ، ١١٣ ، معارج القبول للحكمي ٤٠٤/، ٤٠٥ ،
 منهاج الفرقة الناجية لمحمد بن جميل زينو ص ٧٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ٢١٣/١ ، وانظر الرد على الأخنائي لابن تيمية ص ٥٠ فما بعدها .

بقبور الصالحين وغيرهم ، ومع قوة تلك الأدلة ، وتنوّعها ، إلا أن المبتدعة خالفوا في ذلك ، متعلقين ببعض الشبه الواهية .

وسأورد - كالعادة - أبرز تلك الشبه ، ثم أرد عليها بعون الله تعالى .

الشبهة الأولى: أن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم (١) ، فمن كانت له حاجة فليتوسل بهم إلى الله تعالى لقضاء حوائجه ، ومغفرة ذنوبه ، فهم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه .

الرد عليها : يرد على هذه الشبهة من وجهين :

أحدهما: أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء أو استغفار المؤمن الصالح لا يشرع إلا في حال حياتهم فقط، وأما بعد وفاتهم فممنوع، وذلك لاختلاف الحالين (٢).

فبوفاتهم ينقطع هذا التوسل ، وكذا كل عمل كانوا يستطيعون فعله حال حياتهم ، لهم أو لغيرهم ، كقضاء الحوائج ، وهم مرتهنون بأعمالهم .

الثاني : تقدم الاستدلال على نفي ذلك الانتفاع في حق الرسول عَلِيْكُ ، مع أنه أفضل الخلق وأكرمهم عند الله تعالى ، فكيف غيره إذا ؟ .

ومع ذلك فهم يدعون الأموات ، من الأنبياء والصالحين وغيرهم ، ليتوسطوا لهم عند الله تعالى ، بل إن بعضهم يطلب منهم أمورا لا يستطيع الأموات تحقيقها حال حياتهم .

وقد يحتج القبوريون بهذا الحديث المكذوب ( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور » (٣) .

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج ١/٥٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) للعلامة نعمان الألوسي كتاب بعنوان ( الآيات البينات ، في عدم سماع الأموات ، عند الحنفية السادات ) حقق فيه أن الموتى لا يسمعون نداء الأحياء ، وأنهم لو فرض سماعهم فإنهم لايستجيبون .
 وقد قام بتحقيق هذا الكتاب محمد ناصر الدين الألباني ، وقدم له بمقدمة طويلة .

 <sup>(</sup>٣) راجع إن شئت كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي ص ٢٥٢ – ٢٥٥ فقد
 ناقش المؤلف المحتجين بهذا الأثر مظهرا بطلانه سندا ومتنا .

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على بطلانه في كتابه ( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ٤٨٣/١ ) وكذا تلميذه ابن القيم في كتابه ( إغاثة اللهفان ٢١٥/١ ) .

وهو حديث مفترى على الرسول عَلَيْكُ ، لم يروه أحد من أهل الحديث ، مع مناقضة معناه لعقيدة التوحيد ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ أُمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ﴾ (١) الآيات .

الشبهة الثانية : نقل عن بعض العلماء وغيرهم أنهم يتبركون بالدعاء عند قبور الصالحين فاستجيب لهم ، وعلى هذا عمل كثير من الناس (٢) .

الرد عليها: يجاب على هذه الشبهة من عدة أوجه:

أحدها : لم ينقل عن أهل القرون الثلاثة المفضلة شيء ثابت في الدعاء عند القبور - كم تقدم - مع شدة المقتضى فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة (7) .

ولم ينقل ذلك إلا عن بعض المتأخرين ، مع أن هذا النقل إما كذب ، أو غلط ، أو ليس بحجة (٤) .

الوجه الثاني: أن ما حكى - من فعل هذا الدعاء - عن الامام الشافعي مثلا رحمه الله أنه كان يقول: (إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب) أو نحو ذلك (°) ، فقد قرر العلماء المحققون أن ذلك مكذوب عليه (٦) لما يأتي :-

 ١ – أن الشافعي لما قدم بغداد – التي كان بها قبر أبي حنيفة رحمه الله – لم يكن بها قبر ينتاب للدعاء عنده ألبتة .

سورة التمل (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر المدخل لابن الحاج ٢٥٥/١ ، اقتضاء الصراط المستقيم ٦٨٣/٢ ، إغاثة اللهفان ٢١٥/١ .

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقم ٢/٥٨٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/٨٨/ .

 <sup>(</sup>٥) انظر مثلا كتاب عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لمحمد بن يوسف الصالحي ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٦) من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد قال رحمه الله : وهذا معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل . وقال : إنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه ( انظر اقتضاء الصراط المستقم /٦٨٥ ) . ومنهم ابن القيم رحمه الله ( انظر إغاثة اللهفان /٢١٨/ ) .

٢ - أن الشافعي رحمه الله قد رأى بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين ، من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة ، وأمثاله من العلماء ، فلماذا لم يتوخّ الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة ؟ .

٣ - أن الشافعي رحمه الله قد نص في أحد كتبه (١) على كراهة تعظيم قبور المخلوقين ، خشية الفتنة (٢) والضلال ، ومراده بتعظيمها الصلاة بحضرتها والدعاء عندها ، فضلا عن السجود لها أو دعائها (٢) .

الوجه الثالث : لقد صنف العلماء في الدعاء ، وأوقاته ، وأمكنته ، وذكروا الآثار في ذلك ، فما ذكر واحد منهم فضل الدعاء عند شيء من القبور (1) .

الوجه الرابع: أن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور إنما يستجاب لهم في النادر (٥) ، وأما إجابة الدعاء ، فقد يكون سببه اضطرار الداعي ، وصدق التجائه ، وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه عند القبر ، وقد يكون له أسباب أخرى ، وإن كانت الإجابة فتنة في حق الداعي (٦) .

قال ابن القيم رحمه الله : « ليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ، ولا مجبا له ، ولا راضيا بفعله ، فإنه يجيب البر والفاجر ، والمؤمن والكافر ، وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه ، أو يشترط في دعائه ، أو يكون بما لا يجوز أن يُسأل ، فيحصل له ذلك أو بعضه ، فيظن أن عمله صالح مرضي لله ، ويكون بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين ، وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات » إلى أن قال : « فالدعاء قد يكون عبادة فيناب عليه الداعي ، وقد يكون مسألة تُقضى به

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الأم للشافعي ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>٢) نقلت هذه الفقرات الثلاث من كتاب الصراط المستقيم لابن تيمية ٦٨٦/٢ بتصرف.

 <sup>(</sup>٣) من كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق المنسوب لسليمان بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
 ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٢١/٢ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٦٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢٥٣/٢ بتصرف ، وانظر – إن شئت التفصيل – هذا المرجع ٦٨٩/٢ – ٧٣٢ .

حاجته ، ويكون مضرة عليه ، إما أن يُعاقب بما يحصل له ، أو تنقص به درجته ، فيقضي حاجته ، ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه ، واعتداء حدوده ) (١) .

الوجه الخامس: لا عبرة بالكثرة إذا كانت مخالفة للحق ، والحق هو ما قام عليه الدليل (٢) ، فلا يغتر بكثرة العادات الفاسدة (٣) ، كمظاهر التبرك بالقبور ، المنتشرة في كثير من أنحاء العالم الإسلامي اليوم ، ومتى كانت الكثرة فقط حجة في أحكام الدين ؟ .

الشبهة الثالثة : جاء في قصة أصحاب الكهف قوله تعالى : ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ﴾ (٤) فاتخاذ المساجد على القبور جائز في شرع من قبلنا ، وهو شرع لنا ما لم ينسخ .

الرد عليها : يجاب على هذه الشبهة من عدة أوجه :

الأول : اختلف العلماء في القوم الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف ، الذين قالوا هذه المقالة ، هل هم المسلمون أم الكفار (٥) ؟

الثاني: على قول أنهم مسلمون ، فمن أين لنا أن شرعهم يبيح لهم ذلك ، ألا يجوز أنهم اجتهدوا وأخطأوا (٦) ؟ وليس في الآية أكثر من حكاية قول طائفة من الناس ، وعزمهم على فعل ذلك ، وليست خارجة مخرج المدح لهم ، والحض على التأسى بهم ، وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة ،

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/٥١١ ، ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر رسالة ( تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد ) لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف (٢١) .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبري ١٥/١٥ .

<sup>(</sup>٦) من بحث أعده مقبل بن هادي الوادعي بعنوان ( حول القبة المبنية على قبر الرسول عَلَيْكُ ) ص ٢٨٥ وطبعه مع كتابه ( رياض الجنة في الرد على أعداء السنة ) .

وقد ثبت عن النبي عَلِيْكُ لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) ، كما تقدم .

الثالث: لو سلّمنا أن ذلك شرع لمن قبلنا فهو منسوخ هنا بشرعنا ، فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عَلَيْكُ بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن النبي على الله عَلَيْكُ فاعله (٢) ، كما تقدم .

الشبهة الرابعة: وجود قبر الرسول على في مسجده، وبناء القبة على قبره عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وهذا يدل على جواز اتخاذ المساجد والقباب على قبور الأنبياء والصالحين (٢).

الرد عليها: يجاب على هذه الشبهة بما يأتي:-

١ – من المعلوم أنه لما مات النبي عَلَيْكُم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ، وكانت هي وحجر نسائه عَلَيْكُم شرقي المسجد النبوي وقبليّه ، لم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد ، واستمر الأمر على ذلك إلى انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة ، ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان – أي في عصر التابعين – وُسّع المسجد سنة ٨٨ هـ ، وأدخلت فيه الحجرة للضرورة ، مع كراهة من كره ذلك من السلف (٤) .

وقد « بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله ، لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ، ويؤدي إلى المحذور ، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين ، وحرفوهما حتى التقيا ، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر » (°).

 <sup>(</sup>١) روح المعاني للألوسي ٢٣٩/١٥ باختصار ، وانظر تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني
 ص ٤٩ فما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) من بحث الوادعي ( حول القبة ... ) ص ۲۸٥ ، وانظر كتاب الرد على البكري لابن نيميةص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا فيض الوهاب للقليوني ١٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) الجواب الباهر لابن تيمية ص ٢٠، ٩٤، وانظر البداية والنهاية لابن كثير ٧٤/٩، ٧٥، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي ١٣/٢ه فما بعدها .

<sup>(</sup>٥) شرح النووي لصحيح مسلم ١٤/٥ ، وانظر الجواب الباهر ص ٢٣ .

وبناءً على ما تقدم فإن وجود القبر النبوي الشريف داخل المسجد لا يجوز أن يُتخذ حجة لمن يريد أن يجعل القبور في المساجد ، ولا يجوز أن تُدخل القبور في المساجد من أجل ذلك أو غيره ، كما سبق .

كما ينبغي أن يعلم أن المسجد النبوي قد أنشأه الرسول عَلَيْكُ في حياته ، وأنه قد خُص بالفضيلة قبل وجود القبر ، فلا يجوز أن يظن أن المسجد بعد وجود القبر ، أو إدخال الحجرة فيه صار أفضل مما كان (١) .

٢ - ليس بناء القبة منه عَيْقَالَهُ ، ولا من أصحابه ، ولا من تابعيهم ، ولا من علماء الأمة ، بل إن القبة المعمولة على قبره عَيْقَالَهُ لم تحدث إلا سنة ٦٧٨ هـ في أيام الملك المنصور قلاوون الصالحي (٢) ، أحد ملوك مصر (٣) ، وقد أنكر هذا الفعل من كرهه من العلماء (٤) .

٣ – أنه لا عبرة ولا حجة بما خالف هدي الرسول عَلَيْكُ وأصحابه رضي الله
 عنهم وأتباعهم .

قال العلامة حسين بن مهدي النعمي (٥) ردا على بعض المفتين حينها احتج بوجود قبة الرسول عَيْنِيَّة ، وأنها تزار ويعتقد فيها البركة .

<sup>(</sup>١) انظر الجواب الباهر لابن تيمية ص ٩٤ ، ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) هو السلطان الملك المنصور قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي الألفي أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام ، كان من المماليك ، أعتقه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وكان شجاعا كثير الفتوحات ، وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة . توفي سنة ٦٨٩ هـ .

انظر البداية والنهاية ٣١٧/١٣ ، الأعلام ٢٠٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب وفاء الوفا للسمهودي ٦٠٨/٢ ، ورسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد للصنعاني ص ٣٩ . وقد جددت تلك القبة بعد ذلك أكثر من مرة ، وكان آخر من جددها السلطان محمود بن عبد الحميد العثماني سنة ٢٣٣ ألم م. . انظر فصول من تاريخ المدينة المنورة لعلى حافظ ص ١١٦ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٦٧٩/٢ .

 <sup>(</sup>٥) هو حسين بن مهدي النعمي التهامي ثم الصنعاني ، العلامة المحقق ، تعلم وأقام في صنعاء يقرىء
 كتب السنة في مسجد القبة إلى أن توفي سنة ١١٨٧ هـ . انظر الأعلام ٢٦٠/١ ، مقدمة كتاب ( معارج الألباب ) .

قال رحمه الله تعالى : أقول « الأمر كذلك ، فكان ماذا ؟ بعد أن حذر عَلَيْكُم وأنذر ، وبرأ جانبه المقدس الأطهر عَلَيْكُم ، فصنعتم له عين ما نهى عنه ، أفلا كان هذا كافيا لكم عن أن تجعلوا أيضا مخالفتكم عن أمره حجة عليه ، وتقدما بين يديه ، فهل أشار بشيء من هذا ، أو رضيه ، أو لم ينه عنه ؟ .

وأما اعتقاد حلول البركة: فمن عندكم لا من عند الله تعالى (١) » .

٤ - أن ترك القبة على حالها الآن وعدم إزالتها لا يعني إقرار جميع المسلمين بذلك ، إنما السبب هو خشية قيام فتنة عظيمة بعد إزالتها ، من قبل القبوريين ، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة (٢) .

وإن من شواهد ذلك قول الرسول عَلَيْكُ لعائشة رضي الله عنها: « لولا حداثة عهد قومك بالكفر ، لنقضت الكعبة ، ولجعلتها على أساس إبراهيم ... » (٣) الخ .

قال النووي رحمه الله : « إذا تعارضت مصلحة ومفسدة ، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة ، بديء بالأهم ، لأن النبي عَلَيْكُم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عَلِيْكُم مصلحة ، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه ، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا ، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة ، فيرون تغييرها عظيما ، فتركها عَلَيْكُم » .

ثم ذكر من فوائد هذا الحديث أن على ولي الأمر أن يفكر في مصالح رعيته ، واجتناب ما يخاف منه تولّد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية ، كأخذ الزكاة ، وإقامة الحدود ، ونحو ذلك (٤) . اهـ .

<sup>(</sup>١) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب للنعمي ص ١٤٧ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) انظر ما كتبه الوادعي ص ٢٧٣ – ٢٧٥ من بمثه ( حول القبة المبنية على قبر الرسول عَلِيْكُ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١٥٦/٢ كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها ، ومسلم في صحيحه ٩٦٨/٢ كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم ٨٩/٩ .

110

وبناء على ما تقدم: فعلى ولي الأمر إزالة القبة المبنية على قبره عَلَيْكُ متى أُمنت الفتنة ، لعدم شرعية وجودها – كما سلف – ولئلا تتخذ ذريعة لبناء غيرها من القباب على قبور الصالحين ، والله الموفق والمعين .

وبهذا ينتهي الكلام في هذا المبحث المهم ، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد .

ያ ኞ ኞ

# المبحث الثالث التبرك بموالدهم

إن مما يقترن بالتبرك بقبور الصالحين غالبا هو التبرك بموالدهم (١) ، حيث تقام الاحتفالات في أيام ميلادهم ، عند قبورهم ، أو في المنطقة التي فيها قبورهم ، إحياء لذكراهم ، والتماسا لبركاتهم ! .

### تاريخ الاحتفال بالموالد:

قال المؤرخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (٢) رحمه الله : « كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم » ثم سرد أسماءها التي بلغت قريبا من ثلاثين ، وذكر منها مولد على بن أبي طالب رضي الله عنه ، ومولد الحسن والحسين ، وفاطمة رضى الله عنهم (٦) .

وهكذا فإن أول من أحدث الاحتفالات بالموالد وابتدعها هم بنو عبيد ، المتسمون بالفاطميين ، وذلك في القرن الرابع ، كما تقدم (<sup>1)</sup> .

ثم تبعهم في ذلك الفرق الصوفية ، فاستمر وجود الاحتفالات بموالد الصالحين بتشجيعهم لها ، وحرصهم عليها إلى وقتنا الحاضر .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن التبرك بأماكن ولادة الصالحين ، وبيان أنه لايجوز : ص ( ٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد أبو العباس الحسيني العبيدي القاهري تقي الدين المقريري على الدين المقريري، مؤرخ الديار المصرية، تولى الحسبة والخطابة والإمامة. له تصانيف كثيرة. منها: الخطط والآثار، تجريد التوحيد المفيد، إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع، التاريخ الكبير. توفي سنة ٨٤٥ هـ.

انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ٧٩/١ ، الأعلام ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٣) الخطط والآثار للمقريزي ٤٩٠/١ .

<sup>(</sup>٤) ص ۴٦٠ .

#### أدلة عدم شرعية التبرك والاحتفال بموالد الصالحين :-

١ - تقدم لنا - في الفصل الماضي - الاستدلال على عدم شرعية التبرك والاحتفال بمولد الرسول عليه أنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام ، فمنع ذلك في حق غيره - من الأنبياء والصالحين وغيرهم - أولى وأحرى .

ولهذا لم تعرف إقامة الموالد مطلقا عند السلف الصالح ، من الصحابة ، أو التابعين وأتباعهم - أصحاب القرون الثلاثة المفضلة - وإنما أحدثها أهل البدع ، كا سلف .

٢ -- ثم إن هذه الموالد - إضافة إلى كونها بدعة محدثة في الدين - تشتمل على مفاسد ومنكرات متعددة ، حيث يعتبرون مواسم الموالد أعيادا تستحق الاحتفال ، فجعلوا لكل قبر من قبور الأولياء يوما معتادا ، يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها (١).

وقد تقدم قريبا بيان مفاسد ومنكرات التبرك المبتدع بالقبور ، إلا أن تلك المفاسد والمنكرات تزداد وتعظم وتتنوع أيام مواسم الموالد .

ومن أبرز سمات أعياد الموالد إقامة حلقات الذكر الصوفي المبتدع ، وإقامة سرادقات للأغاني المبتذلة .

أما الذكر في هذه الموالد فهو عبارة عن أناشيد تؤدى بمصاحبة الموسيقى غالبا ، مع الرقص على نغمات المنشد والألحان الموسيقية ، ولكل جماعة من الطرق الصوفية طريقة خاصة بها (٢) .

 <sup>(</sup>١) معارج القبول للحكمي ٤٠٦/١ ، وقد فصل رحمه الله ما يفعله أهل البدع في ذلك البوم .
 وانظر الرسالة التي أصدرتها وزارة الأوقاف المصرية بعنوان ( منكرات المآتم والموالد ) ص ٥٧ – ٦٠ .

 <sup>(</sup>٢) من مقال للكاتبة هيام فتحي بعنوان ( موالد الأولياء في مصر ) في المجلة العربية عدد ١٣١ شهر
 ذي الحجة ١٤٠٨ هـ ص ٤٤، ٥٥ باختصار . وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وصفا مفصلا
 للذكر الصوفي في كتابه ( هذه هي الصوفية ) ص ١٧١ ، فما بعدها .

ولا شك أن وجود هذه المفاسد والمنكرات ونحوها ضمن تلك الاحتفالات ، يزيد في عظم حرمة بدعة الاحتفال بتلك الموالد .

« فهل يفطن أولئك الذين لا يزالون يبيحون للمسلمين مثل هذه الأعياد والاحتفالات ، ويشرعونها لهم ، ويزعمون أن الإسلام لم يحرم هذا ، فإذا كانت عميت بصائرهم عن الدليل ، فهل عميت أبصارهم عن الواقع ؟ لكن من لم يجعل الله له نورا ، فما له من نور » (١) .

وبهذا أختتم مباحث هذا الفصل ( الممنوع من التبرك بالصالحين في حياتهم وبعد وفاتهم ) راجيا التوفيق والسداد من عند الله تبارك وتعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من دراسة لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢/١٥ ، إعداد المحقق الدكتور ناصر العقل .

# الفصل الثالث التبرك ببعض الجبال والمواضع

# المبحث الأول حكم التبرك بتلك الجبال والمواضع

لقد تقدم ضمن الباب الأول ذكر الأماكن المباركة ، وعلى رأسها المساجد الثلاثة ( المسجد الحرام ، ومسجد النبي عَلِيلَة ، والمسجد الأقصى ) ، ومنها مكة ، والمشاعر ، والمدينة ، والشام ، ومنها سائر المساجد .

وقد بينت هناك بالتفصيل حقيقة بركة تلك الأماكن ، ووجوه بركتها ، وكيف تلتمس البركة منها أو فيها على الوجه المشروع ، فيجب الاقتصار على ذلك .

ولكن البعض لم يقف عند هذا الحد المشروع في طلب بركتها ، بل تجاوزه إلى وسائل ليست مشروعة ، أو طلب البركة في أماكن أخرى ليس لها بركة أصلا .

ومن أبرز مظاهر هذا التبرك الممنوع: التقبيل أو التمسح، أو الطواف أو قصد أداء العبادات، كالصلاة والدعاء والذكر، ونحو ذلك (١)، عند بعض البقاع والمواضع التي لم يشرع فيها ذلك، فإن ما عدا ما ورد من ذلك من جهة الشرع يُعد من المظاهر المبتدعة الممنوعة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا ذلك : « من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض ، سواء كانت البقعة شجرة ، أو عين ماء ، أو قناة جارية ، أو جبلا ،

<sup>(</sup>١) سيرد ضمن المباحث الآتية إن شاء الله أمثلة لهذه المظاهر ونحوها بالتفصيل .

أو مغارة ، وسواء قصدها ليصلي عندها ، أو ليدعو عندها ، أو ليقرأ عندها ، أو ليذكر الله سبحانه عندها ، أو ليتنسك عندها ، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا ، وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتُنوِّر به » (١) .

### الأدلة على منع التبرك بتلك الجبال والمواضع :

يمكن بيان هذه الأدلة <sup>(٢)</sup> من وجهين :

أحدهما : أن هذا التبرك مخالف لما كان عليه الرسول عَلَيْكُ وصحابته رضي الله عنهم ، ثم من بعدهم من السلف الصالح ، فلم ينقل عنهم شيء منه ، وإنما فعله بعض الخلف المتأخرين ، بدون دليل شرعي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا بدعية هذا التبرك - بعد أن ذكر شيئا من مظاهره -: « ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه ، لكان النبي عَلَيْكُ أعلم الناس بذلك ، ولكان يعلم أصحابه ذلك ، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم ، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة ، التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة ، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم ، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله » (٣).

الوجه الثاني: هناك مقدمات وقواعد مهمة تتعلق بأحكام هذا النوع من التبرك ونحوه ، لابد من بيانها وبسطها ، وذلك كما يأتي :-

أولا: أن التبرك بتلك الجبال والمواضع هو بسبب تعظيمها غالبا ، والواجب الاقتصار على ما عظمه الشرع منها فقط ، وعلى الوجه الذي شرعه أيضا .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٦٤٤/٢ .

 <sup>(</sup>٢) ذكر الأدلة هنا على سبيل الإجمال ، وسترد أدلة فرعية أيضا إن شاء الله عند عرض تلك المواضع بالتفصيل في المباحث القادمة .

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٩٨/٢ .

ولهذا فإن العلماء كرهوا أداء الصلاة مثلا عند الأماكن التي لم يعظمها الإسلام ، ولو لم يقصد التعظيم ، سدا للذريعة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة في تلك الأماكن: « الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها ، وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها ، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها ، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة ، وإن لم يكن المصلى يقصد الصلاة لأجلها » (١) .

ثانيا : قد يرى البعض قياس مواضع العبادة ونحوها على الكعبة في التقبيل أو المسح ، أو الطواف ، بجامع التعظيم .

ويمكن أن يجاب على هذه الشبهة بما يأتي :-

١ - أن القياس لا يجوز في العبادات باتفاق المسلمين ، فهي توقيفية - كما هو معلوم - وهذه الأفعال ( التقبيل والمسح والطواف ) من أنواع العبادات بلا شك ،
 لأن أصحابها يقصدون بها التقرب وطلب الخير والأجر .

٢ - أن التقبيل والمسح والطواف من خصائص الكعبة أو بعض أجزائها ،
 لا يشاركها فيه شيء من الجمادات الأخرى . وهذه قاعدة مجملة سأفصلها بما يأتي :

أ – تقبيل الجمادات خاص بالحجر الأسود فقط اتباعا للرسول عَلِيْكُم .

وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: « إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله عَيِّلِيَّهُ يقبّلك ما قبّلتك » (٢) .

فقد أكد الفاروق رضي الله عنه أنه لولا أن الشارع أمر بتقبيل هذا الحجر ما قبلناه ، فلا يقاس عليه إذن غيره من الأماكن المقدسة الأخرى . وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه « ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود » (٣) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٥٠/٢ ، ٦٥١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث ص ٣٢٨ ، وقد روي الحديت بألفاظ أخرى .

<sup>(</sup>٣) محموع فتآوى ابن نيمية ٧٩/٢٧ .

ب - أما المسح: فلا يمسح غير الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، لأن النبي عَلَيْكَ لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين باتفاق العلماء (١).

أما الوقوف عند الملتزم - بين الحجر الأسود والباب - فليس فيه تمسح بحال ، إنما هو الصاق الوجه والصدر واليدين اشتياقا ، أو أسفا على الفراق ، وذلا لله تعالى (٢) .

وإذا لم يكن التقبيل والتمسح مشروعا بغير الركنين اليمانيين من جوانب بيت الله الحرام فأولى أن لا يقبّل ولا يتمسح بما هو دون ذلك (٣).

ولذا قال ابن القيم رحمه الله : « ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه ، وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني » (٤) .

ج – وأما الطواف فهو خاص بالكعبة ، كما هو معلوم عند جميع المسلمين .

قال ابن القيم رحمه الله عند كلامه على خصائص مكة : « ليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها ، والطواف بالبيت الذي فيها غيرها » (°).

بل قال ابن تيمية رحمه الله عن حكم الطواف بغير الكعبة: « وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ، ومن اتخذه دينا يستتاب ، فان تاب وإلا قتل » (٦) .

٣ - لا يراد بهذه الأمور الخاصة بالكعبة أو بعض أجزائها ( التقبيل والمسح ، والطواف ) التبرك بالكعبة ، والتماس البركات الدنيوية من أجزائها ، إنما المقصود التعبد لله تعالى والاتباع لشرعه ، رجاء المثوبة الأخروية ، كما نبه على ذلك عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٧٩٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن ابراهیم ۱۲/۵ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٩٧/٢٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ١/٨١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٤٨/١ .

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۲۱/۲۹ .

رضي الله عنه عندما قبّل الحجر الأسود .

وقد قال سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله حول هذه المسألة: « والكعبة نفسها زادها الله تشريفا لا يتبرك بها ، ولهذا لا يقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط ، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط ، وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين واتباع شرعه ، ليس المراد أن تنال اليد البركة في استلام هذين الركنين » (١) الخ .

ثالثا: من القواعد المهمة هنا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن إحدى فتاواه حيث قال رحمه الله : « ليس في شريعة الإسلام بقعة تُقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج » (٢) .

وأوضح هذا في موضع آخر فقال : « وأما غير المساجد ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة لا للصلاة ، ولا للذكر ، ولا للدعاء بل يصلي المسلم حيث أدركته الصلاة إلا حيث نهي ، ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير تخصيص بقعة بذلك وإذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نهي عن ذلك » (٣) الح .

ومما ينبغي أن يعلم أن « ما أذن الله بتعظيمه ، كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه ، وتعظيم شعائر الله ، من المشاعر والمواقف وغيرها ، فإن ذلك ، تعظيم الله عز وجل الذي أمر بذلك ، لا لتلك البقعة ذاتها » (1) .

ولا ريب أن تلك المقدمات والقواعد السابقة مفيدة في معرفة بعض أحكام مسائل التبرك ، ومنها حكم التبرك ببعض الجبال والمواضع ، حيث قد اتضح لنا - بالإضافة إلى الوجه الأول - النهي عن ذلك والمنع منه .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن إبراهیم ۱۲/۰ .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣٧/٢٧ ، ١٣٨ ، وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ٨١٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) من مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٧٧/١٧ .

<sup>(</sup>٤) معارج القبول للحكمي ٣٨٦/١ .

### حكم السفر إلى تلك المواضع :

إذا كانت المواضع والأماكن السابقة لا يجوز التبرك بها كما تقدم ، فإن السفر وشد الرحال إليها لهذا التبرك لا يجوز من باب أولى .

ومن الأدلة على عدم الجواز عموم قوله عَلَيْقَتُهُ : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... » (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « هذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد ، وكل مكان يقصد بالسفر إلى عينه للتقرب ، بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال : لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته ، لأن النبي عَلِيلته قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » (٢) فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم ، وأنه لا يجوز السفر إليها ، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة » (٢) اه. .

ولذا « لو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق المسلمين » (٤) .

وقال الألباني حفظه الله: « والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التي تقصد لذاتها أو لفضل يدّعى فيها ، ألا ترى أن أبا بصرة (٥) رضي الله عنه قد أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور ، وليس هو مسجدا يصلى فيه ، وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى عليه السلام ، فهو جبل مبارك ، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه » (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريج الحديث مع القصة ص ٣٨٩ ، وقد ساق ابن تيمية ذلك هنا بالمعنى .

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٦٦٠ ، ٦٦٦ . وانظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٩/٢ ه .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣٨/٢٧ .

<sup>(</sup>٥) هناك رواية أخرى تفيد أن كنية هذا الشخص ( أبو بصرة ) وأن اسمه جميل ابن بصرة . راجع الاستيعاب لابن عبد البر ٢٤/٤ ، وكتاب فضائل بيت المقدس لمحمد بن عبد الواحد المقدسي ص ٤٦ ، ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) من كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني ١٤٣/٤ .

240

وبهذا ينتهي الكلام في هذا المبحث المتعلق ببيان أحكام التبرك ببعض الجبال والمواضع .

وفي المباحث الآتية سأعرض بالتفصيل أمثلة لما يوجد من هذه الجبال والمواضع التي يتبرك بها على الوجه الممنوع - قديما وحديثا - في البلدان الاسلامية للتنبيه والتحذير ، مع الإشارة إلى دواعي هذا التبرك ومناقشته ، والله تعالى هو الموفق والمعين .

**\*** \* \*

# المبحث الثاني ما يوجد منها بمكة المكرمة

يمكن بيان ما يوجد من تلك الجبال والمواضع التي يتبرك بها تبركا ممنوعا في مكة المكرمة فيما يأتي :

## أولا : الكعبة وما حولها :

تقدم قريبا أن الكعبة المشرفة لا يتبرك بها ، وإنما يقبل منها الحجر الأسود ، ويمسح هو والركن اليماني ، ويطاف بها ، وأن المقصود بهذا كله اتباع الشرع لا طلب البركة من هذه البقعة .

فعلى هذا لا يجوز التقبيل أو التمسح بما عدا ذلك من أجزاء الكعبة ، كجدرانها ، أو أركانها ، أو سترتها ، أو مقام ابراهيم عليه السلام ، كما يفعله البعض تبركا ، فإن هذا الفعل بدعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « لما حج النبي عَلِيْكُ استلم الركنين اليمانيين ، ولم يستلم الشاميين ، لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم ، فإن أكثر الحجر من البيت ، والحجر الأسود استلمه وقبّله ، واليماني استلمه ولم يقبّله ، وصلى بمقام ابراهيم ولم يستلمه ، ولم يقبّله ، فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين ، وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة ، ودل على أن استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنة ، (1).

وذكر في موضع آخر اتفاق العلماء على ذلك حيث قال رحمه الله : « لانزاع

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷٦/۱۷ .

بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم ، أنه لا يقبّل الركنين الشاميين ، ولا شيئا من جوانب البيت ، فإن النبل عَلَيْكُ لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ، وعلى هذا عامة السلف ... » وقال « وقد أتفق العلماء على ما مضت به السنة ، من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (١) ﴾ (٢) .

وقد روي عن قتادة  $\binom{r}{r}$  رحمه الله أنه قال : « إنما أمروا أن يصلوا عنده ، ولم يؤمروا بمسحه ، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها »  $\binom{t}{r}$  .

وقال النووي رحمه الله في كتابه « الإيضاح في مناسك الحج » : لا يقبّل مقام إبراهيم ولا يستلمه ، فإنه بدعة » (°) .

ومن البدع المحدثة التبرك بكسوة الكعبة تقبيلا أو مسحا ، أو على أي وجه كان ، فإنه لم يشرع شيء من ذلك ، ولم يفعله أحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى (٦) .

ولقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله عن أحكام المسائل السابقة ، فأجاب حفظه الله : « التمسح بالمقام ، أو بجدران الكعبة ، أو بالكسوة ، كل هذا أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله النبي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٩٩/٢ .

 <sup>(</sup>٣) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي الأعمى الحافظ المفسر ، عالم أهل
 البصرة . مات بواسط سنة ١١٧ هـ .

انظر تذكرة الحفاظ ١٢٢/١ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٤ ، شذرات الذهب ١٥٣/١ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره ٧/١٥، ، والأزرقي في أخبار مكة ٢٩/٢ .

وللمزيد من معرفة آثار السلف في هذه المسألة : انظر مثلا كتاب أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي ٤٥٧/١ ، ٤٥٨ ، وكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ٦١/٤ .

<sup>(</sup>٥) الإيضاح في المناسك للنووي ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حول هذه المسألة في فناوى ابن ابراهيم ٩/٥

على الماخر الأسود ، واستلمه ، واستلم جدران الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وحده في جدارها ، وكبّر في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل على الله شيئا من ذلك فيما ثبت عنه ، وإن كانت هناك رواية أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكن في إسناده نظر (١) وفعله بعض الصحابة ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر سنة ، أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها ، أو يلتصق بها ، فهذا شيء لا أصل له ، ولا ينبغي فعله ، لعدم نقله عن النبي على أما سؤال الكعبة أو رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله ، كل هذا لا أصل له ، ولا يجوز فعله ، لأنه من البدع التي أحدثها الناس ، أما سؤال الكعبة أو دعاؤها ، أو طلب البركة منها ، فهذا لا يجوز ، وهو دعاء لغير الله ، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه ، أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه ، فهذا لا يجوز ، بل هو شرك – نسأل الله السلامة – » (٢) .

#### ثانيا: المساجد:

لقد تقدم ضمن الفصل الأول بيان حكم التبرك بالمواضع التي جلس الرسول عَلِيْكُ أو صلى فيها ، ونحو ذلك ، وأن قصد العبادة في مكان لم يقصده الرسول عَلِيْكُ بذاته ليس مشروعا ، ومن أمثلة ذلك المساجد المبنية بمكة وما حولها على آثاره عَلِيْكُ في حضره أو سفره أو غزواته .

وعلى هذا فإن ما عدا المسجد الحرام من المساجد بمكة محدث لا يشرع قصده ولا تحري الصلاة فيه ، أو الدعاء ، ونحو ذلك التماسا للبركة .

قال الإمام ابن تيمية بعد أن أشار إلى أن طائفة من المصنفين في المناسك استحبوا زيارة مساجد مكة وما حولها ، قال رحمه الله تعالى مبينا بدعية هذا العمل : « تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة ، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، لم يفعلوا شيئا من ذلك ، وأن أئمة العلم والهدى

<sup>(</sup>١) راجع زاد المعاد ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) من فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء ٢٤٣/١ جمع وترتيب محمد المسند .

ينهون عن ذلك ، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف ، وغير ذلك من العبادات ، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه ، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجدا يزاحمه في شيء من الأحكام ، وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد ، من دعاء وصلاة وغير ذلك ، إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له ، بل هذا سنة مشروعة ، وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله فبدعة غير مشروعة » (١) .

وقال رحمه الله في موضع آخر: « كل مسجد بمكة وما حولها غير المسجد الحرام فهو محدث » (٢).

وقال الشيخ صدّيق حسن <sup>(٣)</sup> بعد أن ساق جملة من تلك المساجد المحدثة ، ونحوها من المواضع : « هذه المساجد والمواضع ليس دخول شيء منها لمن اجتاز بها فرضا ولا سنة » <sup>(٤)</sup> .

ويجدر التنبيه هنا على أنه لا يجوز التبرك بعامة المساجد وما يتصل بها كجدرانها وترابها وأبوابها ، من جهة التقبيل أو التمسح ، ونحو ذلك ، لا المسجد الحرام ، ولا سائر المساجد في مكة وغيرها ، لأنه ليس من شريعة الاسلام (٥) ، وكا يفهم ذلك من القواعد السابقة في المبحث الماضي .

ومن الأمثلة على تلك المساجد المحدثة التي تزار وتقصد للعبادة والتبرك من قبل البعض ما يأتي :-

۱ -- مسجد الراية <sup>(۱)</sup> : يقال إن النبي عَلَيْكُم صلى فيه المغرب <sup>(۷)</sup> ، وركز رايته يوم فتح مكة <sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٨٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٧٨/١٧ ، وانظر الاقتضاء ٧٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) رحلة الصدّيق إلى البيت العتيق لصّديق حسن خان ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٥) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٨٠٢/٢ .

 <sup>(</sup>٦) هذا المسجد مقام حاليا بشعب عامر ، على الطريق المتجه إلى المسجد الحرام . انظر لمزيد التفصيل
 كتاب أشهر المساجد في الإسلام لسيد عبد المجيد ٩٤/١ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٧) أخبار مكة للأزرقي ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٨) إعلامُ العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام لعبد الكريم القطبي ص ١٦٦ .

٢ -- مسجد الجن (١): يقال عن مكانه إنه موضع الخط الذي خط رسول الله عليه الجن (٢).
 الله عليه الجن (١).

ويعرف هذا المسجد أيضا بمسجد الحرس (٣).

- ٣ مسجد الاجابة (١٤): يقال إن النبي عَلَيْكُ صلى فيه (٥).
- عسجد أبي بكر الصديق (٦) رضي الله عنه: ويسمى دار الهجرة ، يقال إنها كانت دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي ركب منها مع النبي عَلَيْتُهُ لما هاجر إلى المدينة (٧) .
- مسجد بيعة العقبة (<sup>۸)</sup> بمنى ، أي الموضع الذي بايع النبي عَيْقِكُم فيه الأنصار رضي الله عنهم (<sup>۹)</sup> .

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأنصار رضي الله عنهم بايعوا النبي عَلَيْكُ ليلة العقبة بالوادي الذي وراء جمرة العقبة ، لأنه مكان منخفض قريب من منى ، يستر من فيه ، فجاءوا مع قومهم المشركين إلى منى لأجل الحج ، ثم ذهبوا بالليل إلى ذلك المكان لقربه وستره ، لا لفضيلة فيه ، فلم يقصدوه لفضيلة تخصه

<sup>(</sup>١) يوجد الآن بمنطقة الحجون على شارع المسجد الحرام . انظر أشهر المساجد في الإسلام ٩٨/١ .

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرقي ٢٠١/٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر سبب التسمية في كتاب أخبار مكة للفاكهي ٢٠/٤ ، وأخبار مكة للأزرقي ٢٠٠/٠ ،
 ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) هذا المسجد مقام حاليا بحي المعابدة ، انظر أشهر المساجد في الإسلام ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٥) أخبار مكة للأزرق ٢٨٧/٢.

 <sup>(</sup>٦) يوجد المسجد الآن في حي المسفلة ، وهو قريب من المسجد الحرام . انظر أشهر المساجد في الإسلام ١١٤/١ .

<sup>(</sup>V) انظر إعلام العلماء الأعلام للقطبي ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

 <sup>(</sup>٨) قال تقي الدين الفاسي: هذا المسجد بقرب العقبة ، التي هي حد منى من جهة مكة ، وهو وراء
 العقبة بيسير إلى مكة في شعب على يسار الداخل إلى منى (شفاء الغرام للفاسي ٢٦٣/١) .

<sup>(</sup>٩) شفاء الغرام للفاسي ٢٦٢/١ ، إعلام العلماء للقطبي ص ١٥٥ ، ١٥٦ .

بعينه ، ولهذا لما حج النبي عُيُّالِيَّهُ هو وأصحابه لم يذهبوا إليه ، ولا زاروه . ثم قال : « وقد بني هناك مسجد ، وهو محدث » (١) .

إلى غير ذلك من المساجد الأخرى .

#### ثالثا: الجبال:

ذكر بعض المؤلفين ولا سيما المؤرخون أن في مكة جبالا مباركة يستجاب الدعاء بها (٢) .

ولا ربب أن هذه دعوى لا دليل عليها سوى أن الرسول عَلَيْكُ تعبَد أو أقام ببعضها حينا ، ونحو ذلك .

وقد تقدم بيان منع التبرك بآثار الرسول عَيْنَا الأَرْضية ، وأن ما فعله عليه الصلاة والسلام لغير قصد التشريع فلا يشرع فعله .

قال الشيخ صديق حسن بعد أن ذكر بعضا من تلك الجبال : « وليست زيارة شيء من هذه الجبال بسنة » (٣) .

ومن أمثلة هذه الجبال التي يتبرك بعض الناس بزيارتها ما يأتي :-

١ - جبل حراء: ويسمى أيضا جبل النور، وهو شرق مكة.
 وفي هذا الجبل غار يسمى (حراء) كان الرسول عَيْنِكُ يتعبد فيه، قبل نزول الوحي عليه (٤).

وهذا الغار لا تشرع زيارته ، ولا الصعود إليه ، ولا قصده للصلاة ،

<sup>(</sup>١) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٧٨/١٧ بتصرف ، وانظر مجموع الفتاوى ١٣٣/٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال : رحلة ابن بطوطة ص ١٤٠ ، آثار البلاد للقزويني ص ١١٨ ، ١١٩ ،
 شفاء الغرام للفاسي ٢٧٥/١ فما بعدها ، إعلام العلماء الأعلام للقطبي ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) رحلة الصديق إلى البيت العتيق ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان للحموي ٢٣٣/٢ ، شفاء الغرام للفاسي ٢٨٠/٢ .

ولا للدعاء ، ولا لأي نوع من أنواع العبادة ، ولا يتعلق به ، ولا بالجبل الذي هو فيه احكام للحج ولا للعمرة ، وإنما كان الرسول عَيْلِيَّةً يخلو فيه عن أهل الجاهلية وأوحالها ، وبعد أن أكرمه الله تعالى بالنبوة ترك ذلك ، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم (١) .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: كان حراء أطول جبل بمكة ، وكانت قريش تنتابه قبل الاسلام وتتعبد فيه ، وكان النبي عَلَيْكُ يتعبد فيه قبل النبوة ، ثم لما أكرمه الله تعالى بنبوته ورسالته ، وفرض على الخلق الأيمان به ، وطاعته واتباعه ، وأقام بمكة بضع عشرة سنة ، هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق ، لم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء ، ثم هاجر إلى المدينة ، واعتمر أربع عمر ، وحج حجة الوداع ، ومعه جماهير المسلمين ، وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ، ولا يزوره ، ولا شيئا من البقاع التي حول مكة ، ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم ، لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه ، للصلاة فيه أو الدعاء (٢) .

٢ - جبل ثور (٢): في هذا الجبل الغار المشهور الذي اختفى فيه النبي على الله الله عنه النبي على الله عنه حين هاجر إلى المدينة (٤)، وفي ذلك نزل قوله تعالى ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ﴾ (٥).

وهذا الغار كسابقه ، لا تشرع زيارته ، ولا يتعلق به ولا بالجبل الذي هو فيه أحكام للحج ولا للعمرة ، لأن النبي عَلَيْكُ لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته ، والصلاة فيه والدعاء ، ولم يفعل عَلِيْكُ وأصحابه رضي الله عنهم شيئا من ذلك في الحج ولا في العمرة ، ولا في غيرهما (٦) .

 <sup>(</sup>١) من رسالة أصدرتها الأمانة العلمة للتوعية الإسلامية في الحج عام ١٤٠٥ هـ بعنوان ( وصايا لضيوف الرحمن ) ص ١٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقم ٧٩٥/٣ – ٧٩٨ باختصار .

 <sup>(</sup>٣) موقع هذا الجبل جنوب مكة .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام للفاسي ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (٤٠) .

<sup>(</sup>٦) الاقتضاء ٧٩٨/٢ ، ورسالة التوعية المذكورة آنفا ص ١٢ ، ١٣ .

٣ - جبل عرفات : ويسمى جبل الرحمة .

وقد افتتن بعض العامة من الحجاج بهذا الجبل ، وصاروا يتبركون به .

ومن المظاهر الموجودة لهذا التبرك: الحرص على الصلاة أو الدعاء فوق الجبل، و الطواف حول الشاخص الموضوع أعلاه، بل الصلاة حوله من جميع الجهات، حتى لو استدبر المصلى جهة القبلة؟.

ومنها أكل تراب الجبل ، أو التمسح به ، أو مسحه بالعيون ، أو أي موضع في الجسد يؤلم استشفاءا ، أو وضع بعض أجزاء من الجسد ، كالظفر أو الشعر في الجبل تبركا .

ولا شك أن هذه المظاهر ونحوها من البدع المحدثة المحرمة ، وأن هذا الجبل لا يشرع صعوده ، ولا الصلاة عنده ، فضلا عن الطواف ، باتفاق العلماء ، وإنما السنة الوقوف بعرفات عند الصخرات ، حيث وقف النبي عَلَيْتُهُ ، أو بسائر عرفات ، وأما تقبيل شيء من ذلك ، أو التمسح به ونحو ذلك ، فالأمر فيه أظهر ، إذ قد علم بالاضطرار أن هذا ليس من شريعة رسول الله عَلَيْتُهُ (١) .

على الصفا ، وكان يسمى في الحاهلة الأمن (٢) . وهو الجبل المشرف على الصفا ، وكان يسمى في الحاهلة الأمن (٢) .

يقال إنه أول جبل وضعه الله تعالى في الأرض  $^{(1)}$  ، وأن فيه قبر آدم وحواء عليهما السلام  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>۱) اقتضاء الصراط المستقيم ۸۰۱/۲ ، ۸۰۲ ، وانظر مجموع فتاوى ابن تبمية ١٣٣/٢٦ ، الباعث على انكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) سبب تسميته بذلك : أن أول من نهض يبني فيه رجل من مذحج يقال له أبو قبيس ، فلما صعد
 في البناء سمي أبا قبيس ، وقيل غير ذلك . راجع تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١٠٨/٤ .

 <sup>(</sup>٣) يقال: إنما سمي الأمين لأن الركن كأن مستودعا فيه عام الطوفان ، فلما بنى إبراهيم عليه السلام
 البيت ناداه أبو قبيس: إن الركن في موضع كذا وكذا. والله أعلم. انظر أخبار مكة للفاكهي ٤٧/٤ ،
 وأخبار مكة للأزرقي ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام للفاسي ٢٧٩/١ .

<sup>(</sup>٥) إعلام العلماء الأعلام للقطبي ص ١٥٧ ، ١٥٨ .

وزعم بعض المؤرخين أن من فضائل هذا الجبل أن الدعاء يستجاب فيه (١) ، ونقل أحدهم أن العوام تزعم أن من أكل عليه الرأس المشوي يأمن من وجع الرأس ، وأن كثيرا من الناس يفعلون ذلك ! (٢) .

ولا شك أن هذه المزاعم المذكورة لا دليل عليها ، فلا تشرع زيارة هذا الجبل ، ولا الدعاء عنده ، ولا الاستشفاء به ، ونحو ذلك .

#### ه - جبل ثبير:

قال المؤلف زكريا القزويني (<sup>٣)</sup> رحمه الله : « هو جبل عظيم بقرب منى ، يقصده الناس زائرين متبركين به ، لأنه أهبط عليه الكبش الذي جعله الله فداء لإسماعيل عليه السلام » (<sup>1)</sup> .

وزعم غيره أن الدعاء يستجاب فيه لأن النبي عَلَيْظُهُ كان يتعبد فيه قبل النبوة ، وأيام ظهور الدعوة ، ولهذا جاورت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (٥) . والحقيقة هي عدم وجود أدلة تؤيد صحة هذه الأقوال .

وعلى أي حال فهذا الجبل كغيره من الجبال الأخرى ، لا تشرع زيارته ، ولا الدعاء عنده أو الصلاة ، ونحو ذلك .

### رابعا: الدور:

من الناس من يعتقد في بعض الدور الأثرية بمكة المكرمة شيءًا من البركة . ومن أشهر هذه الدور ما يأتي :-

<sup>(</sup>١) انظر مثلا شفاء الغرام للفاسي ٢٧٨/٢ ، وإعلام العلماء الأعلام للقطبي ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) آثار البلاد وأخبار العباد لزكريا القزويني ص ١١٨ ، ١١٩ .

 <sup>(</sup>٣) هو زكريا بن محمد بن محمود القزويني المؤرخ الجغرافي ، من مصنفاته : آثار البلاد وأخبار العباد ، عجائب المخلوقات ، توف سنة ٦٨٣ هـ .

انظر كشف الظنون ٩/١ ، الأعلام ٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) آثار البلاد ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر شفاء الغرام ٢٨٢/٢ .

ا - دار خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها: في هذه الدار تزوج النبي عَلَيْكُم بخديجة ، وولدت فيه أولادها جميعا ، وفيها توفيت رضي الله عنها ، ولم يزل رسول الله عنها ساكنا حتى خرج زمن الهجرة ، ثم جُعلت هذه الدار مسجدا بعد ذلك (۱) ، وأخيرا بني في موضع هذه الدار مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم (۲) .

وقد ادعى بعض المؤرخين أن الدعاء يستجاب في دار خديجة رضي الله عنها (٢) .

بل زعم أحدهم أن هذه الدار أفضل موضع بمكة بعد المسجد الحرام (٤) . ولقد تقدم الحديث عن حكم التبرك بمواضع جلوس النبي عَيْضًا ونحو ذلك ، أو موالد الصالحين ، وأنه لا يجوز .

٢ - دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي (٥) ، وهي عند الصفا ، وعرفت بدار الخيزران (٦) ، وفيها مسجد كان بيتا ، وكان رسول الله عليظ يختبىء فيه عن المشركين ، ويدعو إلى الاسلام ، وفيه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر أخبار مكة للفاكهي ٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب مكة في القرن الرابع عشر الهجري لمحمد عمر رفيع ص ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام لعبد الكريم القطبي ص ١٥٤.

 <sup>(</sup>٤) قال ذلك محب الدين الطبري ( انظر كتابه : القرى لقاصد أم القرى ص ٦٦٤ ) وقد أيده تقي
 الدين الفاسي . انظر شفاء الغرام ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٥) هو الأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن أسد المخزومي أبو عبد الله ، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام ، شهد بدرا والمشاهد كلها . توفي سنة ٥٣ هـ .

انظر أسد الغابة ٧٤/١ ، الإصابة ٢٢/١ .

 <sup>(</sup>٦) عرفت بذلك لأن الخيرزان ملكتها شراء ، ثم تنوقلت في أيد الملاك بعد ذلك . انظر البداية والنهاية
 لابن كثير ١٦٤/١ ، وإعلام العلماء الأعلام للقطبي ص ١٥٥ .

والخيزران هي زوجة المهدي العباسي وأم ابنيه الهادي وهارون الرشيد ، وكانت من جواري المهدي فأعتقها ونزوجها . توفيت سنة ١٧٣ هـ .

انظر تاريخ بغداد ٢٣٠/١٤ ، البداية والنهاية ١٦٣/١ ، الأعلام ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) أخبار مكة للفاكهي ١٢/٤ ، وأخبار مكة للأزرقي ٢٠٠/٢ ، ٢٦٠ .

وقد قال أحد المؤرخين : « لعل هذا الموضع أفضل الأماكن بمكة بعد دار خديجة بنت خويلد ، لكثرة مكث النبي عَلَيْكُ فيه ، يدعو الناس إلى الإسلام مستخفيا » (١) .

وذكر آخر أن وقت الدعاء فيها بين العشاءين (٢).

وقد اختفى موضع هذه الدار اليوم بعد التوسعة الجديدة للحرم المكي ، فلله الحمد ، حيث كفي الله المسلمين شر التبرك بها (٣) .

### خامسا: المقابر:

في مكة المكرمة مقابر أثرية عديدة ، أشهرها مقبرة المعلاة ( الحجون ) .

وقد ذكر بعض العلماء لا سيما المؤرخون بعض الآثار والحكايات عن فضلها وبركتها ، وأن الدعاء يستجاب عندها (٤) .

ومع أن هذه المقبرة قد حوت كثيرا من سادات الصحابة والتابعين وكبار العلماء والصالحين (°) رضي الله عنهم جميعا . إلا أن هذا لا يعني جواز التبرك بها بأي وجه من الوجوه ، وإنما المطلوب الاقتصار على الزيارة الشرعية المعروفة ، كما تقدم .

ومما تجب ملاحظته هنا أنه لا يعرف قبر أحد بعينه من الصحابة رضي الله عنهم في مكة وما حولها سوى قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها .

قال المؤرخ تقي الدين الفاسي  $(^{7})$ : (  $^{1}$  علم بمكة ولا فيما قرب منها قبور

<sup>(</sup>١) انظر شفاء الغرام للتقيي الفاسي ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر إعلام العلماء الأعلام ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر فتاوی ابن إبراهیم ١/٩٥١ هـ (١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر مثلا : أخبار مكة للفاكهي ٤/٠٥ فما بعدها ، أخبار مكة للأزرقي ٢٠٩/٢ فما بعدها ،
 شفاء الغرام للفاسي ٢٨٤/١ فما بعدها .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام ١/٥٨٥ .

<sup>(</sup>٦) هو : محمد بن أحمد بن علي بن محمد الفاسي المكي تقي الدين أبو الطيب ، المؤرخ المحدث ، تولى قضاء المالكية بمكة ، من تصانيفه : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك . توفي بمكة المكرمة سنة ٨٣٢ ه . انظر لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد الهاشمي المكي ص ٢٩١ ، الأعلام ٥٣١/٥ ، معجم المؤلفين ٨٠٠/٨ .

أحد ممن صحب رسول الله  $- \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} - 1$  سوى هذا القبر - 1 يعني قبر ميمونة - 1 الخلف يأثر ذلك عن السلف 1 ثم قال 1 والله تعالى أعلم 1 والله تعالى أعلم 1 والله تعالى أعلم 1

### سادسا: الموالد:

من المواضع التي يتبرك بها بعض الناس في مكة المكرمة ما يعرف بالموالد ، أي مواضع الولادة ، وأشهرها ما يأتي :-

- ۱ موضع مولد النبي عَلَيْكُمُ (۲) .
- ٢ مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

ويقع هذا المولد بقرب مولد النبي عَيِّلِيِّهِ في شعب على (١) ، كما يقال .

٣ - مولد فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول عَلِيْكُم .

ويطلق هذا المولد على دار أمها خديجة (٥) رضي الله عنها ، فقد ولدت فاطمة فيها رضي الله عنها (٦) .

وقد تقدم بيان عدم جواز التبرك بمكان ولادة الرسول عَلَيْتُ (٧) ، وكذا غيره من الأنبياء والصالحين وغيرهم (٨) .

إلى غير ذلك من المواضع الأخرى التي يتبرك بها في مكة المكرمة .

<sup>(</sup>۱) سَرِف : بفتح أوله وكسر ثانيه موضع شمال مكة المكرمة على ستة أميال منها ، تزوج به رسول الله عَلَيْكُ ميمونة وبنى بها ، وهناك توفيت رضي الله عنها . انظر معجم البلدان ۲۱۲/۳ ، معجم ما استعجم ٧٣٥/٣ ، معالم مكة التأريخية والأثرية لعاتق البلادي ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان اختلاف العلماء والمؤرخين في تعيين مكان ولادته ﷺ. انظر ص (٣٥٦) فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر شفاء الغرام ٢٧٠/١ ، ٢٧١ ، إعلام العلماء الأعلام ص ١٥٩ .

وقد بني أخيرا في هذا المكان مدرسة النجاح الليلية . انظر كتاب مكة في القرن الرابع عشر الهجري ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام قريبا عن هذه الدار .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام للفاسي ٢٧٠/١ ، وقد ذكر هذا المؤرخ مواضع أخرى بمكة يقال إنها موالد لبعض الصحابة كمولد عمر ومولد حمزة رضي الله عنهما ، ولكنه شكك في صحة ذلك . انظر ذلك المرجع ص ٢٧١ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٧) راجع مسألة ( حكم التبرك بمكان ولادة الرسول عَلِيُّكُم ) ص ٣٥٥ فما بعدهًا .

<sup>(</sup>٨) راجع ص ٣٨٤.

# المبحث الثالث ما يوجد منها بالمدينة المنورة

أحب أن أنبه أولا على أن الأماكن التي تشرع زيارتها بالمدينة المنورة هي -باختصار - ما يأتي :-

١ - مسجد النبي عَلَيْكُم ، وهو الذي يشرع السفر إليه للصلاة فيه ،
 كا تقدم (١) .

٢ - قبر النبي عَلَيْكُ وقبرا صاحبيه رضي الله عنهما . للسلام عليهم ممن كان بالمدينة ، أو من زار مسجده عَلَيْكُ (٢) .

٣ - مسجد قباء - لمن بالمدينة أو لزائرها - للصلاة فيه اقتداء بالنبي مالله (٣).

٤ - قبور أهل البقيع رضي الله عنهم . لأن النبي عَلَيْكُ كان يزور البقيع ،
 ويسلم على أهله ، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة (٤) .

قبور شهداء أحد رضي الله عنهم . للسلام عليهم ، والدعاء لهم والاستغفار لأن النبي عليه كان يزورهم ، ويسلم عليهم ، ويدعو لهم (°) .

ويلحق بما تقدم : ما قد يوجد أو يستحدث من القبور بالمدينة المنورة أو ما حولها .

<sup>(</sup>١) راجع ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٣٢٠ فما بعدها .

<sup>(</sup>۳) راجع ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ۳۱۸ ، ۳٤٠ .

<sup>(</sup>٥) راجع ص ٣١٨ .

فتسن زيارة هذه الأماكن - باتفاق المسلمين - على الوجه الشرعي ، وأما ما عداها فلا تشرع زيارته ، ولا التبرك به ، ولا أصل له .

وأنبه هنا على أنه لا علاقة لمناسك الحج أو العمرة بزيارة المدينة ، ولا شيء من مزاراتها .

هذا ويمكن بيان ما يوجد من المواضع بالمدينة المنورة التي يتبرك بها تبركا ممنوعا فيما يأتي :

### أولا: المسجد النبوي:

تقدم أن الصلاة في مسجد النبي عَيِّكَ تُضاعف على الصلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، وأن الصلاة تستحب في الروضة الشريفة خاصة ، ولأجل هذا يشرع السفر لزيارة المسجد النبوي (١) .

كما يشرع لزائر المسجد النبوي - بعد الصلاة - أن يسلم على الرسول عَلَيْكُ وَصاحبيه رضى الله عنهما على الوجه المشروع .

وما عدا تلك الأمور المشروعة ونحوها لا يجوز ، كبعض مظاهر التبرك المحدثة ، بالمسجد النبوي مثل التقبيل ، أو التمسح بشيء من أجزاء المسجد ، كالاعمدة ، أو الجدران ، أو الأبواب ، أو الشبابيك أو المحارب ، أو المنبر ، أو الطواف بشيء من ذلك التماسا للبركة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا وجوه الاتفاق والاختلاف بين هذا المسجد وبين غيره من ناحية العبادة .

قال رحمه الله تعالى : « المساجد جميعها تشترك في العبادات ، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجد ، إلا ما خص به المسجد الحرام ، من الطواف ونحوه ، فإن خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد ، كما أنه لا يصلى إلى غيره .

<sup>(</sup>١) راجع الأدلة على ذلك ص ١١٥ - ١١٧ .

وأما مسجد النبي عَلِيْكُم ، والمسجد الأقصى ، فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في سائر المساجد : كالصلاة والدعاء ، والذكر والقراءة ، والاعتكاف ، ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما ، لا تقبيل شيء ولا استلامه ، ولا الطواف به ، ونحو ذلك ، لكنهما أفضل من غيرهما ، فالصلاة في غيرهما » (١) .

ويدخل فيما تقدم مما لا يجوز التبرك به: التبرك بالحجرة النبوية .

وهي التي كانت مسكن النبي عَلَيْكُ وأزواجه رضي الله عنهن ، بجوار مسجده عَلِيْكُ ، وفيها قبر النبي عَلِيْكُ وقبرا صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

فلا يجوز التبرك بالحجرة النبوية بأي وجه كان <sup>(٢)</sup> ، باتفاق العلماء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « اتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ، ولا يقبلها ، ولا يطوف بها ، ولا يصلي إليها » إلى أن قال : « ولا يدعو هناك مستقبلا الحجرة ، فإن هذا كله منهى عنه باتفاق الأئمة » (٣) .

# ثانيا: المساجد الأخرى:

تبيين لنا مما تقدم أنه لا يشرع زيارة مسجد بعينه للصلاة فيه في المدينة المنورة سوى مسجد الرسول عَيْقِالله ومسجد قباء فقط . فما عداهما من المساجد لا تشرع زيارته ولا قصده ، كالمساجد التي يقال إن النبي عَيْقِاله صلى أو دعا فيها ، وقد سبق بيان عدم مشروعية ذلك .

« ولهذا لم يستحب علماء السلف - من أهل المدينة وغيرها - قصد شيء

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٨١٦/٢ .

 <sup>(</sup>٢) لقد تقدم - في الفصل الأول - بيان مظاهر التبرك الممنوع بقبر الرسول عَلَيْكُم ، وأدلة عدم جوازه .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل الكبري ٤٠٨/٢ ، وانظر أيضا الروض المربع للبهوتي ٢/١٥٠ .

من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي عَلَيْكُ إلا مسجد قباء ، لأن النبي عَلِيْكُ لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو » (١) .

قال ابن تيمية رحمه الله: « كان بالمدينة مساجد كثيرة ، لكل قبيلة من الانصار مسجد ، لكن ليس في قصده دون أمثاله فضيلة ، بخلاف مسجد قباء . فإنه أول مسجد بني بالمدينة على الاطلاق ، وقد قصده الرسول عَلَيْكُ بالذهاب إليه » (٢) .

ومع هذا نجد أن بعض المؤلفين في المناسك ، وبعض المؤرخين يذكرون المساجد التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام ، ويستحبون زيارتها ، والصلاة فيها . التماسا للبركة (٣) .

هذا ومن أشهر المساجد التي تزار وتقصد من قبل البعض للعبادة والتبرك ما يأتي :-

ا - مسجد الجمعة (٤): قيل إنه هو المسجد الذي صلى فيه الرسول عليقة أول جمعة بالناس ، حين غادر قباء قاصدا المدينة ، عند هجرته من مكة ، فأدركته الجمعة في الطريق فصلاها فيه عليه الصلاة والسلام (٥) .

٢ - مسجد القبلتين (٦) : يروى أن الرسول عَلِيْكُ صلى فيه بأصحابه

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٣٣٨ ، وانظر الاقتضاء ٨٠٧/٢ ، وكتاب البدع لابن وضاح ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة الاخلاص ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) من هؤلاء المؤلفين والمؤرخين : الغزالي في كتابه احياء علوم الدين ٢٦٠/١ ، وابن فرحون المالكي في كتابه إرشاد السالك إلى أفعال المناسك ٨٩٩/٢ ، والقسطلاني في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ٢٠١/٢ ، والسمهودي في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٨٩٩/٢ هما بعدها ١٣٩٠/٤ .

 <sup>(</sup>٤) يوجد هذا المسجد حاليا على يمين الطريق الرئيسي القادم من قباء إلى المدينة المنورة ، ويبعد عن
 مسجد قباء حوالي نصف كيلو متر . انظر كتاب أشهر المساجد في الإسلام لسيد عبد المجيد ٢٣٠/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر سيرة ابن هشام ٤٩٤/٢ ، وفاء الوفا للسمهودي ٨١٩/٣ - ٨٢١ .

<sup>(</sup>٦) يقع هذا المسجد غربي المدينة المنورة ، وقد تم بناؤه أخيرا على الطراز الحديث .

الظهر ، فلما صلى ركعتين أمر أن يولي وجهه إلى المسجد الحرام ، فاستدار الرسول عَلِيْكُ إلى الكعبة ، فسمى هذا المسجد مسجد القبلتين (١) .

٣ - مسجد الاجابة (٢): جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ أقبل ذات يوم ، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية (٢) ، دخل فركع فيه ركعتين ، وصلينا معه ودعا ربه طويلا ، ثم انصرف إلينا ، فقال عَلَيْكُ : « سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ... » (١) الحديث .

فهذا سبب تسمية هذا المسجد بمسجد الاجابة (°).

 $^{(7)}$  عساجد الفتح : أي مسجد الفتح والمساجد التي حوله  $^{(7)}$  .

وقد روي أن النبي عَلَيْكُ دعا ربه في مسجد الفتح ثلاث مرات ، فاستجيب له في الثالثة (٧) .

ومسجد الفتح هو الأصل لتلك المساجد ، وسبب تسميته بذلك لأنه أجيبت فيه دعوة النبي عَلِيلِةً على الأحزاب ، فكان فتحا على الاسلام ، وقيل غير ذلك (٨) .

<sup>(</sup>۱) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۲۱/۱ ، ۲۶۲ ، تفسير البغوي ۱۲۰/۱ ، فتح الباري ۵۰۳/۱ ، وفاء الوفا ۸۲۱/۳ ، ۸۶۲ .

 <sup>(</sup>۲) يقع شرق المسجد النبوي وشمال شرق البقيع ، وقد تمت عمارته حديثا . انظر كتاب أشهر
 المساجد في الإسلام ۲۲۸/۱ .

 <sup>(</sup>٣) هو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو الأوسي الأزدي القحطاني . جد جاهلي . من نسله :
 جابر بن عتيك الصحابي البدري .

أنظر وفاء الوفاء للسمهودي ٨٢٨/٣ ، الاعلام ٢٦٣/٧ ، معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة ١١٢٠/٣ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٢٢١٦/٤ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض .
 (٥) وفاء الوفا لسمهودي ٨٢٩/٣ .

 <sup>(</sup>٦) تقع مساجد الفتح على السفح الغربي لجبل سلع في موضع معسكر المسلمين أثناء غزوة الحندق
 ( الأحزاب ) . انظر كتاب أشهر المساجد في الإسلام ٢٤٦/١ .

 <sup>(</sup>٧) انظر مسند الإمام أحمد ٣٣٢/٣ ، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على إسناد هذا الحديث فقال : (وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد ، وفيه كلام : يوثقه ابن معين تارة ، ويضعفه أخرى ) اقتضاء الصراط المستقم ٧٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) انظر وفاء الوفا للسمهودي ٨٣٥/٣.

وقد بني حول هذا المسجد في قبلته مساجد أخرى صغيرة متقاربة ، سميت بأسماء بعض الصحابة (١) .

وقد ادعى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الفتح والمساجد التي حوله (٢).

ويقال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد حفظ تاريخ غزوة الأحزاب ببناء تلك المساجد في مواطن بعض الخيام ، على سبيل التقدير والتقريب (٢) .

مسجد المصلى (٤): قيل إنه كان موضع مصلى العيد للنبي عَلِيلَةً ،
 وكان صحراء لا بناء بها ، ولم يبن إلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله (٥).
 ويعرف هذا المسجد الآن بمسجد الغمامة (٦) .

وهناك مساجد أخرى عديدة على الطريق بين مكة والمدينة ، ينسب للنبي

(١) انظر كتاب أشهر المساجد في الإسلام ٢٤٧/١ – ٢٥٢ ، وقد أنكر المؤرخ السمهودي رحمه الله تعيين وتسمية هذه المساجد بقوله : ( ولم أقف في ذلك كله على أصل ) وفاء الوفا ٨٣٧/٢ .

(٢) انظر وفاء الوفا للسمهودي ٨٣٦/٣ .

(٣) من رسالة آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله على لله عليه لعطية محمد سالم ص ٧٤ ،
 وانظر كتاب فصول من تاريخ المدينة المنورة لعلى حافظ ص ١٣١ .

ولقد جدد بناء تلك المساجد بعد ذلك ، ولا زالت باقية إلى هذا اليوم ، وتُعرف بالمساجد السبعة ، والموجود منها ستة فقط .

وقد مررت بهذا المساجد – أثناء زيارتي المدينة سنة ١٤٠٩ هـ – فرأيت بعض الزوار يقصدونها للصلاة والدعاء . ومما لاحظته من العادات المتبعة هناك : الكتابة على جدران هذه المساجد من الداخل هذه العبارة ( أو دعت هذا الكلام : ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) من يومي هذا إلى يوم القيامة ) ثم يكتب الاسم أو التوقيع ويليه التاريخ .

(٤) يقع هذا المسجد جنوب غربي المسجد النبوي .

(٥) انظر وفاء الوفا للسمهودي ٧٨٤/٣ ، ٧٨٥ ، وانظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبة ٧٤/١ ،
 ١٣٤ فما بعدها .

(٦) قيل في سبب تسميته بذلك ما علم في السيرة النبوية أن الرسول عَلَيْكُ أثناء سفره إلى الشام قبل
 بعثته كانت تظله غمامة إذا اشتد الحر ، فأطلق اسم ( الغمامة ) على هذا المسجد تخليدا لهذه المعجزة .

انظر كتاب آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري ص ١١٨ ، ورسالة آداب زيارة المسجد النبوي لعطية محمد سالم ص ٧١ . عَلِيْكُ أَنه صلى فيها (١) ، وكذا على الطريق بين المدينة وتبوك (٢) ، وبين المدينة وخيبر (٣) .

فلا تشرع زيارة وقصد هذه المساجد ونحوها لأجل العبادة كالصلاة ، أو الدعاء ، على ضوء ما تقدم بيانه .

#### ثالثا: الجبال:

من أشهر جبال المدينة جبل أحد ، ويقع في شمالها ، وهو الذي حصلت عنده المعركة المشهورة .

وقد ورد في فضل هذا الجبل عدة أحاديث ، أصحها ماجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليا الله عليا ونحبه ... » (1) .

وللعلماء في معنى قوله عَلِيْكُم : « يحبنا ونحبه » أقوال : أحدها : أنه على الجحاز ، والمراد أهل أحد ، فحذف المضاف .

ثانيها : أنه للمسرة بلسان الحال ، كأنه يبشره إذا قدم من سفر بقربه من أهله ، وذلك فعل المحب .

ثالثها: أن هذه المحبة على الحقيقة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري ١٣٤/١ – ١٣٦ كتاب الصلاة ، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي عَيَّالِيَّة ، وانظر أيضا وفاء الوفا للسمهودي ١٠٠١/٣ – ١٠٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب المناسك للحربي ص ٦٥٥ ، ٦٥٦ ، وكتاب وفاء الوفا للسمهودي ١٠٢٩/٣ ، ١٠٣١ .

<sup>(</sup>٣) انظر وفاء الوفا ١٠٢٧/٣ – ١٠٢٩ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٥٠/٥ كتاب المغازي ، باب أحد يحبنا ونحبه ، وصحيح مسلم ٩٩٣/٢ كتاب
 الحج ، باب فضل المدينة .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٨٧/٦ ، ٣٧٨/٧ ، وفاء الوفا للسمهودي ٩٢٨/٣ بتصرف .

وقد اختار هذا القول الأخير المحققون من العلماء ، وقالوا : لا مانع من وقوع مثل ذلك ، بأن يخلق الله المحبة – أو نحوها – في بعض الجمادات (١) ، كما قال تعالى ﴿ وَإِنْ مَنْهَا لَمَّا يَهِبُطُ مِنْ خَشْبَةَ الله ﴾ (٢) ولهذا شواهد عديدة (٣) .

ولورود بعض الأحاديث في فضل ( أحد ) ذكر بعض المؤلفين أنه تسن زيارة هذا الجبل (1) .

ولكن ليس فى تلك الأحاديث ما يدل على استحباب زيارته ، إنما عند الزيارة لشهداء أحد رضي الله عنهم يمكن للزائر مشاهدة جبل أحد (٥) ، الذي ذكره الرسول عَلَيْكُ .

وعلى أي حال فلا يجوز التبرك بجبل أحد ، ولا غيره من الجبال ، كقصد الصلاة أو الدعاء عنده ، أو أخذ شيء من ترابه أو أحجاره ، ونحو ذلك ، لعدم مشروعيته .

# رابعا: الآبار:

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٧٤) .

 <sup>(</sup>٣) راجع كتاب شرح السنة للبغوي ٣١٤/٧ ، ٣١٥ ، وشرح النووي لصحيح مسلم ١٣٩/٩ ،
 ١٤٠ ، ووفاء الوفا للسمهودي ٩٢٨/٣ ، ٩٢٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا كتاب الذخائر القدسية في زيارة خير البرية لعبد الحميد بن محمد الخطيب ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) من هؤلاء العلماء : الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ٢٦٠/١ ، ٢٦١ ، والنووي في كتاب الإيضاح في المناسك ص ١٦٦ ، والسمهودي في وفاء الوفا ١٤١٢/٤ .

 <sup>(</sup>٧) انظر تفصيل ذكر الآبار المنسوبة للنبي عَلَيْكُ في كتاب تاريخ المدينة لابن شبة ١٩٦/١ – ١٦٢،
 وكتاب وفاء الوفا للسمهودي ٩٤٢/٣ – ٩٨٣.

والمشهور أن عدد هذه الآبار سبع ، وقد اندثر أكثرها ، أو هجر في هذا العصر (١) .

ولا شك أن التبرك بالآبار التي استعملها الرسول عَلَيْكُ على أي وجه لا أصل له ، وليس مشروعا ، كما سلف بيانه في الفصل الأول .

### خامسا: المقابر:

١ - مقبرة البقيع ، الواقعة جنوب شرق المسجد النبوي .

وهي مقبرة أهل المدينة منذ زمن النبي عَيْلِيُّهُم إلى يومنا هذا (٢) .

ولا شك أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم ممن توفي في حياة النبي عَلَيْتُ وبعد وفاته مدفون بالبقيع ، وكذلك سادات أهل بيت النبي عَلِيْتُ ، وسادات التابعين رحمهم الله (٣) .

وأغلب هذه القبور لا يُعرف على وجه التحديد ، لاجتناب السلف الصالح رحمهم الله تعظيم القبور ، والكتابة عليها ، وتجصيصها (<sup>1)</sup> .

وقد وضعت قباب على بعض القبور في عصور مضت ، كما ذكر المؤرخون ، إلا أنها أزيلت أخيرا (°) ، ولله الحمد .

٢ - مقبرة شهداء أحد رضي الله عنهم ، الواقعة شمال المدينة ، عند جبل أحد . وقد دفن فيها الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد رضي الله عنهم أجمعين ، ومن هؤلاء سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي عليه .

 <sup>(</sup>١) لقد وصف المؤرخ المعاصر عبد القدوس الأنصاري هذه الآبار ، وحدد أماكنها في كتابه آثار
 المدينة المنورة ص ٢٣٧ – ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفا للسمهودي ٩١٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٩١٦/٣ .

 <sup>(</sup>٥) لقد أزيلت تلك القباب ونحوها عن المدينة وغيرها بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل دعوة الشيخ
 محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .

وقد ورد في فضل البقيع ، وزيارة أهله ، والسلام عليهم ، والدعاء لهم عدة أحاديث (١) ، وأن النبي عَلِيْكُ كان يسلم عليهم ويستغفر لهم ، كما تقدم .

كا ورد أنه عَلِيْكُ كان يزور شهداء أحد ، ويسلم عليهم ويدعو لهم ، كا تقدم .

فعلى هذا تسن زيارة أهل البقيع ، وشهداء أحد ، للسلام عليهم والدعاء لهم ، اقتداء بالنبي عَلَيْكُ ، ولعموم الأمر بزيارة القبور ، للسلام على أهلها ، ولتذكر الموت والآخرة .

والواجب الاقتصار على هذه الزيارة المشروعة فقط.

ولا يتبرك بتلك القبور بأي وجه ، مع أنها تضم الآلاف من خير القرون ، ثم من بعدهم رضي الله عنهم ، لعدم مشروعية ذلك حتى عند قبور الانبياء ، كما تقدم .

فلا يجوز طلب الحاجات من أهل تلك القبور ، ولا الدعاء أو الصلاة عند قبورهم ، ولا حمل شيء من تربتها ، أو التمسح بها تبركا واستشفاء ، مما يوجد عند بعض الزوار ، هداهم الله .

فكل هذا ونحوه من البدع المحدثة في الدين ، كما سبق بيان ذلك مفصلا في الباب الماضي ( مبحث التبرك بقبور الصالحين ) .

إلى غير ذلك من المواضع الأخرى التي يتبرك بها في المدينة المنورة .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر مثلا كتاب تاريخ المدينة لابن شبة ١٩٦١ – ٩٧ ، وفاء الوفا للسمهودي ٨٨٣/٣ –
 ٨٩٠ .

# المبحث الرابع ما يوجد منها بالشام

مما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه ليس في بلاد الشام مكان تشرع زيارته سوى المسجد الأقصى – خلّصه الله تعالى – فإن زيارته مشروعة ، ولو مع شد الرحل إليه ، كا تقدم (١) .

وما عدا ذلك من الأماكن فلا تشرع زيارته ، إلا زيارة القبور – على الوجه الشرعي – التي هي عامة للقبور في كل مكان ، كما هو معلوم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ذلك: « ليس ببيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى ، لكن إذا زار قبور الموتى ، وسلم عليهم ، كما كان النبي عَلِيَّا لله يعلم أصحابه فحسن ... الح » (٢) .

كما أنبه أيضا إلى أن زيارة القدس لا تعلق لها بالحج ، فإن من العوام ، وخاصة من أهل الشام ، من يقصد تلك الزيارة مع الحج تقربا ، ويطلقون على ذلك ( تقديس الحج ) .

وقد نص بعض العلماء على حكم هذه المسألة .

قال الامام النووي رحمه الله : زيارة القدس مستحبة ، لكنها غير متعلقة بالحج ، وقول بعض العامة إذا حج : أقدّس حجي ، ويذهب فيزور بيت المقدس ، ويرى ذلك من تمام الحج ، هذا باطل (٣) .

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل الكبرى ٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح للنووي ص ١٦٥ ، ١٦٦ بتصرف يسير .

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله : « وأما زيارة بيت المقدس فمشروعة في جميع الأوقات .. وليس السفر إليه مع الحج قربة ، وقول القائل : « قدّس الله حجتك » قول باطل لا أصل له » (١) .

هذا ويمكن بيان ما يوجد من المواضع بالشام التي يتبرك بها تبركا ممنوعا فيما يأتى :

### أولا: المسجد الأقصى:

تقدم أن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف فيه ، وأنه أحد المساجد الثلاثة التي تُشد الرحال إليها (٢) .

فعلى هذا يستحب السفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه ، ونحو ذلك من العبادات المشروعة التي تفعل في سائر المساجد ، وما عدا هذا لا يجوز ، كبعض مظاهر التبرك المبتدعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ذلك: « السفر إلى المسجد الأقصى ، والصلاة فيه ، والدعاء ، والذكر ، والقراءة والاعتكاف ، مستحب في أي وقت شاء ، سواء كان عام الحج أو بعده ، ولا يفعل فيه وفي مسجد النبي عَلَيْكُ إلا ما يفعل في سائر المساجد ، وليس فيها شيء يتمسح به ، ولا يقبل ، ولا يطاف به ، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة » (٢) .

### ثانيا: الصخرة:

روى الإمام أحمد في مسنده عن عبيد بن آدم (٤) أنه قال : « سمعت عمر

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل الكبرى ٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٢٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٦/١٥، وانظر ١٠/٢٧.

 <sup>(</sup>٤) هو عبيد بن آدم ، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عن أبي هريرة وروى عنه أبو سنان عيسى بن سنان القسملي .

انظر الجرح والتعديل ٢٠١/٥ .

ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب (١): أين ترى أن أصلي ؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة ، فكانت القدس كلها بين يديك ، فقال عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية (٢) ، لا ، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله عَلَيْكَ ، فتقدم إلى القبلة فصلى ، ثم جاء فبسط رداءه ، فكنس الكناسة في ردائه ، وكنس الناس ) (٣) .

وقد كانت الصخرة قبلة اليهود ، وكانوا يعظمونها ، فجعلها النصارى مزبلة ، مكافأة لليهود الذين كانوا يلقون القمامة على قبر المصلوب ، الذي شبه لهم بعيسى عليه السلام (٤) .

وقد روي في فضائل هذه الصخرة وتعظيمها كثير من الاسرائيليات (٥) ، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار : إن الله قال للصخرة : « أنتِ عرشي الأدنى » (٦) . ولما سمع عروة بن الزبير (٧) هذا ، قال : سبحان الله ، يقول الله تعالى ﴿ وسع

(١) حصل هذا عند فتح بيت المقدس ، وأما كعب فهو كعب بن ماتع الحميري اليماني التابعي العلامة كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي عليه وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه فجالس الصحابة وكان يجدئهم عن الكتب الاسرائيلية ويغزو معهم ، يقال له كعب الأحبار لكثرة علمه . توفي بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه .

انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٦٨/٢ ، سير أعلام النبلاء ٤٨٩/٣ ، تذكرة الحفاظ ٥٢/١ ، تهذيب التهذيب ٤٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) أي شابتها وعارضتها ، والمضاهاة : المشابهة . من كتاب النهاية لابن الأثير ٢٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٣٨/١ . وقال الإمام ابن كثير : إسناده جيد . انظر البداية والنهاية ٧٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ٥٦/٧ ، ٥٨ .

 <sup>(</sup>٥) انظر مثلا : فضائل القدس لابن الجوزي ص ١٣٩ - ١٤٧ ، وفضائل بيت المقدس لمحمد بن
 عبد الواحد المقدسي ص ٥٦ - ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) روى ذلك الإمام ابن الجوزي في كتاب فضائل القدس ص ١٤٦، ١٤٦، وهذه تتمة الرواية ( منك ارتفعت إلى السماء ، ومنك بسطت الأرض ، ومن تحتك جعلت كل ماء عذب يطلع في رؤوس الجبال). ثم عقب على ذلك بذكر قول ابن حبان الحافظ: (هذا حديث لا يشك عوام أهل الحديث أنه موضوع...).

 <sup>(</sup>٧) هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ،
 وكان عالماً بالسيرة حافظا ثبتاً صالحاً .

توفي سنة ٩٤ هـ .

انظر وفيات الأعيان ٢٥٥/٣ ، سير أعلام النبلاء ٤٢١/٤ ، تذكرة الحفاظ ٦٣/١ ، طبقات الحفاظ ص ٢٩ .

كرسيه السموات والأرض ﴾ (١) وتكون الصخرة عرشه الأدني ! (٢) . ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله : « كل حديث في الصخرة فهو كذب مُفترى » (٣) .

ومما زعموا أن على الصخرة أثر قدم النبي عَلَيْكُ عندما صعد منها ليلة المعراج (٤) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منكرا ذلك وأمثاله: « وما يذكره بعض الجهال فيها – أي الصخرة – من أن هناك أثر قدم النبي عَيْنَاكُم ، وأثر عمامته ، فكله كذب ، وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب » (٥) .

وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله : « والقدم الذي فيها كذب موضوع ، مما عملته أيدي المزوّرين ، الذين يُروّجون لها ليكثر سواد الزائرين » (٦) . والمقصود أنه ليس للصخرة مزية في الاسلام ، ولا خصوصية في العبادة ، وإنما هي كانت قبلة منسوخة .

يقول الإمام ابن القيم: « وأرفع شيء في الصخرة: أنها كانت قبلة اليهود، وهي في المكان كيوم السبت في الزمان، أبدل الله بها هذه الأمة المحمدية: الكعبة البيت الحرام» (٧) اه..

ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يصلّ عند الصخرة ، كما ورد في الحديث السابق ، لأن في هذا تعظيما لها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٥٥) .

 <sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٨١٠ ، المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص ٨٦ .
 بتصرف .

<sup>(</sup>٣) المنار المنيف ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) المنار المنيف ص ٨٧.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ٨٨ ، وانظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٦٢/٢ .

قال الامام ابن كثير رحمه الله بعد سياقه لذلك الحديث: فلم يعظم - أي عمر رضي الله عنه - الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه ، كما أشار كعب الأحبار - وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم ، ولكن من الله عليه بالاسلام فهدي إلى الحق - ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين عمر: « ضاهبت اليهودية » ولا أهانها إهانة النصارى ، الذين كانوا قد جعلوها مزبلة ، من أجل أنها قبلة اليهود ، ولكن أماط عنها الأذى ، وكنس عنها الكناسة بردائه . وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَة :

فعلى هذا لا يجوز تعظيم الصخرة ، ولا التبرك بها بأي وجه كان ، كالصلاة عندها ، أو تقبيلها ، أو التمسح بها ، أو الطواف حولها ، ونحو ذلك ، ولم يفعل ذلك الصحابة ، ولا التابعون لهم بإحسان .

قال ابن تيمية رحمه الله: « لم يصل عمر ولا المسلمون عند الصخرة ، ولا تمسحوا بها ، ولا قبلوها ... وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه ، وصلى فيه ، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ، ولا يقرب شيئا من تلك البقاع ، وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين : كعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي (٢) ، وسفيان الثوري ، وغيرهم . وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض ، إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين » (٤) اه .

وأما بناء القبة على الصخرة : فإنه لم يوجد إلا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>۲) من تفسير ابن كثير ۱۸/۳ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن محمد أبو عمرو الأوزاعي عالم أهل الشام ، كان خيرا فاضلا كثير العلم والفقه والحديث حجة ، وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الاندلس ثم فني . توفي الأوزاعي سنة ١٥٧ هـ . انظر سير أعلام النبلاء ١٠٧/٧ ، تذكرة الحفاظ ١٧٨/١ ، البداية والنهاية والنهاية مدارا ، شفرات الذهب ٢٤١/١ .

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ٨٠٩/٢ .

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يكن على عهد الخلفاء الراشدين على الصخرة قبة ، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر ، وعثمان ، وعلى ، ومعاوية ، ويزيد ، ومروان ، ثم ذكر أنه لما تولى ابنه عبد الملك الشام بني القبة على الصخرة ، وكساها في الشتاء والصيف ، ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس (١) .

وقال في موضع آخر: « وظهر في ذلك الوقت تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا ، وجاء بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها ... » (٢) الح .

# ثالثا: المساجد الأخرى:

سبق في مقدمة هدا المبحث بيان أنه لا يزار في بلاد الشام من الأماكن سوى المسجد الأقصى ، فعلى هذا لا تشرع زيارة المساجد الأخرى ، ولا تحري الصلاة أو الدعاء فيها .

هذا ومن أشهر تلك المساجد في بلاد الشام ، التي تزار وتقصد من قبل البعض تبركا ما يأتي :-

١ – الجامع الأموي بدمشق .

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل الكبرى ٦٢/٢ باختصار .

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الذي حمل عبد الملك على بناء القبة على الصخرة هو إشغال الناس بزيارة بيت المقدس عن الاجتماع بابن الزبير بمكة وقت الحج ، حتى قبل إن عبد الملك منع الناس من الحج إلى مكة ( انظر ما نقله ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٠٨ ) وهذا بعيد ، فلعل الأقرب – والله أعلم – أن هذف عبد الملك يعود إلى رغبته في مواجهة روعة بناء الكنائس في القدس – كما أشار إلى ذلك بعض المؤلفين . انظر مثلا كتاب تاريخ القدس للدكتور شفيق جاسر محمود ص ٢٠١ ، فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة للدكتور محمود إبراهيم ص ٥٥ ، بيت المقدس وما حوله للدكتور محمد عثمان شبير ص ٩١ .

وعلى أي حال فإن بناء تلك القبة لا داعي له ، بل إن هذا العمل كأن له أثر واضح في تعظيم الصخرة وتقديسها عند الناس .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٨١٠.

زعم بعضهم أن الصلاة في هذا الجامع تضاعف بتسعين صلاة (١) ، وأن فيه ثلاثمائة نبى مدفونين .

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل عن ذلك بقوله: « لم يرد في جامع دمشق حديث عن النبي عَلِيلِه يتضعيف الصلاة فيه ، ولكن هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى ، ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين ، (٢) .

 $^{-}$  مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببَرزَة  $^{(7)}$  ، قرب دمشق .

يقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام صلى في مكان بقرية برزة ، واتخذه مسجدا <sup>(٤)</sup> ، فمسى باسمه .

وزعموا أنه من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء ، وأن من صلى فيه أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه  $^{(\circ)}$  ، وهذه دعاوى باطلة ،  $\mathbb{Y}$  دليل عليها .

سجد الطور  $(^{1})$ : يقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى فيه حين حضر لفتح القدس  $(^{(Y)})$ .

وسواء أثبت هذا الخبر - وأمثاله - أم لم يثبت ، فالحكم بعدم مشروعية التبرك لا يتغير .

إلى غير ذلك من المساجد الأخرى الكثيرة ، التي بنيت على آثار الانبياء ، أو الصالحين تبركا .

<sup>(</sup>١) بل ذكر بعضهم أنها تضاعف بثلاثين ألف صلاة . انظر كتاب فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي ص ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۸/۲۷ .

<sup>(</sup>٣) بَرزَة : قرية من غوطة دمشق . ينسب إليها بعض العلماء . راجع معجم البلدان ٣٨٢/١ .

<sup>(</sup>٤) من كتاب الاشارات إلى أماكن الزيارات المسمى ( زيارات الشام ) لابن الحوراني ص ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٥) انظر فضائل الشام ودمشق للربعي ص ٦١ ، وتخريج أحاديث هذا الكتاب للألبابي ص ٦٧ ،
 ٦٨ ، وانظر أيضا كتاب الإشارات لابن الحوراني ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) يقع هذا المسجد وسط جبل الزيتون ، ويسمى مسجد الصعود ، وقد بني في عهد صلاح الدين الأيوبي ، وأقيمت فيه قبة تشبه قبة الصخرة . انظر كتاب المسجد الأقصى المبارك وما يتهدده من حفريات البود ص ٣٣ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ القدس للدكتور شفيق جاسر محمود ص ٢٦ .

وقد تقدم الاستدلال على عدم مشروعية التبرك بآثار الرسول عَلَيْكُ المكانية ، فكذا سائر الأنبياء ، وكذا الصالحون ، وغيرهم ، لا يجوز التبرك بآثارهم المكانية .

### رابعا: الجبال:

من أشهر الجبال التي يتبرك بها بعض الناس ما يأتي :-

۱ - جبل الطور : ويسمى جبل الزيتون (۱) لكثرة وجود شجر الزيتون فه (۲) .

قيل عن هذا الجبل: منه رُفع عيسى عليه السلام ، وعليه يُنصب الصراط ، وفيه مصلى عمر بن الخطاب ، وفيه قبور الأنبياء (٣) ، والله تعالى أعلم .

٢ - جبل قاسيون : وهو جبل مشرف على مدينة دمشق ، فيه عدة مغاور ،
 بها آثار للانبياء والصالحين (٤) ، كما يقال .

- ومن ذلك مغارة تعرف بمغارة الدم (°) ، يقال : بها قتل قابيل أخاه هابيل ابني آدم عليه السلام - وهناك حجر عليه مثل أثر الدم ، يزعمون أنه الحجر الذي فلق به هامته (7) .

 <sup>(</sup>١) يسمى أيضا (طور زيتا ) ويقع شرقي القدس ، ينهما واد يسمى (وادي جهنم ) .
 من كتاب رحلتي إلى القدس لعبد الغني النابلسي ص ٢٧ ، وكتاب تاريخ القدس للدكتور شفيق عمود ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ القدس ص ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) معجم البلدان للحموي ٤٨/٤ ، وتاريخ القدس ص ٢٧ ، وقد تقدم في المبحث الأول نهي بصرة الغفاري رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه عن السفر إلى الطور .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٤/٥/٥ ، وانظر رحلة ابن جبير ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) لقد أُسرف البعض في بيان فضل هذه المغارة حتى نسبوا للزهري رحمه الله أنه قال : ( لو يعلم الناس ما في مغارة الدم من الفضل لما هنأهم طعام ولا شراب إلا فيها ) جاء ذلك في كتاب فضائل الشام ودمشق للربعي ص ٦٧ ، وانظر ما ذكره المؤلف من آثار في فضل هذه المغارة ص ٦٢ - ٦٨ ، وقد تعقب الألباني حفظه الله هذه الآثار ( في تخريجه لأحاديث الكتاب ص ٦٧ ، ٦٨ ) مبينا بطلانها .

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ٢٩٦/٤ ، آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ص ١٨٩ .

كا يقال أيضا: إن بعض الأنبياء قد صلى في هذه المغارة (١).

ومن ذلك مغارة الجوع ، يزعمون أنه مات بها أربعون نبيا <sup>(٢)</sup> ، وقيل سبعون ، ماتوا بها جوعا ! <sup>(٣)</sup> .

٣ - جبل لبنان : من الجبال التي يعتقد فيها بعض الناس البركة والفضل (1) .

وقد زعموا أنه يأوي إليه الأبدال (٥) ، ولا يخلو عنهم أبدا ، لما فيه من القوت الحلال (٦) .

إلى غير ذلك من الجبال الأخرى في بلاد الشام . التي يقصدها بعض الناس للصلاة والدعاء تبركا .

فلا يجوز التبرك بها بأي وجه من الوجوه ، ولا تشرع زيارتها ، أو الصعود إليها ، ولا الصلاة أو الدعاء عندها ، ونحو ذلك .

ولم يكن هذا من هدي السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم ، فلم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة ، ونحوها ، بل إن هذا من البدع المحدثة .

<sup>(</sup>١) فضائل الشام ودمشق للربعي ص ٥٧ ، ورحلة ابن جبير ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٢٩٦/٤ .

<sup>(</sup>۳) رحلة ابن جبير ص ۲٤۸ .

 <sup>(</sup>٤) مما حكى بعضهم في شأن جبل لبنان : أن الذئب لايعدو على الشاة في هذا الجبل المبارك ! انظر
 كتاب حلّة الذهب الابريز في رحلة بَعلبَك والبقاع العزيز لعبد الغني النابلسي ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الأبدال : هم الأولياء والعباد ، الواحد بدل - كحمل وأحمال - سموا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر ( من كتاب النهاية لابن الأثير ١٠٧/١ ) . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم ( الأربعين الابدال ) ونحوه لا يوجد في كتاب الله تعالى ، ولم يؤثر عن النبي عَلَيْكُ بإسناد صحيح ولا ضعيف ، وقد روي في الأبدال حديث شامي منقطع الاسناد عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( إن فيهم - يعني أهل الشام - الأبدال الأربعين رجلا ، كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا ) نظر مجموع الفتاوى ٤٤١ ، ٤٣٤ ، ٤٤١ - ٤٤١ .

<sup>(</sup>٦) آثار البلاد للقزويني ص ٢٠٨ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قدم نبي ، أو أثر نبي ، أو قبر نبي ، أو قبر بعض الصحابة ، أو بعض الشيوخ ، أو بعض أهل البيت ، أو الأبراج ، أو الغيران : من البدع المحدثة ، المنكرة في الاسلام ، لم يشرع ذلك رسول الله عليه الله ، ولا كان السابقون الأولون ، والتابعون لهم بإحسان يفعلونه ، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين ، بل هو من أسباب الشرك ، وذرائع الأفك » (١) .

وقد سئل ابن تيمية عن ( جبل لبنان ) هل ورد في فضله شيء ؟ وعن مدى صحة ما يذكر فيه من الحكايات ؟

فأجاب رحمه الله إجابة مفصلة ، اقتطف منها ما يأتي :

ليس في فضل ( جبل لبنان ) وأمثاله نص ، لا عن الله ولا عن رسوله ، بل هو وأمثاله من الجبال التي خلقها الله وجعلها أوتادا للأرض ، وآية من آياته .

وأما ما ذكر في بعض الحكايات عن بعض الناس ، من الاجتماع ببعض العباد في جبل لبنان ، ونحو ذلك ، وما يؤثر عن بعض هؤلاء من جميع المقال والفعال ، فأصل ذلك أن هذه الأمكنة كانت ثغورا يرابط بها المسلمون لجهاد العدو ، لما كان المسلمون قد فتحوا الشام كله وغير الشام ... وكان الصالحون يتناوبون الثغور لأجل المرابطة في سبيل الله .

وكون البقعة ثغرا للمسلمين ، أو غير ثغر هو من الصفات العارضة لها لا اللازمة .

ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخلي عن الناس - زهدا ونسكا - يحسب أن فضل هذا الجبل ونحوه ، لما فيه من الخلوة عن الناس ، وأكل المباحات من الثمار التي فيه ، فيقصدونه لأجل ذلك غلطا منهم وخطأ ، فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي ليس مشروعا للمسلمين إلا عند الفتنة .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ١٤٥/٢٧ ، وانظر ١٣٨/٢٧ ، اقتضاء الصراط المستقيم ٧٩٦/٢ .

وأما اعتقاد بعض الجهال أن به ( الأربعين الأبدال ) فهذا جهل وضلال ، وما اجتمع به الأبدال الأربعون قط ، ولا هذا مشروع لهم ، ولا فائدة في ذلك . إذا عرف هذا فكل ما ذكر من الأنحناء للجبل المذكور ونحوه ، أو لمن فيه ، أو زيارته بلا قصد للجهاد ، أو أمر مشروع ، فهو من الجهالات والضلالات ، وكذلك التبرك بما يحمل منه من الثار ، هو من البدع الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية والشركية (١) .

### خامسا : القبور :

لا شك أن بلاد الشام موطن كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ومع كثرة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالشام إلا أنه لا يقطع بتعيين قبر نبي سوى قبر نبينا محمد عَيِّالِيَّة بالمدينة المنورة بالاجماع ، وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمدينة الخليل (٢) بالشام على قول الجمهور .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا ذلك : « وأما قبور الانبياء : فالذي اتفق عليه العلماء هو (قبر النبي عَلَيْكُ ) فإن قبره منقول بالتواتر ، وكذلك قبر صاحبيه ، وأما (قبر الخليل) فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره ، وأنكر ذلك طائفة ، وحكي الإنكار عن مالك ، وأنه قال : ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا محمد عَلَيْكُ ، لكن جمهور الناس على أن هذا قبره ، ودلائل ذلك كثيرة ، وكذلك هو عند أهل الكتاب » (٢٠) .

وبعد هذا نبه ابن تيمية على أن معرفة قبور الأنبياء بأعيانها ليس مهما . حيث قال رحمه الله : « ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية ، وليس

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى ۲۷/۵۰ – ٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) الخليل: مدينة جنوب بيت المقدس ، بها قبر الخليل إيراهيم عليه السلام في مغارة تحت الأرض ،
 وبالخليل سميت ، واسمها الأصلي : حبرون أو حبري . انظر معجم البلدان ۲۸۷/۲ .

 <sup>(</sup>٣) من مجموع الفتاوى ٤٤٤/٢٧ ، وانظر كتاب الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر
 والحجاز لعبد الغني النابلسي ص ٦٦ ، وكتاب تحفة الذاكرين للشوكاني ص ٤٥ .

حفظ ذلك من الدين ، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين ، وذلك من أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها ، والدعاء بها ، ونحو ذلك من البدع المنهي عنها ، ومن كان مقصوده الصلاة والسلام على الأنبياء ، والإيمان بهم ، وإحياء ذكرهم فذاك ممكن له وإن لم يعرف قبورهم صلوات الله عليهم » (١) اه. .

ولهذا فإن « قبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة ، وكانوا يأتون البيت المقدس فيصلون فيه ، ولا يذهبون إلى قبر الخليل عليه السلام » (٢) .

« ولم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء ، ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا ، وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واستوطن الشام خلائق من الصحابة ، وليس فيهم من فعل شيئا من هذا » (٢) كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

وهكذا الحال في القبور الأخرى المنسوبة لبعض الأنبياء بالشام ، وكذا القبور المنسوبة لبعض الصحابة والتابعين ، وغيرهم من الأولياء الصالحين ، وهي كثيرة جدا في بلاد الشام .

فلا يجوز السفر إلى تلك القبور ، ولا التبرك بزيارتها - كما يفعله البعض - ما عدا الزيارة الشرعية المعروفة .

ومن نافلة القول أن أشير هنا إلى أنه لا تجوز زيارة معابد الكفار ، مثل كنائس اليهود أو النصارى ، ونحو ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « من زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة ، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته ، فهو ضال ، خارج عن شريعة الإسلام ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل » (٤) .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٤٤٤/٢٧ ، ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقم ٨١٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٦٣/٢ .

هذا وأكتفي في بيان الجبال والمواضع التي يتبرك بها - بما تقدم فقط في المباحث الثلاثة الماضية ، لخصوصية تلك البلدان ( مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وبلاد الشام ) ولذا فالمواضع التي يتبرك بها في تلك البلدان أكثر منها في غيرها ، كا سلف .

وإن ما ذكر منها فهو نماذج وأمثلة لما يوجد من التبرك الممنوع بالأماكن قديما وحديثا .

وهناك مواضع أخرى مشابهة يتبرك بها في أنحاء عديدة من العالم الاسلامي ، ويشملها جميعا حكم المنع ، على ضوء ما تقدم إيضاحه في المبحث الأول ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

\* \* \*

# المبحث الخامس التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها

لقد تقدم في المبحث الأول الاستدلال على منع التبرك بالجبال والمواضع ، مما لم يرد جوازه في الشريعة الإسلامية .

وقد عرفنا أنه لا يشرع التقبيل أو المسح بالنسبة للجمادات - لغير الحجر الأسود - أو المسح لغير الركنين اليمانيين من الكعبة ، وأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة .

وعرفنا أيضا أنه لا يشرع قصد بقعة معينة للصلاة ، ولا للذكر أو الدعاء ، ونحو ذلك ، ما عدا المساجد ومشاعر الحج .

وعلى هذا فإن التبرك بما عدا ما ذكر – كالأشجار والأحجار ونحوها لا يجوز بأي وجه من الوجوه .

ومن مظاهر هذا التبرك الممنوع: العكوف عند بعض الأشجار أو الأحجار - حين يذكر لها شيء من الفضائل مثلا ولو كذبا - أو قصد أداء العبادة عندها، أو تعليق الخرق على الأشجار، أو على بعض آبار المياه المعدنية تبركا.

 <sup>(</sup>١) هو أبو واقد الحارث بن عوف الكناني الليثي ، وقبل عوف بن الحارث وقبل الحارث بن مالك .
 شهد فتح مكة ، وشهد اليرموك بالشام وجاور بمكة سنة ، ومات بها سنة ٦٨ هـ ، وقبل سنة ٨٥ هـ .
 انظر أسد الغابة ٥-٣٢٥ ، الإصابة ٢١٢/٤ .

خرج إلى حنين مرّ بشجرة للمشركين يقال لها: ( ذات أنواط ) (١) يعلّقون عليها أسلحتهم ، فقالوا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كم لهم ذات أنواط ، فقال النبي عليّات : « سبحان الله ، هذا كما قال قوم موسى ﴿ اجعل لنا إلها كما هم آلهة ﴾ (١) والذي نفسي بيده لتركبن سنّة من كان قبلكم » (٢).

وقد كان المشركون يعكفون عند تلك الشجرة ، معلقين عليها أسلحتهم رجاء بركتها ، فسأل بعض الصحابة (٤) الرسول عَيْقَة أن يجعل لهم مثلها ، ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله تعالى ، فأنكر عليهم النبي عَيْقَة ذلك ، وشبهه بما طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام (٥) .

وإذا كان اتخاذ الأشجار والعكوف عندها للتبرك بها من أعمال المشركين - كا في هذا الحديث - ولا يجوز فعل ذلك ، فكذا كل ما يتخذ ، أو يعكف عنده ، من شجر أو حجر ، أو قبر ، أو عين ، أو جبل للتبرك ، كل ذلك من البدع المنكرة في الاسلام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر ، تمثال أو غير تمثال ، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي ، أو مقام نبي أو غير نبي ، فليس هذا من دين المسلمين ، بل هو من جنس دين المشركين ، الذين

<sup>(</sup>١) هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم ، أي يعلقونه بها ، ويعكفون حولها ، وأنواط جمع نوط ، وهو مصدر سمي به المنوط . من كتاب النهاية لابن الأثير ٥/١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٣٨) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه ٤٧٥/٤ كتاب الفتن ، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم ،
 وقال : حديث حسن صحيح .. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢١٨/٥ ، وعبد الرزاق في المصنف ٣٦٩/١١ باب سنن من كان قبلكم ، والحميدي في مسنده ٣٧٥/٢٥ ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص ١٩١ . وانظر النهج السمديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) جاء في رواية أخرى للحديث ( ونحن حديثو عهد بكفر ) - كما في مسند الطيالسي - و لذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : فيه دليل على أن غيرهم لا يجهل ذلك ، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ( كتاب التوحيد ص ٣٣ ، ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٤٤/٢ ، تيسير العزيز الحميد ص ١٤٩ ، ١٥٠ .

أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه » ثم ساق رحمه الله عدة آيات من القرآن الكريم استشهادا على ذلك (١) .

وقال في موضع آخر: « وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر لها بعض العامة ، أو يعلقون بها خرقا ، أو غير ذلك ، أو يأخذون ورقها يتبركون به ، أو يصلون عندها ، أو نحو ذلك ، فهذا كله من البدع المنكرة ، وهو من عمل أهل الجاهلية ، ومن أسباب الشرك بالله تعالى » (٢) .

وجاء في كتاب (تيسير العزيز الحميد) عند بيان فوائد الحديث السابق: «أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها ، والعكوف عندها ، والذبح لها هو الشرك ، ولا يغتر بالعوام والطَّغام ، ولا يستبعد كون هذا شركا ، ويقع في هذه الأمة . فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا ، وطلبوه من النبي عَلَيْكُم ، حتى بيّن لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل : ﴿ اجعل لنا إلها ﴾ (١٣) فكيف بغيرهم ، مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة » (٤) .

وقد تقدم لنا <sup>(٥)</sup> أن الفاروق عمر رضي الله عنه لما رأى تعلق بعض الناس بالشجرة التي بويع تحتها النبي عليه أمر بها فقطعت .

ومن مظاهر التبرك بالأحجار ونحوها أيضا : جمع الأحجار أو التراب من مكة أو المدينة ، أو غيرهما ، أو شيء من أجزاء المساجد ، والاحتفاظ بهذه الأشياء للتبرك ، واعتقاد جلب النفع بها أو دفع الضرر .

<sup>(</sup>١) انظر الاقتضاء ١٨١٨/٢، ٨١٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۳۲/۲۷ ، ۱۳۷ .

وانظر الباعث على انكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ٢٥ ، ٢٦ ، التوضيح عن توحيد الخلاق النسوب السليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ٢٧٣ – ٢٧٦ ، معارج القبول للحكمي ٨٨٥/١ ، الابداع لعلي محفوظ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) ص ٣٤٦ .

وقد نص العلماء المحققون على تحريم ذلك (١).

أما حديث ( لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ) أو ( لنفعه الله به ) فهو من الأحاديث المكذوبة على الرسول عَلِيْكُم ، كما نبه على ذلك العلماء (٢) رحمهم الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( هو من كلام أهل الشرك والبهتان ، فإن عُبّاد الأصنام أحسنوا ظنهم بها ، وكانوا هم وإياها من حصب جهنم ، كما قال الله تعالى ﴿ إِنكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارادون (٣) ﴾(٤) .

وذكر ابن القيم رحمه الله أن ذلك من الأحاديث المناقضة لدين الاسلام ، التي وضعها المشركون ، وراجت على أشباههم من الجهال والضلال ، والله بعث رسوله بقتل من حسن ظنه بالأحجار (٥) .

وفي ختام هذا الباب أحب أن أنبه أخيرا إلى أن كل ما ذكر من التبرك الممنوع - بشتى صوره وأشكاله ومظاهره - يُعد من البدع المحدثة المذمومة ، وأنه قد يكون شركا بحسب الفعل ذاته ، أو على حسب اعتقاد فاعله وقصده ، والله المستعان .

• • •

- u u u i i i i v.Ni · lisli i . le listi ///

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال : الايضاح في المناسك للنووي ص ١٣٩ ، الآداب الشرعية لابن مفلح ١٣٩ ، إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص ١٣٧ ، تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد لأبي بكر الحنبل ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤٨٣/١ ، مجموع الفتاوى ٣٣٥/٢٤ ، المنابرة المنابرة المنابرة في الصحيح والضعيف لابن القيم ص ١٣٩ ، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي ص ٣١٤ ، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلى القاري ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (٩٨) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١١/١١ه ، ١٤ه .

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٢١٥/١ بتصرف يسير .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الباب الرابع أسباب التبرك الممنوع ، وآثاره ، ومقاومته

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول: أسبابه.

الفصل الثاني : آثاره .

الفصل الثالث : وسائل مقاومته .



## الفصل الأول أسباب التبرك الممنوع

## المبحث الأول ( السبب الأول ) الجهل بالدين

من الأمور المسلم بها: أهمية العلم ولا سيما العلم الشرعي ، أي معرفة أمور الدين وشرائعه ، ومن ثم العمل بذلك ، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ (١) .

ومن هنا فإن الجهل بالدين وبأحكامه آفة خطيرة ، وداء عظيم ، فهو يحجب عن معرفة الحق ، ويبعد عن سنن الهدى ، ويؤدي إلى الضلال (٢) ، ويوقع في البدع المتعددة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « ما أحدث في الاسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة في الاسلام ، من فعل من لم يعرف شريعة الاسلام ، وما بعث الله به محمدا عَلَيْكُ من كال التوحيد وإخلاص الدين الله ، وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم . ولهذا يوجد أن من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين الله ومعرفة دين الاسلام هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك ، فالعارفون بسنة رسول الله عَلَيْكُ وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين الله ، وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع » (٢) الخ .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر (٣٩) .

 <sup>(</sup>٢) من أمثلة ذلك : أن النصارى قد ضلوا بسبب عملهم بلا علم ، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ، ويقولون على الله مالا يعلمون ، ( اقتضاء الصراط المستقيم ٩٧/١ بتصرف يسير ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة الاخلاص ص ٣٦٦ .

فالجهل إذن أحد أسباب حصول كثير من صور التبرك الممنوع عند بعض المسلمين ، حيث لم يميزوا بين التبرك المشروع والممنوع ، بل خلطوا بينهما أو قاسوا الثاني على الأول .

ولقد انتشر الجهل في العصور المتأخرة في أنحاء العالم الاسلامي ، وخاصة الأقطار النائية .

ومن أهم أسباب انتشار الجهل بين الناس: سكوت علماء أهل السنة عن بيان الحق وتبليغ شرائع الدين وأحكامه، وتخاذلهم عن إنكار البدع المحدثة والتحذير عنها، وإعراض الناس عن سؤال أهل العلم في أمور دينهم.

وفي مقابل هذا: تشجيع ورعاية علماء أهل البدع - وعلى رأسهم الروافض والصوفية - لبدعهم ، وإحيائها ، أو إفتاء البعض بدون علم ولا دراية ، فيحصل الضلال والاضلال .

هذا ومن آثار الجهل السيئة ، والمفاسد المترتبة عليه : تقليد الأسلاف ، وتحكيم العادات السائدة بدون دليل ، وهي شبهة قديمة احتج بها الكفار المخالفون لدعوة الرسل عليهم السلام ، كما أخبرنا الله تعالى عن ذلك في كتابه الكريم .

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله مبينا خطر هذا الأمر: « بهذه الذريعة الشيطانية ، والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه ، واليهودي على يهوديته ، والنصراني على نصرانيته ، والمبتدع على بدعته ، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا ، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها ، وألفوا ذلك ، ومرنت عليه نفوسهم ، وقبلته قلوبهم ، وأنسوا إليه » (١) .

كما أن من مفاسد الجهل أيضا الوقوع في فتنة الشيطان وتلبيسه .

قال الإمام ابن القيم عند ذكره الأمور التي أوقعت عباد القبور في الافتنان بها ،

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن على الشوكاني ص ٢٨ ، المطبوع ضمن مجموعة الرسائل السلفية ، وانظر رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد للصنعاني ص ٣٣.

مع العلم بأن ساكنيها أموات ، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ، ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا .

قال رحمه الله تعالى: « منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله ، بل جميع الرسل: من تحقيق التوحيد ، وقطع أسباب الشرك ، فقل نصيبهم جدا من ذلك ، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة ، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته ، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل ، وعُصموا بقدر ما معهم من العلم » (١) الخ .

وعلى أى حال فإن الواجب على المسلم تعلم أمور دينه والتفقه فيه ، حتى لا يعبد الله تعالى بغير ما شرعه ، ولأن من أمكنه التعلم ولم يتعلم يأثم .

وقد يعذر الجاهل لعدم علمه ، أو عدم استطاعته التعلم ، لكنه لا يعذر بعد العلم ، فقد قامت عليه الحجة حينئذ . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ٢١٤/١ ، ٢١٥ .

## المبحث الثاني ( السبب الثاني ) الغلو في الصالحين

الغلو هو مجاوزة الحد <sup>(١)</sup> .

وقد نهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين – وهو نهي للمسلمين جميعا – ومن ذلك قوله عز وجل : ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ لَا تَعْلُو فِي دَيْنَكُم وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهُ إِلَا الحَقَ ﴾ (٢) .

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: « ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى، حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كا يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه عمن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا، أو ضلالا أو رشادا، أو صحيحا أو كذبا، ولهذا قال الله تعالى ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ﴾ (٣) الآية » (٤) اه.

وروي أن الرسول عَلِيْكُ قال : « إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين » (٥٠) .

 <sup>(</sup>١) جاء في كتاب المفردات للراغب ص ٣٦٤ ، ٣٦٥ ( الغلو تجاوز الحد ، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء ، وإذا كان في القدر والمنزلة غلو ) وفي لسان العرب ١٣٢/١٥ : قال بعضهم : غلوت في الأمر غلوا إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (٣١) .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ١/٩٠/ .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وفيه قصة ، أخرجه النسائي في سننه ٢٦٨/٥ =

ومن أنواع الغلو في الدين : الغلو في الأنبياء والصالحين .

وهو أحد أسباب التبرك الممنوع ، ذلك أن المبالغة في تعظيم ومحبة الأنبياء والصالحين ، وفي الانتفاع بهم ، وتجاوز الحد في ذلك ، أدى إلى طلب البركة منهم في حياتهم وبعد وفاتهم - على غير الوجه المشروع ، كما سبق بيانه مفصلا في الباب الماضي .

وهذا النوع يكثر عند فرق الروافض والصوفية المبتدعة .

ولما يترتب على الغلو في الأشخاص – مهما بلغت مرتبتهم – من نتائج سيئة – فضلا عن ذم الغلو ذاته – فقد حذر الرسول عَيْنِكُ أمته عن الغلو في حقه ، ورفعه فوق منزلته .

ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت النبي عليه الله عنه قال : سمعت النبي عليه عليه الله يقول : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » (١) .

جاء في كتاب (تيسير العزيز الحميد): «أي لا تمدحوني ، فتغلوا في مدحي ، كما غلت النصارى في عيسى فادّعوا فيه الربوبية ، وإنما أنا عبد الله ، فصفوني بذلك كما وصفني به ربي ، قولوا: « عبد الله ورسوله » فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره ، وارتكابا لنهيه ، وناقضوه أعظم المناقضة ، وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله ، وأنه لا يُدعى ولا يُستغاث به ، ولا يُنذر له ، ولا يُطاف بحجرته ... أنّ في ذلك هضما لجنابه ، وغضا من قدره ، فرفعوه فوق منزلته ، وادّعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه ، فسألوه مغفرة الذنوب ، وتفريج الكروب » (٢) اه. .

كتاب المناسك ، باب التقاط الحصى ، وابن ماجه في سننه ١٠٠٨/٢ كتاب المناسك ، باب قدر حصى الرمي ، والإمام أحمد في مسنده ٢١٥/١ ، وابن حبان في صحيحه ٦٨/٦ كتاب الحج ، باب رمي جمرة العقبة ، والحاكم في مستدركه ٢٦/١ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وقال ابن تيمية : إسناده صحيح على شرط مسلم ( اقتضاء الصراط المستقم ٢٨٩/١ ) .

۱۱) تقدم تخریجه ص ۳۹۹.

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ص ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال : يا محمد ، يا سيدنا وابن سيدنا ، وخيرنا وابن خيرنا ، فقال رسول الله عليكم بقطة : « يا أيها الناس عليكم بقولكم ، ولا يستهوينكم الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ، عبد الله ورسوله ، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل » (١) .

وقد نهى عليه الصلاة والسلام أمته أيضا عن الغلو في حقه بعد وفاته بقوله عليه الله تجعلوا قبري عيدا » (٢) .

وإذا كان هذا النهي الشديد عن الغلو في شأن الرسول عَلَيْكُ مع رفعة مرتبته وعلو منزلته ، فكيف بغيره من الأنبياء والصالحين ؟ .

وسأورد الآن نماذج قولية وفعلية غريبة للتبرك الممنوع الحاصل بسبب الغلو في الأشخاص ، ورفعهم فوق منزلتهم .

فمن النماذج في حق الرسول عَلَيْكُم قول أحد الغلاة في مدحه عَلَيْكُم : يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم(٣)

وقول أحدهم عند ذكره آداب زيارة قبره عَلَيْكُ : « قد لا يحتاج الزائر في طلب حوائجه ومغفرة ذنوبه أن يذكرها بلسانه ، بل يحضر ذلك في قلبه ، وهو حاضر بين يديه عَلِيْكُ ، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم منه بحوائجه ومصالحه » (٤) .

ومن ذلك أيضا ما وُضع من الأحاديث في فضل التسمى باسمه عليه عليه ،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤٩ ، وقال الإمام ابن عبد الهادي : إسناده صحيح على شرط مسلم ( الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ٣٨٥ ) ، وانظر النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، تقدم تخريجه ص (٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) بيتان من أبيات القصيدة المشهورة ( البردة )للبوصيري، راجع ص ( ٣٦٥ ، ٣٦٦ ) . ويلاحظ أنه جوز الاستغاثة بالرسول عَلِيْقَةً في كل ما يستغاث فيه بالله ، وأنه جعل الدنيا والآخرة من جوده ، وجزم بأنه يعلم مافي اللوح المحفوظ ( من تيسير العزيز الحميد ص ٢٧٣ بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك ابن الحاج في كتاب المدخل ٢٦٤/١ .

واعتقاد البركة في ذلك ، كحديث : « من وُلد له مولود فسماه محمدا تبركا به  $^{(1)}$  ، كان هو ومولوده في الجنة  $^{(1)}$  ، وحديث : «  $^{(1)}$  لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسمى  $^{(1)}$  .

وما زُعم من فضل ويركة ليلة مولده عَيِّكُ ، حتى فضلوها على ليلة القدر (٤) .

ومن النماذج في حق الصالحين أو أدعياء الولاية ، قول أحد المتصوفة مخاطبا ( السيد ) البدوي :

رحماك أبغي يا أبا الفتيان في خطب أهاج القلب من حسراته من لي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته عار عليك إذا رددت خويدما قصر الفؤاد عليك في حاجاته (٥)

وما حكي عن الحلّاج  $^{(7)}$  أن أصحابه بالغوا في التبرك به ، حتى كانوا يتمسحون ببوله ، ويتبخرون بعذرته  $^{(4)}$  .

ووصل الأمر – في العصر الحاضر – عند بعض الرجال المخرّفين إلى مجامعة

 <sup>(</sup>١) أصبح من العادات الشائعة لدى بعض المجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر إطلاق اسم
 ( محمد ) على كافة الذكور مصاحباً للاسم الأصلى .

 <sup>(</sup>٢) انظر المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص ٦١ ، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص ٤٧١ ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٢٠٧/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفوائد المجموعة للشوكاني ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٣٥٩ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) من كتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة للدكتور أحمد صبحي منصور ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) هو الحسين بن منصور بن محمى الحلاج الفارسي البيضاوي الصوفي المشهور . تبرأ منه أكثر الصوفية والمشايخ والعلماء لسوء سيرته ، ومنهم من نسبه إلى الحلول ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة ، وله أصحاب يُنسبون إليه ويغلون فيه ويبالغون في تعظيمه ، وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته وأجمعوا على قتله وصلبه ، فقتل وصلب سنة ٣٠٩ هـ .

انظر تاريخ بغداد ١١٢/٨ ، وفيات الأعيان ١٤٠/٢ ، سير أعلام النبلاء ٣١٣/١٤ ، البداية النهاية ١٣٢/١١ .

<sup>(</sup>٧) الاعتصام للشاطبي ١٠/٢ ، وانظر تاريخ بغداد ١٣٦/٨ - ١٣٨ .

زوجاتهم عند أضرحة الأولياء ، بدعوى نيل البركة ، وأن يكون ما قُدّر لهما من ولد صالحا ! (١) .

ولا شك أن أهم أسباب تلك الأمور ونحوها هو الغلو في التعظيم ، والمبالغة في الحبة للنبي عَلِيْكُ وغيره من الصالحين .

ولكن التعظيم الحق – فعليا أو قوليا أو اعتقاديا – هو المطابق لحال المعظّم – وكذا المحبة (٢) .

فتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع ، والعمل الصالح ، واقتفاء آثارهم ، وسلوك طريقتهم ، فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا في تكثير أجورهم باتباعه لهم ، ودعوته الناس إلى اتباعهم . فإذا أعرض عما دعوا إليه ، واشتغل بضده خرم نفسه ، وحرمهم ذلك الأجر . فأي تعظيم واحترام في هذا ؟ (٣) .

\* \* \*

(١) هذا الفعل الغريب موجود في بلاد السودان ، حسبها أفادت به لي كتابيا جماعة أنصار السنة المحمدية بكَسُلا بالسودان .

<sup>(</sup>٢) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٢٧٣ - ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان لابن القم ٢١٢/١ ، ٢١٤ بتصرف.

# المبحث الثالث ( السبب الثالث ) التشبه بالكفار

لقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم ، لما ينشأ عن مشابهتهم والاقتداء بهم من الأضرار الكثيرة .

فمن الأدلة على ذلك في القرآن الكريم قول الله تعالى ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنْكُ الْيَهُودُ وَلاَ النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ﴾ (١) .

وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة .

منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : « من تشبه بقوم فهو منهم » (٢٠) .

وما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « لتتبعن سَنَن (٣) الذين من قبلكم ، شبرا بشبر ، وذراعا بذراع ، حتى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٢٠) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه ٣١٤/٤ كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة ، وقال ابن تيمية : وهذا إسناد جيد ( اقتضاء الصراط المستقيم ٢٣٦/١ ) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٠٠/٠ ، وقد رمز السيوطي لهذا الحديث بأنه حسن ( الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي ١٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن بفتح السين والنون : هو الطريق ، والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم . قاله النووي ( شرح صحيح مسلم ٢١٩/١٦ ، ٢٢٠ ) .

لو دخلوا في جحر ضب لا تبعتموهم » قلنا يارسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : (1) .

قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك ، والذم لمن يفعله ، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات (٢) .

كما جاءت السنة بالنهي عن مشابهة الكفار في أمور مخصوصة كثيرة ، في العبادات والعادات (٣) ، كنهيه عَلِيلَةً عن اتخاذ القبور مساجد ، وأن في ذلك مشابهة لأهل الكتاب (٤) .

وقد تقدم لنا (٥) إنكار النبي عَلَيْكُ على من طلب اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة ، وللعكوف عندها من أجل التبرك ، اقتداء بفعل مشركي الجاهلية .

هذا ومن صور التبرك الحاصلة بسبب التشبه بالكفار مما ابتلي به بعض المسلمين ما يأتي :-

١ – الغلو في الأنبياء والصالحين .

فإن النصارى قد عظموا أنبياءهم وأتباعهم حتى عبدوهم ، فقلدهم بعض المسلمين وتأثروا بهم ، حيث غلوا في محبة وتعظيم النبي عَلَيْظَة وغيره من الأنبياء والصالحين ، كما تقدم قريبا .

وقد أضل النصارى كثيرا من جهال المسلمين ، حتى صاروا يزورون كنائسهم ، ويلتمسون البركة من قسيسيهم ورهابينهم ونحوهم (٦) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۱٥١/۸ كتاب الاعتصام ، باب قول النبي ﷺ : ( لتبعن سنن من كان قبلكم ) ، وصحيح مسلم ٢٠٥٤/٤ كتاب العلم ، باب اتباع سنن اليهود والنصارى .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ١٤٧/١.

 <sup>(</sup>٣) لمعرفة ذلك بالتفصيل راجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، فهو من أفضل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) راجع ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۷/۲۷ ، ٤٦١ بتصرف .

#### ٢ – إحداث الاحتفال بالموالد والأعياد .

ومن أمثلة ذلك الاحتفال بزمان المولد النبوي ، وموالد الأولياء ، ونحو ذلك من المناسبات تعظيما وتبركا ، كما مر تفصيله في الباب الماضي .

ولا يخفى أن أهم دواعي إحداث هذه الأعياد والاحتفالات البدعية في بلاد المسلمين هو التشبه بأهل الكتاب ، ولا سيما النصارى منهم ، حيث إنهم يقيمون أعيادا عديدة في مواسم وأحوال عيسى عليه السلام .

#### ٣ – بناء المساجد وغيرها على القبور ، والتبرك بها .

فإن منشأ ما ابتلي به الكثير في بلاد المسلمين من بناء المساجد على القبور ، أو اتخاذ القبور مساجد بلا بناء ، أو تعظيم القبور والمشاهد ، إن منشأ ذلك هو التقليد الأعمى لمن كان قبلنا من الضالين ، بل والمغضوب عليهم (١) .

فإن اليهود والنصارى هم الأئمة في ذلك ، ولهذا قال النبي عَلَيْكُ محذرا عن فعلهم ، في مرض موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٢) .

ومن المعلوم أن النصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين ، مما يوافق دينهم ، ويشابهونهم فيه ، ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر ، ليقوى بذلك

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٦٠/٢٧ ، اقتضاء الصراط المستقيم ٧٧/١ ، ٢٩٥ ، بحث الوادعي (حول القبة المبنية على قبر الرسول عَلِيْنِيم ) ص ٢٨٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) الحديث مخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، وقد تقدم تخريجه ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٠٢ .

دينهم ، ولئلا ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم (۱) . ولا شك أن من دواعي التشبه بأفعال الكفار مجاورتهم أو مخالطتهم ، حتى وصل الحال - مثلا - ببعض جهال المسلمين في بلاد الهند إلى أن أحدهم صار يمشي زحفا لزيارة قبر الولي ، ويرجع على قفاه (۲) تقديرا وتعظيما . وهذا بسبب مجاورة البوذيين (۳) هناك ومخالطتهم ، حيث تأثروا بهم فقلدوهم في هذا الفعل ونحوه ، والله المستعان .

\* \* \*

(١) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٦٤ - ٤٦٤ باختصار .

<sup>(</sup>٢) أفادني أحد الثقات أنه شاهد ذلك في مدينة حيدرآباد بالهند .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى البوذية ، وهي ديانة أسسها ( بوذا ) في الهند في القرن الخامس قبل الميلاد ، كانت في بدايتها تدعو إلى التصوف والخشونة والتحلي بالفضائل ، لكنها لم تلبث بعد موت مؤسسها أن تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني ، وقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألهوه . وتنتشر البوذية عند سكان جنوب شرق آسيا .

انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ١٠٧ فما بعدها .

## المبحث الرابع ( السبب الرابع ) تعظيم الآثار

المقصود بالآثار هنا : الآثار المكانية (١) ، ونحوها .

وقد تقدم أنه لايجوز تعظيم مكان لم يعظمه الشرع ، كما أن هذا التعظيم يجب أن يكون على وفق الشرع أيضا ، وما جاوز ذلك من التعظيم والتبرك بالأماكن فممنوع .

وقد لاحظنا في الباب الماضي - الفصل الأخير خاصة - أن تعظيم الآثار المكانية وتقديسها هو السبب الباعث على التبرك بها وطلب الخير عندها .

كما يلاحظ أن معظم هذه الآثار التي يتبرك بها هي آثار الأنبياء والصالحين المكانية المنسوبة إليهم ، مثل أماكن ولادتهم ، ومواضع عبادتهم (٢) أو إقامتهم ، أو بعض أحوالهم ، كما سبق تفصيله .

ويدخل في هذا تعظيم قبور الأنبياء والصالحين والبناء عليها .

وهذه الآثار المكانية إما أن تكون ثابتة - وهي الأكثر - أو منقولة ، مثل ما يزعم في بعض البلدان من أحجار عليها أثر قدم النبي عَلِيْكُ ، وما ينقل من تراب القبور تبركا .

ولا شك أن تعظيم تلك الآثار ، ومن ثم التبرك بها ، قد حصل بسبب تعظيم أصحاب هذه الآثار والغلو فيهم .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن الغلو في آثار الأشخاص الحسية ضمن المبحث الأول .

<sup>(</sup>٢) يستثنى من ذلك ما فعله الرسول ﷺ على وجه التعبد ، كما سبق إيضاحه .

ومن الأسباب الأخرى أيضا تقليد الكفار ، فإن الكفار يعظمون آثار عظمائهم ، وتعظم الآثار من سماتهم .

ويمكن أن يدخل فيما تقدم مما يعظم ويتبرك به: التبرك الممنوع ببعض البقاع المقدسة ، أو ما هي مظنة التقديس والتعظيم ، كالتبرك ببعض أجزاء الكعبة ، أو بالمشاعر المقدسة ، أو بصخرة بيت المقدس ، ونحو ذلك .

هذا ولعل من أسباب انتشار التبرك بالمواضع: تساهل الكثير من العلماء في رواية أخبار فضائل المواضع، وعدم تمحيصها، فكثرت في كتب الفضائل الأحاديث والآثار والأخبار الضعيفة، بل والموضوعة، عن فضائل بعض المواضع وما تحتوي عليه من البركة.

ومن النماذج لما وصل إليه تعظيم وتقديس الآثار المكانية ، والمبالغة في اقتضائها للبركة ما يأتي :-

- أن مفتاح الكعبة إذا وضع في فم الصغير الذي ثقل لسانه عن الكلام يتكلم سريعا بقدرة الله تعالى (١).
  - (٢) ما يروى أن الله تعالى قال للصخرة : « أنتِ عرشي الأدنى » (٢) .
- (٣) تمسح الجهال بالحاج أو المعتمر من مكة المكرمة ، أو الزائر للمدينة المنورة ، بل وبسكان الحجاز وما حوله .
- (٤) نقل شيء من تراب قبر الرسول عَلِيْكُ بالمدينة وحفظه تبركا <sup>(٣)</sup> ، وكذا قبر غيره عَلِيْكُ .
  - (٥) أكل تراب جبل عرفات ، ونحوه .
    - وغير ذلك كثير .

<sup>(</sup>١) انظر رحلة الصديق إلى البيت العتيق ، للسيد صديق حسن خان ص ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۵۱ .

<sup>(</sup>٣) لقد شاهدت في متحف بمدينة استانبول بتركيا قسما خاصا بآثار الرسول ﷺ ، ومما يحتوي عليه ما يدّعي أنه من تراب قبره ﷺ .

٤٨١

وبهذا ينتهي بيان وشرح أسباب وجود التبرك الممنوع الرئيسة ، وقد وضعت كل سبب داخل مبحث مستقل ، ونلاحظ أن هذه الأسباب قد تجتمع أحيانا ، وقد تنفصل .

وهناك أسباب أخرى عامة ساعدت على وجود وانتشار هذا التبرك الممنوع وفشوه في المجتمع .

ومن أهم هذه الأسباب على سبيل الإجمال: تأثير الفرق المبتدعة ، كالصوفية والرافضة ، والتمسك بالآثار الضعيفة أو الموضوعة ، وقياس الممنوع من التبرك على المشروع منه ، وسكوت العلماء عن الانكار ، والاستسلام للعاطفة والتعصب للهوى ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*



## الفصل الثالي آثار التبرك الممنوع

لاشك أن التبرك الممنوع يفضي إلى شرور كثيرة ، اعتقادية وعملية ، وإلى مفاسد عظيمة ، دينية ودنيوية ، فله آثار سيئة وخطيرة .

وسأتكلم عن أهم هذه الآثار بالتفصيل ، مبينا كيفية حصول كل أثر منها ، مع الاستشهاد بناذج توضح ذلك .

#### أولا: الشرك:

من آثار التبرك الممنوع: الشرك، والمقصود به الشرك الأكبر.

وهو أعظم الآثار وأشدها خطرا ، كيف لا وهو أكبر الكبائر ، يخرج من ملة الإسلام ، ويحبط جميع الأعمال ، ويوجب الخلود في النار لمن مات عليه ، وفيه تنقص لله رب العالمين .

ولهذا بعث الله تعالى رسله من أجل إفراده بالعبادة بجميع أنواعها ، وترك عبادة ما سواه ، كما قال عز وجل : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (١) .

أما كيف يوصل التبرك الممنوع إلى الشرك ؟ فإن ذلك يحصل من إحدى حالتين :

الأولى : أن يكون التبرك الممنوع في حد ذاته شركا .

سورة النحل (٣٦) .

ومن أبرز الأمثلة على ذلك: التبرك بالأموات - من الأنبياء والصالحين وغيرهم - في دعائهم لقضاء الحاجات الدينية أو الدنيوية ، وتفريج الكربات والاستغاثة بهم (١) ، والتقرب إليهم بالذبح أو النذر لهم ، والطواف على قبورهم .

فهذا ونحوه من الشرك الأكبر ، لأنهم قد اعتقدوا فيهم مالا يجوز أن يعتقد إلا في الله ، فأنزلوهم منزلة الربويية ، أو صرفوا لهم من العبادات ما لايجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى ، وهذا بسبب المبالغة في تعظيمهم ، والافتتان فيهم ، والتعلق بهم .

ووصل الأمر في اعتقاد بعض المشركين بأصحاب القبور إلى أن قالوا : إن البلاء يندفع عن أهل البلد بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين (٢) .

وكل هذه الأمور الشركية تفعل باسم التبرك ، وأحيانا باسم التوسل والتشفع .

الحالة الثانية : أن يؤدي التبرك الممنوع إلى الشرك ، فيكون التبرك الممنوع من وسائله ، ويكون الشرك من نتائج التبرك الممنوع ومن آثاره .

ولهذا حصل المنع من بعض أنواع التبرك سدا للذريعة إلى الشرك ، وخوفاً من الوقوع فيه .

ومن الأمثلة على ذلك النهي عن الصلاة عند القبور ، أو بناء المساجد أو القباب عليها ، أو الدعاء عندها ، ونحو ذلك من المظاهر والمشاهد مما يراد به تعظم أصحابها .

ويُلحق بذلك : التبرك بأمكنة وآثار الأنبياء والصالحين ، وتعظيمها وتقديسها .

فإن هذه الأمور ونحوها من أعظم الذرائع والأسباب المؤدية إلى وقوع الشرك بأصحاب القبور والآثار في وقت من الأوقات مع تطاول الأيام .

<sup>(</sup>١) يدخل في هذا : القصائد الشركية التي تُتلي ليالي المولد النبوي .

<sup>(</sup>۲) راجع ص ٤٠٦.

وقد كان أصل حصول الشرك وعبادة الأصنام في الأرض بسبب تعظيم الموتى الصالحين .

روى ابن جرير الطبري رحمه الله عن بعض السلف في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وقالوا لاتذرن آلهتكم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ، وقد أضلّوا كثيرا ﴾ (١) أن هذه أسماء رجال صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم ، فلما ماتوا جاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقون المطر فعبدوهم . وروى ابن جرير أن هذه الأصنام كانت تُعبد في زمان نوح عليه السلام ثم اتخذها العرب بعد ذلك (٢) .

وأيضا فإن ( اللات ) التي هي من أكبر أوثان العرب في الجاهلية ، كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح والعكوف عليه (٣) .

وبهذا تبين أن سبب عبادة الأصنام هو المبالغة في تعظيم الصالحين .

ولهذا نهى الشارع الحكيم عن كل ما يؤدي إلى اتخاذ الأوثان ، مثل تعظيم قبور الأنبياء والصالحين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرا من الأمم ، إما في الشرك الأكبر ، أو فيما دونه من الشرك ، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين ... ونحو ذلك ، فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه ، أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله ، وبهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ، ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد ، بل ولا في السحر ، ومنهم من يسجد لها ، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء بها مالا يرجونه في المساجد التي تُشد إليها الرحال » .

<sup>(</sup>۱) سورة نوح (۲۳ ، ۲٤) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٩٨/٢٩ ، ٩٩ . وانظر صحيح البخاري ٧٣/٦ كتاب التفسير ، تفسير سورة

نوح .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٩ .

ثم قال رحمه الله: « فهذه المفسدة ، التي هي مفسدة الشرك - كبيره وصغيره - هي التي حسم النبي عليه مادتها ، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا ، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته ، كا يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ، ونحو ذلك ، كا نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها ، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها ، فنهى المسلم عن الصلاة حينئذ - وإن لم يقصد ذلك - سدا للذريعة » (١) ا ه.

ومن الأمثلة أيضا على النهي عن بعض أنواع التبرك سدا لذريعة الوقوع فى الشرك : التبرك الممنوع بالأشجار والأحجار وبعض البقع ، وتعظيمها (٢) ، فإن هذا التبرك قد يؤدي إلى الشرك مع مرور الزمان .

ولقد كان من أسباب عبادة الأوثان والأحجار عند العرب أن الواحد منهم كان إذا أراد سفرا حمل معه حجرا من حجارة البيت تبركا به وتعظيما ، حتى صاروا إلى عبادة الأحجار والجمادات .

جاء في كتاب ( الأصنام ) لابن الكلبي (٣) و أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لما سكن مكة ، وولد بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة ... ضاقت عليهم مكة ، ووقعت بينهم الحروب والعداوات ، وأخرج بعضهم بعضا ، فتفسحوا في البلاد ... وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لايظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم ، تعظيما للحرم وصبابة بمكة ، فحيثا حلوا وضعوه ، وطافوا به كطوافهم بالكعبة ، تيمنا منهم بها ، وصبابة بالحرم وحبا له ، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ، ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقم ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) قد يكون هذا التبرك شركا في حد ذاته ، بحسب اعتقاد فاعله .

 <sup>(</sup>٣, هو هشام بن محمد بن السائب الكليي الكوفي أبو المنذر الأخياري النسابة ، له تصانيف جمة ،
 توفي سنة ٢٠٤ هـ وقيل سنة ٢٠٦ هـ .

انظر تاريخ بغداد ٤٥/١٤ ، وفيات الأعيان ٨٢/٦ ، سير أعلام النبلاء . ١٠١/١ .

ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ، ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره ، فعبدوا الأوثان ، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم ... » (١) .

#### ثانيا: الابتداع:

التبرك الممنوع ابتداع في الدين ، ليس عليه دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه عَلَيْكُم ، ولم يفعله السلف الصالح رحمهم الله تعالى ، وهو مخالف للتبرك المشروع الذي دلت عليه الأدلة الشرعية .

فالتبرك الممنوع كله إذن من أصناف البدع المحدثة المذمومة ، إلا أن بدعيته تتفاوت وتختلف باختلاف صوره وكيفيته ، فإن منه ما يصل إلى حد الشرك - كما سبق في الفقرة السابقة – ومنه ما يكون أدنى من ذلك .

والأمثلة على صور التبرك الممنوع المبتدعة كثيرة جدا ، وقد تقدم بيانها وشرحها في الباب الماضي .

ومن نماذج ذلك على سبيل الاجمال ما يأتي :-

- شد الرحال إلى زيارة قبر النبي عَلِيْكُ وغيره من الأنبياء والصالحين .
- التبرك بقبور الأنبياء والصالحين ، كأداء العبادات عندها ، مثل الصلاة والدعاء والطواف ، وكتقبيل القبور والتمسح بها ، وحمل شيء من ترابها والعكوف عندها .
- قصد مواضع صلاة أو جلوس النبي عَيْضَةً للصلاة أو الدعاء ، مما لم يفعله عَيْضَةً على وجه التعبد .
- التبرك بمكان ولادة النبي عَلَيْكُ ، أو بليلة مولده ، أو بليلة الاسراء والمعراج ، أو ذكرى الهجرة ، ونحو ذلك .
  - وكذا التبرك بموالد الصالحين ، أو من يسمون بالأولياء .

<sup>(</sup>١) الأصنام لابن الكلبي ص ٦ .

- التبرك المبتدع ببعض الجبال والمواضع .

وكما أن التبرك الممنوع بدعة في حد ذاته فهو أيضا يجر إلى بدع أخرى . وأكتفى هنا من الشواهد على ذلك بمثالين فقط :

أحدهما : أن من النتائج السيئة للتبرك الممنوع بقبور الأنبياء والصالحين بناء المساجد عليها ، وبناء القباب فوقها ، وزخرفة القبور وتشييدها ، وكذا بناء المساجد على آثار الأنبياء والصالحين ، ونحو ذلك من الأعمال المحدثة في الإسلام .

الثاني :أن التبرك الممنوع بالنبي عَلَيْكُ بعد وفاته قد أدى إلى إحداث عيد المولد النبوي والاحتفال به ، ثم تدرج الأمر ، فأقيمت الاحتفالات لأعياد أخرى كثيرة مبتدعة ، في مواسم متفرقة ، كليلة الاسراء والمعراج وذكرى الهجرة ، وغير ذلك من الأعياد المبتدعة التي تفعل باسم الدين ، وكأنها من شعائر الاسلام ، والتي يزداد عددها مع مرور الأيام .

وهذا هو شأن البدعة ، فإن فعل القليل منها يؤدي إلى فعل الكثير من البدع الأخرى .

فلا يجوز التهاون في شأن البدعة مهما صغرت ، فإنها تتدرج حتى تكبر وتعظم ، ويشتد خطرها وأثرها .

قال الإمام أبو محمد البربهاري (١) رحمه الله محذرا عن ذلك : « واحذر صغار المحدثات من الأمور ، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا ، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة ، كان أولها صغيرا يشبه الحق ، فاغتر بذلك من دخل فيها ، ثم لم يستطع المخرج منها ، فعظمت ، وصارت دينا يدان بها » (٢) .

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد الحسن بن على بن خلف البربهاري الإمام القدوة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة في عصره ، كان قوالا للحق ، شديدا على أهل البدع والمعاصي ، لا يخاف في الله لومة لائم . توفي ببغداد سنة ٢٢٩ هـ .

انظر طبقات الحنابلة ١٨/٣ ، سير أعلام النبلاء ٩٠/١٥ ، البداية والنهاية ٢٠١/١١ .

<sup>(</sup>٢) شرح السنة لأبي عمد البربهاري ص ٢٣.

وحسبنا في ذم البدع والابتداع قول المصطفى عَلَيْكُم : « إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » (١) ، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر : « وشر الأمور محدثاتها » (٢) .

#### ثالثا: اقتراف المعاصى:

ان من آثار التبرك الممنوع انتهاك الحرمات ، ووقوع كثير من المفاسد والمنكرات ، ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :-

١ - ما تتضمنه غالبا أعياد المولد النبوي ، وأعياد موالد الأولياء ، وكذا الأعياد المبتدعة الأخرى من أنواع المعاصى والمنكرات الظاهرة .

ومنها استعمال الأغاني وآلات اللهو والطرب ، وما يتبع ذلك من الرقص .

وإقامة حلقات الذكر على الوجه المحرم شرعا ، مع قلة احترام كتاب الله تعالى .

ومنها اختلاط الرجال بالنساء ، وما ينتج عن ذلك من الفتنة .

ومنها إضاعة الأموال وتبذيرها لأقامة الحفلات ، والاسراف في إيقاد الشموع في المساجد والطرقات ونفقات الزينة .

إلى غير ذلك من الأمور المخالفة للشرع ، التي تفعل باسم التبرك والاحتفال بليلة مولد النبي عَلِيْكُ ونحوها من المناسبات .

٢ - ما يترتب من المفاسد والأضرار على التبرك الممنوع بالقبور واتخاذها
 مزارات ومشاهد وأعيادا متكررة .

ومن ذلك صرف النفقات الباهظة المحرمة على بناء القباب والمزارات وكسوتها بالأقمشة ، وتزيينها بالمصابيح ، وتحبيس الأوقاف للانفاق على ذلك ، وإضاعة الأموال عن طريق النذور التي تقدم لصالح الأموات ويأكلها السدنة .

<sup>(</sup>۱) مر تخریجه ص ۳۱٦ .

<sup>(</sup>۲) مر تخریجه ص ۳۱۵.

٣ - ما يحصل من مساوىء التبرك الممنوع عند زيارة قبر الرسول عَلِيْكُ ، كَالْجِلُوس عند القبر النبوي للتلاوة والذكر ، ورفع الصوت بالدعاء ، وتكرار التلفظ بالصلاة على النبي عَلِيْكُ (١) ، وقصد القبر للسلام عليه بعد كل صلاة .

ومع بدعية هذه الأفعال إلا أن لها أيضا أضرارا على الآخرين ، كالتشويش على المصلين ، وإحداث الزحام على الزوار .

#### رابعا: الوقوع في أنواع من الكذب:

إن من الآثار السيئة للتبرك الممنوع لجوء أصحابه إلى الكذب ، من أجل الاستدلال على شرعية ما ذهبوا إليه ، أو لغرض تعيين موضع التبرك أو محله . ولهذا وقعوا في عدة أنواع من الكذب ، تلك الخصلة الذميمة الممقوتة .

ويمكن بيان أنواع الكذب التي وقعوا فيها بسبب التبرك الممنوع فيما يأتي :- الأول : الكذب على الرسول عَلِيْكُ .

لا شك أن أشد أنواع الكذب هو الكذب على الله تعالى أو على رسوله مالله .

وقد حذر عليه الصلاة والسلام عن الكذب عليه بقوله: « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » (٢٠) .

ويتنوع الكذب هنا على الرسول عَلِيْكَ : فقد يكون في أقواله ، للاستدلال على شرعية التبرك ببعض الأمور ، وهذا هو الكثير ، وقد يكون الكذب في آثاره عَلِيْكَ .

<sup>(</sup>١) لعل من أسباب ذلك ما روي عن بعضهم أنه قال : سمعت بعض من أدركت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي عَلَيْكُ فتلا ( إن الله وملائكته ... ) الآية ثم قال : ( صلى الله عليك يا محمد ) حتى يقولها سبعين مرة ، ناداه ملك : ( صلى الله عليك يا فلان ، لم تسقط لك حاجة ) انظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣٦/١ كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي
 عَنْهُ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

ومن نماذج الكذب على الرسول عَلِيْكُ في أقواله ما يأتي :

١ - إيراد الأخبار الموضوعة لأجل تعظيم النبي عَلَيْكُ في القصص التي تقرأ ليلة المولد النبوي (١).

٢ – الأحاديث الموضوعة في فضل زيارة قبره عليه .

٣ - وضع الأحاديث في فضائل القبور كحديث : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور » (٢) .

٤ - الأحاديث المكذوبة في فضل الصخرة بالقدس.

٥ - أحاديث فضل الجامع الأموي بدمشق ومضاعفة الصلاة فيه .

أما الكذب على الرسول عَلَيْكُ في آثاره فإن المقصود به ما قد ينسب إلى الرسول عَلِيْكُ كذبا - لا سيما في العصر الحاضر - من آثاره الحسية ، للتبرك بها ، كشعراته مثلا (٢) .

وكذا دعوى وجود أثر موطىء قدم النبي عَلَيْكُ على بعض الأحجار ، حتى يتبرك بها ، وقد حققت عدم صحة ذلك (٤) .

الثانى : الكذب على غير الرسول عَلَيْكُ ، كالكذب على الصحابة رضي الله عنهم ، أو التابعين رحمهم الله ، وغيرهم من الصالحين .

وهذا الكذب عليهم قد يكون في الأقوال ، مثل ما ينسب إليهم من الروايات المكذوبة في ذكر فضائل وبركة بعض الأماكن .

 <sup>(</sup>١) راجع إن شئت كتاب القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل عَلَيْكُ للشيخ إسماعيل
 الأنصاري ص ٢٠٥ فما بعدها ، فقد ساق أمثلة كثيرة لهذه الأخبار وناقشها .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ٤٠٨ .

 <sup>(</sup>٣) راجع مسألة ( هل يوجد شيء من أثار الرسول عَلَيْكُ في العصر الحاضر ؟ ) ص ٢٥٦ فما
 بعدها .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٣٥٣ قما بعدها .

وقد يكون الكذب عليهم في الأفعال ، كادعاء حصول البركة عند بعض القبور ، مثل ادعاء أن الشافعي كان يدعو عند قبر أبي حنيفة إذا نزلت به شدة فيستجاب له (١) .

الثالث : الكذب في تعيين موضع التبرك .

ويكثر هذا النوع في تعيين مواضع قبور بعض الصالحين من الصحابة وغيرهم .

ولعل خير مثال على ذلك هو تعدد أسماء المدن التي يقال إن رأس الحسين ابن على رضي الله عنهما موجود فيها ، فقد بلغ عددها ثمانية أسماء (٢) .

الرابع: ادعاء بركة بعض المواضع دون مستند شرعى .

ومن النماذج على ذلك : زعمهم أن دار خديجة رضي الله عنها بمكة أفضل المواضع بعد المسجد الحرام ، وأن الدعاء يستجاب فيها (٣) .

ومنها كثرة ادعاء استجابة الدعاء عند بعض المقابر أو الجبال أو المساجد المحدثة المبنية على آثار الأنبياء والصالحين ، كما تقدم .

#### خامسا: تحريف النصوص:

عرفنا في الفقرة الماضية أن أصحاب التبرك الممنوع ، من أجل الاستدلال على شرعية ما ذهبوا إليه يلجؤن أحيانا إلى الكذب ، فهم لهذا أيضا يذهبون إلى تحريف معاني النصوص الشرعية ، وتحميلها ما لا تحتمل .

وأغلب ما يوجد من هذا التحريف هو تحريفهم النصوص التي يريدون الاستدلال بها .

<sup>(</sup>۱) راجع ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٤٣٥ .

ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :-

ا - استدلالهم على استحباب طلب الاستغفار من الرسول عَلَيْكُ عند قبره بعموم قوله تعالى : ﴿ وَلُو أَنْهُم إِذْ ظَلْمُوا جَاءُوكُ فَاسْتَغَفُرُوا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ (١) .

٢ - استدلالهم على مشروعية التبرك بالمواضع التي صلى فيها الرسول عَلَيْكُم
 بحديث صلاة الرسول عَلِيْكُم في بيت عتبان بن مالك رضى الله عنه (٢) .

٣ – استدلالهم على جواز اتخاذ المساجد على القبور بقوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ﴾ (٣).

وقد يوجد التحريف من قبلهم عن طريق تحريف النصوص المعارضة لهم.

مثال ذلك تحريفهم نهي الرسول عَلَيْكُ عن اتخاذ قبره عيدا بقوله عليه الصلاة والسلام: « لا تجعلوا قبري عيدا » (٤).

فقالوا: هذا أمر بملازمة قبره ، والعكوف عنده ، واعتياد قصده وانتيابه ، ونهي أن يجعل بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول ، بل يقصد كل ساعة وكل وقت (٥٠) .

وهذا تحريف للمعاني ، ومناقضة لما قصده الرسول عَلَيْكُ ، وقلب للحقائق (٦) .

#### سادسا: إضاعة السنن:

من المفاسد في الدين التي يشتمل عليها التبرك الممنوع إضاعة السنن . وهذا

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٦٤) ، وقد تقدمت الإجابة على هذه الشبهة ص (٦٣٦ ، ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع نص هذا الحديث مع الإجابة عنه ص ( ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف (٢١) ، وقد تقدم إيراد هذه الشبهة مع الجواب عليها ص ( ٤١١ ، ٤١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان لاين القيم ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق ١٩٢/١ ، ١٩٣ ، وراجع ص ٣٣٠ من الكتاب .

من خصائص البدع « ذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن » (١) .

ولهذا جاء في الحديث « ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة » (٢) .

ولا شك أن السنن تموت إذا أحييت البدع « لأن الباطل إذا عُمل به لزم ترك العمل بالحق ، كما في العكس ، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين » (٣) .

ثم إن من لم يعطل الفرائض والسنن فستضعف عنايته بها على الأقل ، بسبب تعلقه بالبدع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند سياقه مفاسد البدع: « ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ، ورغبتهم فيها ، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ، ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن ، حتى كأنه يفعل هذه عبادة ، ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة ، وهذا عكس الدين ، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والحشوع ، وإجابة الدعوة ، وحلاوة المناجاة ، إلى غير ذلك من الفوائد ، وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كاله » (3).

هذا ومن الأمثلة على ما يؤدي إليه التبرك الممنوع من إضاعة الواجبات والسنن ما يأتي :-

التبرك بقبور الأنبياء والصالحين ، والعكوف عندها ومجاورتها ، ونحو ذلك من المظاهر المبتدعة يشغل عن كثير من الفرائض والواجبات والسنن المشروعة في الدين .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤٠/٢ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٠٥/٤ عن غضيف بن الحرث ، وقد رمز له السيوطي بأنه حسن
 في كتاب الجامع الصغير ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الاعتصام للشاطبي ١١٤/١ .

<sup>(</sup>٤) الاقتضاء ٦١١/٢ ، وانظر هذا المرجع ٧٤١/٢ .

حتى لقد أصبح العكوف عند بعضهم في المسجد المبني على القبر أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام ، بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرّمه الله ورسوله أعظم عندهم من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه (١).

وبلغ الأمر يبعض الغلاة إلى تفضيل زيارة المشاهد التي على القبور على حج البيت الحرام ، وإلى اعتقاد أن السفر لزيارة قبر النبي عَلَيْكُ أفضل من حج البيت (٢).

٢ -- قصد المساجد المحدثة المبتدعة ، وتتبع آثار الأنبياء والصالحين وبعض الجبال والمواضع ، في مكة والمدينة وبلاد الشام وغيرها ، لأداء العبادات فيها تبركا ،
 كالصلاة والدعاء -- في ذلك تعطيل لأداء العبادة المفروضة أو المسنونة في المساجد الثلاثة الفاضلة ، وسائر المساجد الأخرى التي شرعت العبادة فيها .

٣ - إقامة الأعياد والاحتفالات المبتدعة للموالد وغيرها ، التي تستنزف الجهود والأوقات ، وتشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، وعن كثير من الواجبات والسنن .

#### سابعا : التغرير بالجهال ، وإضلال الأجيال :

من الآثار السيئة للتبرك الممنوع أنه يؤدي إلى التغرير بالجهال وإضلالهم . فمن المعلوم أن هذا التبرك يحتوي على مظاهر بارزة جذابة .

ومن أكثر تلك المظاهر : الأبنية المقامة على بعض القبور ، كالمساجد والقباب والمشاهد والمزارات ، وما يجري فيها وما حولها من مظاهر التبرك المبتدعة المختلفة .

ومنها أيضا مظاهر الأعياد والاحتفالات المبتدعة ، التي تقام في المساجد أو الطرقات ، واجتماع الناس فيها .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٧٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧٣٩/٢ ، وراجع ص ٤٠٠ من الكتاب .

فإن الجاهل إذا رأى هذه المظاهر المحسوسة والمشاهد الملموسة ، أو مرّ بها ، سيتأثر بلا شك ، ويغتّر بذلك ، لاسيما مع كثرة أهلها الذين يزاولونها ويعتنون بها .

فهذا التبرك الممنوع - بمظاهره البراقة - سبب من أسباب فتنة الناس به وجرّهم إليه ، ولا سيما الجهال والعوام ، وهو بهذا يؤدي إلى إضلال كثير من الأجيال المتعاقبة للمسلمين ، الذين يرون تلك المظاهر والمشاهد المتكررة ، التي تقام باسم الدين ، ويدعوا إليها من ينتسب إليه ، إضافة إلى تحسين الشيطان للبدع في نفوس الناس وتزيينها لهم .

وبهذا ينتهي بيان آثار التبرك الممنوع .

\* \* \*

#### الفصل الثالث وسائل مقاومة التبرك الممنوع

بعد عرض أسباب التبرك الممنوع وآثاره في الفصلين السابقين لابد - في هذا الفصل - من بيان وسائل مقاومته ، للقضاء عليه ، والحد من انتشاره بين المسلمين .

ويمكن حصر ذلك في ثلاث وسائل مهمة ، وبيانها فيما يأتي :-

#### أولا: نشر العلم:

لا يشك أحد في فضل العلم ، ورفعة منزلته ، وفضل طلبه ، وفضيلة العلماء . والمراد بالعلم هنا : العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه ، في عباداته ومعاملاته ، والعلم بالله تعالى وصفاته ، وما يجب له من القيام بأمره ، وتنزيهه عن النقائص (١) .

ومن لوازم تعلم العلم: تبليغ العلم، ونشوه بين الناس، وتعليمهم إياه، كا قال رسول الله عَلِيَّة : « خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه » (٢).

وكما قال عليه في إحدى خطبه في الحج: « ليبلّغ الشاهد الغائب » (٣).

فعلى العلماء بذل العلم ونشره بين الناس على أوسع نطاق ، وعدم كتمان العلم ، ولا سيما عند شيوع الجهل وظهور البدع ، حتى يعرف الناس الحق من الباطل ، ويعبدوا ربهم على بصيرة وعلم .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٤١/١ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن عثمان رضي الله عنه . انظر صحيح البخاري ١٠٨/٦ كتاب فضائل
 القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٤/١ ، ٢٥ كتاب العلم ، باب قول النبي عليه رب مبلغ أوعى
 من سامع ، ومسلم في صحيحه ٩٨٨/٢ كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها .

وبما أن أهم ما يتضمنه العلم الشرعي بيان أصول الدين – المسمى أحيانا بعلم العقيدة – فإن ذلك يعني بيان العقيدة الصحيحة ، عقيدة السلف الصالح التي تقوم على اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله على أله ، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله على ورضي الله عنهم .

ولا ربب أن في التزام هذا المنهج السليم والسبيل المستقيم لسلفنا الصالح عصمة من الانحراف ، وسلوك سبل البدع والضلالات ، قال تعالى : ﴿ وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ (١) .

ومن المعلوم أن التبرك الممنوع لون من ألوان البدع المحدثة كما سبق . ففي نشر العلم الشرعي – المتضمن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وما يضادها – وقاية من الوقوع في التبرك الممنوع ، كما أن في ذلك أيضا مقاومة له بعد حصوله .

ولأجل تحقيق تلك الأهداف النبيلة أرى أن تُتبع الخطوات الآتية :-

الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلَيْكُ وتلقى العلم منهما ، والتمسك بمنهج الصحابة رضي الله عنهم ، والتطبيق الحقيقي لذلك في كل قضية من قضايا العقيدة والشريعة .

٢ - تدريس كتب العقائد الصحيحة في المراحل الدراسية وتكثيف مناهجها ، واختيار المدرسين المتخصصين في فهم عقيدة السلف وتفهيمها للطلاب ، وإقامة دروس في المساجد لتفهيم العقيدة لعامة الناس ، ومن لا تسمح له ظروفه بمتابعة الدراسة المنهجية .

٣ - نشر كتب السلف الصالح ، وإيصالها إلى أيدي القراء بسهولة ، وتوفيرها في المكتبات العامة للمراجعة ، ونبذ كتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (١٥٣) .

 <sup>(</sup>۲) هذه الفقرة وما قبلها اقتبستهما من مقال للدكتور صالح الفوزان بعنوان ( بيان التوحيد والتحذير من الشرك ) في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة في الرياض عدد ۲۰ عام ۱٤۰۸ / ۱٤۰۸ هـ ص ۲۰۵ ،
 ۲۰۰ .

٤ - حث المسلمين جميعا على التمسك بعقيدة أهل السنة ، وتبليغها لهم ، وبيان ضرورة الالتزام بها ، وتحذيرهم من البدع ، ولا سيما ما انتشر منها ، وبيان أخطارها ، والتحذير من مخالطة أهل البدع ، أو التشبه بالكفار . وهذا ممكن عن طريق الخطب والمحاضرات ، والمواعظ والمؤلفات ، وشتى وسائل الدعوة والتوجيه .

و - إتاحة الفرصة للناس في كل مناسبة لسؤال العلماء عن أمور دينهم وأحكامهم .

وبذلك تتضح السنن للناس وتفترق عن البدع ، ومن ثم يتميز التبرك المشروع عن الممنوع ، ويكون الناس على بصيرة بأحكام التبرك ، ولا يعتذر أحد بالجهل .

### ثانيا: الدعوة إلى المنهج الحق:

من الوسائل المهمة لمقاومة التبرك الممنوع الدعوة إلى المنهج الحق ، وأعني بهذا دعوة من ابتلي بشيء من صور التبرك الممنوع حتى يرجع إلى الحق وإلى منهج الشرع القويم .

وتحقيق ذلك داخل ضمن مبدأ عظيم من مبادىء الدين ، ألا وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وبإقامة هذا المبدأ استحقت هذه الأمة المحمدية أن تكون خير الأمم ، كما قال تعالى : ﴿ كُنتُم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (١)

ومزاولة هذا العمل الشريف من علامات الايمان ﴿ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ (٢) .

ولقد جاء الحث والتأكيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران (۱۱۰) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٧١) .

كثيرة من كتاب الله عز وجل وأحاديث رسوله عَلَيْكُ ، وهي تتضمن التحذير من العواقب الوخيمة المترتبة على تعطيل هذه الشعيرة العظيمة .

ولا ربب أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آثارا نافعة في تثبيت دعائم الحق ومحاربة الباطل ، وقمع البدع ، فضلا عن الآثار والمنافع الدينية الأخرى .

وقد أجمع المسلمون على وجوب تغيير المنكر على من قدر عليه (١) .

وقد قال عَلِيْكُ مبينا مراتب التغيير: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » (٢) .

فعلى هذا يجب على من عنده علم واستطاعة إنكار المنكرات ، التي من أعظمها البدع المحدثة في الدين ، ومنها بدع التبرك .

ويمكن دعوة من يمارس التبرك الممنوع إلى المنهج الحق باتباع الوسائل التالية :-

١ - على الدعاة - من أتباع السلف الصالح - إنكار جميع ما يقع من أصناف التبرك الممنوع في زمانه ومكانه ، مع مراعاة الآداب المطلوبة في ذلك .

٢ - على العلماء مناقشة الشبهات التي يتمسك بها مؤيدوا التبرك الممنوع ،
 والرد عليها ، عن طريق المؤلفات ، وشتى الوسائل المختلفة المناسبة .

٣ - وضع مرشدين من طلبة العلم عند بعض المواضع التي يكثر التبرك بها أو عندها تبركا ممنوعا ، كالمسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، وقبر الرسول عَلَيْكُ ، للتوعية والارشاد بشكل دائم ، وفي مشاعر الحج ، وسائر مزارات مكة والمدينة ، ولا سيما أوقات الحج .

كتابة النشرات الإرشادية المناسبة على لوحات - بعدة لغات - ووضعها عند أماكن التبرك الممنوع المتعددة ، كالمقابر والمشاهد ، والجبال ، والمساجد المحدثة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٤٨/٤ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . انظر صحيح مسلم ٦٩/١ ،
 كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .

توجیه من یمارس التبرك الممنوع إلى بدیله من التبرك المشروع.

فيكتفى مثلا بتحري ليلة القدر وإحيائها بالعبادة والدعاء لعظم بركتها ، عن إحياء ليلة المولد النبوي ، ونحوها .

ويكتفى بأداء الصلاة مثلا في المساجد الثلاثة ، التي يضاعف الأجر فيها ، أو في سائر المساجد الأخرى ، عن أدائها في المساجد المحدثة المبتدعة ، أو في بعض الجبال والمواضع .

وقد شرع الله تعالى من السنن والمواسم والعبادات ما فيه كفاية العباد (١) ، وغنية عن استحداث البدع ، وله تعالى الحمد والمنة .

توعية الأدلاء الجهال أو من يسمون ( المزورين ) الذين يصطحبون الحجاج أو الزوار إلى المزارات المشروعة ، وعقد الدورات لهم لتوجيههم ، واشتراط أن يكونوا متعلمين ، ومن المعروفين باتباع السنة .

على أولياء أمور المسلمين منع الأدلاء ( المزورين ) الذين يدعون إلى البدع
 ف المزارات ، أو يذهبون إلى المزارات الممنوعة .

ولقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن حكم عمل القوّام عند القبور - أو غيرهم - الذين يأمرون زوار القبور بالبدع ويرغّبونهم فيها ، ويأخذون على ذلك جُعلا ، وعن موقف ولي الأمر من ذلك .

وكان مما أجاب عن ذلك قوله رحمه الله بعدما أبان حرمة هذا العمل: « ومن أمر الناس بشيء من ذلك ، أو رغبهم فيه ، أو أعانهم عليه ، من القوّام أو غير القوام ، فإنه يجب نهيه عن ذلك ، ومنعه منه ، ويثاب ولي الأمر على منع هؤلاء ، ومن لم ينته عن ذلك فإنه يُعزر تعزيرا يردعه ، وأقلّ ذلك أن يُعزل عن القيامة ، ولا يُترك من يأمر الناس بما ليس من دين المسلمين » .

وأفاد رحمه الله أن ( الكسب الذي يكسب بمثل ذلك خبيث ، من جنس كسب الذين يكذبون على الله ورسوله ويأخذون على ذلك جُعلا ، ومن جنس كسب سدنة الأصنام الذين يأمرون بالشرك ويأخذون على ذلك جُعلا ) (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٦٣٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۰۹/۲۷ – ۱۱۱ .

هذا ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد .

## ثالثا : إزالة وسائل الغلو ومظاهر التبرك :

من الوسائل الفعلية النافعة لمقاومة التبرك الممنوع : إزالة وسائل الغلو في الأنبياء والصالحين وغيرهم ، ومظاهر التبرك الحسية المبتدعة .

والمظاهر المحسوسة للتبك الممنوع منها ما يكون من المنكرات والمحرمات التي تتعين إزالتها ، ومنها ما قد يؤدي إلى التبرك الممنوع ، فيزال من باب سد الذريعة ، كما سيأتي بيانه .

والأصل في إزالة المنكر قوله عَلِيْكَ : « من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده ... » (١) الحديث .

وتغيير المنكر وإزالته باليد ونحوها أعلى مراتب التغيير ، ولا يجوز العدول عن هذه المرتبة إلى ما دونها إلا عند عدم الاستطاعة .

وهناك نماذج عديدة لازالة المنكر الظاهر على مر العصور من قبل الأنبياء عليهم السلام وغيرهم ، كخلفاء المسلمين .

فقد كسر إبراهيم عليه السلام أصنام قومه ، وأحرق موسى عليه السلام العجل الذي عُبد من دون الله ، وكسر النبي عَلَيْكُ الأصنام لما فتح مكة ، وهدم عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار بالمدينة ، وحرّق بعض الخلفاء أمكنة الخمر ، وأتلفوا المغشوش مما يباع في أسواق المسلمين (٢) ، إلى غير ذلك من الأمثلة الأخرى (٣) .

 أ) ومن أبرز مظاهر التبرك الممنوع التي تتعين إزالتها : إزالة وهدم القباب والمشاهد على قبور الأنبياء والصالحين ، ومن يسمون بالأولياء .

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي (1) قال : قال لي على بن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً .

<sup>(</sup>٢) انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٧٣ – ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب الحسبة لابن تيمية ص ٤٧ - ٥٦ الطرق الحكمية ص ٢٧٣ - ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص ٤٠٣ .

أبي طالب رضي الله عنه: « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عَلَيْكُ ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سوّيته » (١).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في رسالته « شرح الصدور في تحريم رفع القبور »: « في هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة » (٢) .

وقد أفتى العلماء المحققون بوجوب هدم البناء على القبور .

قال الإمام القرطبي رحمه الله : « وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يُهدم ويُزال » (٣) .

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عن المشاهد المبنية على القبور: « لا يحل إبقاؤها في الإسلام، ويجب هدمها، ولا يصح وقفها، ولا الوقف عليها » (٤) اهد.

ومع أن البناء على القبور ، وما يتبع ذلك من المظاهر لا يجوز ، فهو أيضا وسيلة من وسائل الغلو والفتنة بأصحابها .

ب - ومما يدخل في وجوب إزالة البناء على القبور : هدم المساجد المبنية عليها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم ، يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين » (٥) .

وقال في موضع آخر : « يجب هدم كل مسجد بني على قبر كائنا من كان الميت » (٦) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) رسالة شرح الصدور ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢٨١/١٠ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٢٠١/٣ .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقم ٦٦٩/٢.

<sup>(</sup>٦) مجموعة الرسائل والمسائل ٦٧/١ ، وانظر تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص ٣٣٠ ، وكتاب المنثورات للنووي ص ٤٨ .

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عن حكم المساجد المبنية على القبور: «حكم الإسلام فيها أن تُهدم كلها حتى تُسوى بالأرض ، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار » (١) اه. .

وإذا دفن الميت في المسجد فإنه يجب إخراجه منه أيضا ودفنه في مدافن المسلمين .

قال الإمام ابن القيم : « يُهدم المسجد إذا بني على قبر ، كما يُنبش الميت إذا دفن في المسجد ... فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق ، ولو وضعا معا لم يجز » (٢) .

ومن المساجد التي يجب إزالتها أيضا: المساجد المحدثة المبتدعة ، المبنية على بعض الجبال والآثار ، والتي يقصدها البعض للتبرك بها والصلاة فيها ، فيجب هدمها والقضاء على كل ما يسهل الوصول إليها ، سدا لباب الشر ومنعا للفتنة (٣) .

ج - ومما يجب إزالته من مظاهر التبرك : قطع الأشجار التي يتبرك بها ، وتعظم ، أو يخشى أن يفتتن فيها الناس ، مع ما في الأشجار من المنافع ، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع .

ولذا قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله عنهم رسول الله عنهم لل خاف عليهم الفتنة ، كما سبق (٤) .

وقال أبو بكر الطرطوشي  $^{(\circ)}$  لما ساق حديث شجرة « ذات أنواط »  $^{(7)}$  . قال رحمه الله تعالى : « فانظروا – رحمكم الله تعالى – أينها وجدتم سدرة أو شجرة

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٢/٧٧ه.

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ص ٢٣ طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث والافتاء .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الحديث مع تخريجه ص ٤٦١ ، ٤٦٢ .

يقصدها الناس ، ويعظّمون من شأنها ، ويرجون البرء والشفاء من قبلها ، وينوطون بها المسامير والخرق ، فهي ذات أنواط ، فاقطعوها » (١) اهـ .

ومن النماذج على إزالة مظاهر التبرك ما صنعه الشيخ أبو إسحق الجبنياني (٢) رحمه الله في شمال افريقية في القرن الرابع ، فإنه كان إلى جانبه عين تسمى (عين العافية ) كانت العامة قد افتتنوا بها ، يأتونها من الآفاق ، فمن تعذر عليها نكاح أو ولد قالت : امضوا بي إلى العافية ، فخرج ذات ليلة في السحر فهدمها (٢) .

ومن هذا القبيل أيضا ما صنعه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث كسر في دمشق كثيرا من الأنصاب التي كان بعض الناس يتبركون بها (٤) .

ومن ذلك أيضا ما فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه ، حيث هدموا الكثير من القباب والمشاهد الموجودة في بلاد نجد والحجاز (٥) .

د - ومن الأمور الأخرى التي يمكن أن تلحق بما سبق : منع طباعة وتداول المصاحف الصغيرة جدا ، التي تستعمل لمجرد التبرك فقط ، حيث لا تمكن القراءة فيها (٦) .

ومما تجدر الاشارة إليه هنا أن هناك أصواتا تدعو إلى العناية والاهتمام بما يسمى ( الآثار الاسلامية ) وتقديسها ، وتعمير ما تهدم منها ، إحياء للتراث ، وتعظيما لآثار الأنبياء والصالحين .

<sup>(</sup>١) الحوادث والبدع للطرطوشي ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن على البكري الجبنياني - نسبة إلى ( جبنيانة ) قرية تتوسى قرب سفاقس ، الزاهد العابد ، له في الزهد أخبار كثيرة ، توفي سنة ٣٦٩ هـ ، وله تسعون سنة .
 انظر الديباج المُذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي ٢٦٤/١ ، الأنساب للسمعاني

<sup>7/01/1 1/1/ 4 (0) .</sup> 

<sup>(</sup>٣) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ٢٧ باختصار .

<sup>(</sup>٤) انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ٢١٢/١ .

 <sup>(</sup>٥) انظر كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر ٩/١ ، وكتاب الدين الحالص ٩/٥٥ ، وكتاب
 مكة في القرن الرابع عشر الهجري لمحمد عمر رفيع ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) تقدمت الاشارة إلى هذه المسألة ص ٢٤٠ .

ولا شك أن تعظيم آثار الأنبياء والصالحين بهذه الطريقة مخالف للشرع ، فهو داخل في الغلو فيهم ، وهو وسيلة إلى الشرك ، وفيه تشبه بالكفار ، كما تقدم .

وتعظيم هذه الآثار إنما يكون باتباع أهلها في أعمالهم الصالحة ، وأخلاقهم الحميدة ، وأما تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف والكتابة ونحو ذلك ، فهو خلاف هدي السلف الصالح ، ومن سنن اليهود والنصارى (١) .

فعلى هذا يجب الحذر والتنبه لتلك الدعوة وأمثالها .

وفي ختام هذا الباب اسأل الله تعالى أن يعين المسلمين ويوفقهم للقضاء على هذا الداء الخطير ، حتى يسلموا من شروره وأخطاره ، إنه على ذلك قدير .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من مقال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ردا على مصطفى أمين عندما دعا إلى تعظيم آثار المدينة المنورة . انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣٩٥/١ فما بعدها .

ولسماحته أيضا رد آخر على مقال لصالح محمد جمال يدعو فيه إلى تعظيم الآثار الاسلامية . انظر المرجع السابق ٥/٥/١ فما بعدها .

#### الخاتمية

بعد أن منّ الله تعالى عليّ بإتمام كتابة موضوع البحث ( التبرك : أنواعه وأحكامه ) أستطيع – بتوفيق الله تعالى – استخلاص أبرز نقاط البحث وأهم نتائجه فيما يأتي :-

### أولا: في مباحث التمهيد:

- أن كل خير وبركة في الموجودات فهو من الله تبارك وتعالى ، وأنه يختص بعض خلقه بما يشاء من ذلك .
- ٢) البركة في اللغة العربية تطلق على الثبوت واللزوم ، وعلى النماء والزيادة ، وفي القرآن والسنة بمعنى ثبوت الخير ودوامه ، أو كثرة الخير وزيادته ، أو الجماعهما معا .
  - ٣) أن لفظ ( تبارك ) لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى .
- ٤) التبرك مشروع في الاسلام ، ولكن ليس مشروعا على الاطلاق ، بل إن منه
   ماهو ممنوع .

### ثانيا: في مباحث الباب الأول:

- أن البركة تنقسم إلى قسمين : دينية ودنيوية .
- من أعظم الأمور المباركة القرآن الكريم ، ويتضمن خيرات كثيرة دينية ودنيوية.
- أفضلية الرسول عَلَيْكُ ، وأنه مبارك في ذاته وفي أفعاله وفي آثاره عَلَيْكُ ، وبركاته
   تتضمن البركة الدينية والدنيوية .
- ٤) فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأنهم أصحاب خير وبركة على الناس
   فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأنهم أصحاب خير وبركة على الناس

- هنل الملائكة عليهم السلام ، وأن لهم بركات عديدة على المؤمنين .
- ٦) فضل الصالحين ، وأن لهم منافع وبركات على غيرهم دينية ودنيوية -
- نضل المساجد الثلاثة ، وأفضلية الصلاة فيها ، واختصاصها بجواز شد الرحل
   اليها .
- ٨) فضل المشاعر المقدسة في مكة المكرمة ، وبركة الأعمال الصالحة فيها إذا
   أديت على الوجه المشروع .
- اختصاص المدينة المنورة بفضائل وبركات عظيمة ، وفضل الصلاة في مسجد
   قباء .
  - ١٠) فضل ويركة سائر المساجد .
  - ١١) تميّز شهر رمضان بعدة فضائل وبركات ، وأفضلية ليلة القدر وبركتها .
- ١٢) فضل وبركة عشر ذي الحجة ، وأيام التشريق ، والأشهر الحرم ، ويوم الجمعة والاثنين والخميس ، ووقت النزول الالهي .
  - ١٣) بركة بلاد الشام ، واليمن .
  - ١٤) بركة المطر ، وشجرة الزيتون ، واللبن ، والخيل ، والغنم ، والنخل .

#### ثالثا: في مباحث الباب الثاني:

- ١) أن لذكر الله تعالى بمختلف أنواعه بركات دينية ودنيوية .
  - ٢) فضل وبركة تلاوة القرآن الكريم .
- ٣) أن الرقية بالقرآن الكريم أو بذكر الله عز وجل إذا كانت على الوجه المشروع من أعظم أسباب العلاج والشفاء لكثير من الأمراض الحسية والمعنوية ، بل إنها من أسباب الوقاية أيضا .
- لا بأس بالرقية عن طريق القراءة في الماء ، أما الرقية عن طريق الكتابة في الإناء ونحوه فالأولى تركها .
- أن القول الأقرب والأحوط هو عدم جواز تعليق التمائم التي من القرآن
   أو الذكر .
- لا ينبغي تعليق الآيات أو الأذكار على الجدران ونحوها للتبرك ، لأنه من البدع ، وكذا وضع المصحف في مكان ما للتبرك .

- المحابة رضي الله عنهم بذات النبي عَلَيْكُ الكريمة وبآثاره الشريفة في حياته ، وإقراره عَلَيْكُ إياهم على ذلك ، وثبوت تبركهم أيضا وتبرك التابعين بآثاره عَلَيْكُ بعد وفاته .
- أن ما يُدّعى الآن عند بعض الأشخاص أو في بعض المواضع من وجود بعض الآثار النبوية كالشعرات أو النعال أو غيرها موضع شك كبير ، وأنه يصعب ويُستبعد إثبات صحة نسبتها إلى الرسول عَيْنَا على وجه القطع واليقين .
- عدم صحة ما رآه بعض العلماء من جواز التبرك بذوات الصالحين وآثارهم
   قياسا على الرسول عَلَيْكُ .
- ١٠) مشروعية التبرك بمجالسة الصالحين وصحبتهم ، للانتفاع بعلمهم ، والاستماع إلى نصائحهم ، والانتفاع بدعائهم ، والتحصل على فضل مجالس الذكر ، وغو ذلك .
- 11) مشروعية التبرك بشرب ماء زمزم للحاج والمعتمر وغيرهما ، الذي هو أفضل مياه الأرض شرعا وطبا ، وفيه طعام وشفاء ، وأنه يجوز نقله خارج الحرم للتبرك به .
  - ١٢) استحباب السحور للصائم لحصول البركة الدينية والدنيوية فيه .
- ١٣) من سنن آداب الأكل المقرونة بالبركة: الاجتاع عليه ، والتسمية ، والأكل من جوانب إناء الطعام ، ولعق الأصابع بعد الأكل ، ولعق إناء الطعام ، وأكل اللقمة الساقطة ، وأن كيل الطعام فيه بركة .
- 1) من الخصال الحميدة التي تجلب البركة: الصدق في المعاملة ، وسخاء النفس في طلب المال ، والتبكير والمبادرة أول النهار في طلب العلم والتجارة ، ونحو ذلك من المهمات .

#### رابعا: في مباحث الباب الثالث:

الأمور التي منع الدين التبرك بها: ما نص الشرع على النبي عنه والتحذير
 من فعله ، وما تجاوز حدود التبرك المشروع ، وما لم يكن له مستند من
 الشرع أصلا .

- ٢) استحباب زيارة قبر الرسول عَلَيْتُكُ على الوجه المشروع بدون شد رحل .
  - ٣) أن شد الرحال لمجرد زيارة قبره عَلَيْكُ فقط لا يجوز .
    - ٤) أن السفر لزيارة مسجده عَلِيْكُ وقبره معا جائز .
  - عدم شرعية التبرك بقبره عَلَيْكُ ، ورد شبه المخالفين .
- عدم شرعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها عليه الصلاة والسلام
   دون قصد ، ورد شبه المخالفين .
- ان ما قصده الرسول عَلَيْكُ من العبادات في أي موضع على وجه التعبد كالصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، وقصد الصف الأول في الصلاة يشرع قصده اقتداء به عَلَيْكُ .
- ٨) بطلان ادعاء وجود أحجار عليها أثر موطيء قدم النبي عَلَيْكُ ، وأنه لو صح وجود شيء من ذلك افتراضا فإنه لا يجوز التبرك به على أي وجه .
- ٩) عدم جواز التبرك بمكان ولادة النبي عليه ، ووقوع الاختلاف في تعيين
   مكان الولادة .
- ١٠ عدم شرعية التبرك والاحتفال بليلة مولد النبي عَلَيْتُهُ ، والرد على شبه المجيزين ،
   وبيان أنه ليس لهذه الليلة مزية على غيرها ، واختلاف المؤرخين في تعيينها .
- ١١) أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد النبوي هم العبيديون ( المتسمون بالفاطميين ) في القرن الرابع .
- 17) عدم شرعية التبرك والاحتفال بليلة الأسراء والمعراج ، ووقوع الاختلاف في تعيينها ، وعدم شرعية التبرك والاحتفال بذكرى الهجرة ، ونحوها من الأحداث والوقائع .
- ١٣) من أنواع التبرك الممنوع: التبرك بذوات الصالحين وآثارهم ومواضع عباداتهم وإقامتهم، ورد شبه المجيزين لذلك.
  - ١٤) مشروعية زيارة القبور للرجال على الوجه المشروع ، بدون شد رحل .
- ان المقصود بزيارة القبور شيفان : اتعاظ الزائر ، والاحسان إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم .
  - ١٦) وجود قبور كثيرة مشهورة يتبرك بها في أنحاء العالم الإسلامي .
- ١٧) أول من أدخل بدع مشاهد ومزارات القبور عند المسلمين هم الشيعة الروافض ، ثم أصحاب الطرق الصوفية .

- ١٨) عدم شرعية التبرك بقبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، والرد على شبه المخالفين.
  - ١٩) عدم شرعية التبرك والاحتفال بموالد الأنبياء والصالحين الزمانية والمكانية.
- ٢٠ من أنواع التبرك الممنوع: التبرك ببعض الجبال والمواضع، وشد الرحل إليها
   لأجل ذلك.
- ٢١) ليس في الدنيا من الجمادات ما يُشرع تقبيله إلا الحجر الأسود ، ولا يُمسح غير الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة ، ولا يجوز الطواف بغير الكعبة المشرفة ، ولا يراد بهذه الأمور التبرك بالكعبة ، إنما المقصود التعبد والاتباع .
  - ٢٢) ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة إلا المساجد ومشاعر الحج .
- ٢٣) ليس من شريعة الاسلام: التبرك بجدران المساجد أو ترابها أو أبوابها ، من جهة التقبيل أو التمسح ونحو ذلك ، لا المسجد الحرام ، ولا سائر المساجد .
- ٢٤) وجود عدة مساجد محدثة مبنية على آثار الرسول عَلَيْكُ ، أو غيره من الأنبياء والصالحين ، في مكة والمدينة والشام وغيرها تُزار وتُقصد للعبادة تبركا من قبل البعض وهذا غير مشروع .
- ٢٥) وجود بعض الجبال والدور والآبار التي يُدّعى فيها الفضل والبركة ، وتُزار وتُقصد تبركا بها ، وهذا ليس بمشروع .
- ٢٦) ليس للصخرة في القدس مزية في الاسلام ولا خصوصية في العبادة ، إنما هي كانت قبلة منسوخة ، فلا يجوز التبرك بها على أي وجه .
- لا يُقطع بتعيين قبر نبي سوى قبر نبينا محمد على المدينة المنورة إجماعا ،
   وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمدينة الخليل بالشام على قول الجمهور .
  - ٢٨) لا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها بأي وجه من الوجوه .
- ٢٩) أن يعض صور ومظاهر التبرك الممنوع قد تكون شركا ، وذلك بحسب الفعل ذاته ، أو على حسب اعتقاد فاعله وقصده .

#### خامسا: في مباحث الباب الرابع:

أبرز أسباب وجود التبرك الممنوع في المجتمع الاسلامي : الجهل بالدين ،
 والغلو في الصالحين ، والتشبه بالكفار ، وتعظيم الآثار .

- ٢) من العوامل الأخرى المعينة على وجوده وانتشاره: تأثير الفرق المبتدعة ، كالصوفية والرافضة ، والتمسك بالآثار الضعيفة أو الموضوعة ، وقياس الممنوع من التبك على المشروع منه ، وسكوت العلماء عن الأنكار ، والاستسلام للعاطفة ، والتعصب للهوى .
- ٣) التبرك الممنوع يفضي إلى شرور كثيرة اعتقادية وعملية ، وله آثار سيئة خطيرة .
- ٤) أهم هذه الآثار: الشرك، الابتداع، اقتراف المعاصى وانتهاك الحرمات،
   الوقوع في عدة أنواع من الكذب، تحريف النصوص، إضاعة الواجبات
   والسنن، التغرير بالجهال وإضلال الأجيال.
- من الوسائل المهمة لمقاومة التبرك الممنوع والقضاء عليه: نشر العلم الشرعي بين الناس على أوسع نطاق ، والدعوة إلى المنهج الحق ، وذلك ضمن تحقيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإزالة وسائل الغلو في الأنبياء والصالحين وغيرهم ، ومظاهر التبرك الحسية المبتدعة .

وفي ختام هذا الكتاب أتوجه إلى الله العلى القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالي الصالحة يوم القيامة ، وأن يغفر لي كل خطأ أو سهو أو تقصير ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

\* \* \*

## الفهالاس

- ۱ فهرس الآیات .
- ٢ فهرس الأحاديث .
  - ٣ فهرس الآثار .
- ٤ فهرس تراجم الأعلام .
- ه فهرس المصادر والمراجع .
  - ٦ فهرس الموضوعات .



| الصفحة        | الآيـــة                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١           | - أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين                                              |
| ٤٠٩           | - أمّن يجيب المضطر إذا دعاه                                                    |
| ۱٦۱،٣٢        | - إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا                                        |
|               | - إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم                          |
| ለዓ‹٣٣         | استوى على العرش                                                                |
| ۱۰۸           | – إن الصفا والمروة من شعائر الله<br>–                                          |
| ١٥٨،١٥٦       | - إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله                            |
| 710           | - إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة                                      |
| ۲۱            | <ul> <li>إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين</li> </ul> |
| ١٦            | - إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين<br>- إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين     |
| ۲۰۸،۸۰        | – إن الله وملائكته يصلون على النبي                                             |
| ٤٩            | – إن هذا القرآن يه <i>دي</i> للتي هي أقوم                                      |
| ۲۸            | ۔ أن بورك من في النار<br>– أن بورك من في النار                                 |
| ٧٥            | – إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور                                             |
| 1 2 1 2 1 2 1 | <ul> <li>إنا أنزلناه في ليلة القدر</li> </ul>                                  |
| 1 £ £         | <ul> <li>إنا أنزلناه في ليلة مباركة</li> </ul>                                 |
| ٤٨            | – إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد                                          |
| 704           | – إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لح <b>افظ</b> ون                                 |
| ۲٥            | – إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون                                               |
| ٨٢            | – إنه لقول رسول كريم ، ذي قوة عند ذي العرش مكين                                |
| ٧٤            | – إنى لكم رسول أمين                                                            |
| १८१           | – إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم                                         |
| 1 • 1         | – إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام                                   |
| 1 44          | – إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر                               |
| 7 7           | - انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض                                                 |

| الصفحة   | الآيـــة                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ١١٣      | – أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا                                           |
| ٨٢       | – بأيد <i>ي</i> سفرة ، كرام بررة                                          |
| ۳٦،٣٤    | <ul> <li>تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام</li> </ul>                      |
| ٣٤       | - تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك                                   |
| ٣٤       | <ul> <li>تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير</li> </ul>             |
| ٣٤       | <ul> <li>تبارك الذي جعل السماء بروجا</li> </ul>                           |
| 07127172 | <ul> <li>تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا</li> </ul> |
| λ٦       | <ul> <li>تكاد االسموات يتفطرن من فوقهن</li> </ul>                         |
| ۲۲،۲۷    | – تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض                                           |
| ٤٩       | <ul> <li>تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين</li> </ul>             |
| 127      | – تنزل الملائكة والروح فيها                                               |
| ٨٩       | – توفته رسلنا                                                             |
| 279      | <ul> <li>ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها</li> </ul>                  |
| 101111   | <ul> <li>جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس</li> </ul>              |
|          | - جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم                            |
| ٨٤       | وذرياتهم                                                                  |
| ٨٥       | <ul> <li>حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا</li> </ul>                   |
| 120      | <ul> <li>حم ، والكتاب المبين ، إنا أنزلناه في ليلة مباركة</li> </ul>      |
| ۲ • ٩    | - رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ                     |
| ۲۲       | <ul> <li>ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا</li> </ul>                    |
| ۸۱،۲۲،۳۳ | – رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت                                       |
| (17)     | <ul> <li>سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام</li> </ul>           |
| ١٧٨٤١٢٩  |                                                                           |
| ١٧٤      | – سوف أستغفر لكم ربي                                                      |
| ٧٢       | – شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا                                         |

| الآيـــة                                                    | الصفحة        |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ٧:                          | 1 { 7 ( { Y   |
| X.Y                                                         | ١٤٧           |
| فإذا أفضتم من عرفات                                         | 1.9           |
| فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة  |               |
| i A                                                         | ١٨            |
| فالمدبّرات أمرا ٨٠                                          | <b>ለ</b> ۹،۸۸ |
| فالمقسّمات أمرا                                             | ٨٨            |
| فإما يأتينَّكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يَضل ولا يشقى ١٢   | 9 Y           |
| A 1                                                         | ۸۳            |
|                                                             | ٤٩            |
| فسخرنا له الريح تجري بأمره ٢٦                               | ٧٦            |
| فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ٩ .                       | ٤٩            |
| فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ٦               | ۲٠٦           |
| فلما أتاها نودي من شاطيء الواد الأيمن في البقعة المباركة من |               |
| يجرة ٩٧                                                     | 1 7 9         |
| فناداها من تحتها ألّا تحزني ٧٧                              | ٧٧            |
| فهل على الرسل إلا البلاغ المبين                             | ٧٤            |
| فولّ وجهك شطر المسجد الحرام                                 | ١٠١           |
| في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه ٢١               | ۱۳۱           |
|                                                             | 120           |
|                                                             | ٤١١           |
| قال إنى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ، وجعلني مباركا  |               |
| کنت کنت                                                     | ۲۲،۲۷         |
| قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٩                           | ٤٩            |
| قل إن كنتيم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . ٢٠            | 777           |

| الصفحة                                          | الآيــة                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الملك تؤتي الملك من تشاء ١٥                     | – قل اللهم مالك                     |
|                                                 | <ul> <li>قل إن الفضل ب</li> </ul>   |
| والجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله ٧        | – قل من كان عد                      |
| الذين يعلمون والذين لا يعلمون 27٧               |                                     |
| منوا هدی وشفاء ۲۳۰                              | – قل هو للذين آ                     |
| ، الموت الذي وُكّل بكم                          | – قل يتوفاكم ملك                    |
| ط بسلام منا وبركات عليك ٧٦،١٨                   | – قيل يا نوح اهب                    |
| یك مبارك ۲۱۹،٤٥                                 | - كتاب أنزلناه إلـ                  |
| آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون ، بشیرا ونذیرا ۰۰ | - كتاب فُصلت آ                      |
| _                                               | – كنتم خير أمة أُ-                  |
| كتاب ألّا يقدرون على شيء من فضل الله وأن        | – لئلا يعلم أهل ال                  |
| _                                               | الفضل بيد الله يؤتي                 |
|                                                 | – لتدخلن المسجد                     |
| كات من السماء والأرض                            | '                                   |
|                                                 | <ul> <li>لقد أنزلنا آيات</li> </ul> |
| ني رسول الله أسوة حسنة ٣٧٠                      | •                                   |
| •                                               | - لقد كان لكم ف                     |
| بین یدیه ومن خلفه<br>                           | _                                   |
| رآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية         | · ·                                 |
| ٠٢                                              | الله                                |
| وما عند الله باق                                | •                                   |
| يقربونا إلى الله زلفى ٣٩٥                       | 1                                   |
| وهدى وموعظة للمتقين ٤٧                          | _                                   |
| ا جعل عليكم في الدين من حرج                     |                                     |
| رسوله بالهدى ودين الحق ٩،٤٧                     | –  هو الدي ارسل                     |

| الصفحة          | الآيـــة                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤             | <ul> <li>هو أنزل من السماء ماء لكم منه شراب</li> </ul>                           |
| ٨٥              | <ul> <li>هو الذي يصلى عليكم وملائكته</li> </ul>                                  |
| 5 የ የ የ የ የ የ የ | – واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي<br>–                                              |
| 710             | <ul> <li>واتل ما أوحي إليك من كتاب رلك</li> </ul>                                |
| ٧٥              | – وآتيناه الإنجيل فيه ه <i>دى</i> ونور                                           |
| ٧٢              | <ul> <li>وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم</li> </ul>                                |
| ٦.              | <ul> <li>وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن</li> </ul>                                  |
| ۲۱              | <ul> <li>وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك</li> </ul>               |
| 7               | <ul> <li>وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نُؤتي مثل ما أوتي رسل الله</li> </ul> |
| 107             | <ul> <li>وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر</li> </ul>               |
| 104             | <ul> <li>واذكروا الله في أيام معدودات</li> </ul>                                 |
| ١٦              | <ul> <li>وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة</li> </ul>                                |
| 4 7 4           | <ul> <li>واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي</li> </ul>                |
| 1986191         | <ul> <li>وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل</li> </ul>                 |
| 197             | <ul> <li>والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة</li> </ul>                        |
| 97              | <ul> <li>والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان</li> </ul>                          |
| 1 2 9           | – والفجر وليال عشر                                                               |
| ١٦              | <ul> <li>وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها</li> </ul>                                |
| ٤٨              | <ul> <li>وإنّ عليكم لحافظين ، كراما كاتبين</li> </ul>                            |
| ۱۸۹             | <ul> <li>وإنّ لكم في الأنعام لعبرة</li> </ul>                                    |
| 2 2 0           | <ul> <li>وإنّ منها لما يهبط من خشية الله</li> </ul>                              |
| ٤٩٨             | <ul> <li>وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه</li> </ul>                                |
| 07              | – وأنزلنا إليك الكتاب بالحق                                                      |
| ٤١              | <ul> <li>وإن أحد من المشركين استجارك</li> </ul>                                  |
| ٥٦              | <ul> <li>وإنك لعلى خلق عظيم</li> </ul>                                           |

| الصفحة      | الآيـــة                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥١          | – وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم                                  |
| ۸۳          | رء کي ۲<br>– وانه لتنزيل رب العالمين                                 |
| <b>7</b> .1 | و إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه             |
| 4.14        |                                                                      |
| ٤٧          | تنزیل من حکیم حمید                                                   |
| ۲۱          | <ul> <li>وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار</li> </ul>                 |
| ٥٣          | <ul> <li>وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ</li> </ul>          |
|             | - وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها           |
| ۱۷۷،۳۲      | التي باركنا فيها                                                     |
| ۱۷٤         | <ul> <li>وبالأسحار هم يستغفرون</li> </ul>                            |
| ٤٧          | – وبالحق أنزلناه وبالحق نزل                                          |
| ۲۱          | - وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ، وباركنا عليه ولي إسحق            |
| ٣٤          | <ul> <li>وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما</li> </ul>     |
| ٧٣          | <ul> <li>وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه</li> </ul>              |
| ١٧٧         | -<br>- وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة            |
| ۱۸۳         | – وجعلنا من الماء كل شيء حي                                          |
| ١٨          | – وجعلني مباركا أينها كنت                                            |
| 777,77      | – وربك يخلق ما يشاء ويختار                                           |
| ٧٢          | – ورسلا قد قصصناهم عليك                                              |
| ٤0٠         | – وسع كرسيه السموات والأرض                                           |
| ۱۷۸         | <ul> <li>وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين</li> </ul> |
| ٣٨٥         | <ul> <li>وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت</li> </ul>     |
| ٨١          | – وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه                                     |
| そ人の         | – وقالوا لا تذرن آلهتكم                                              |
| 01          | <ul> <li>وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا</li> </ul>       |
| 740         | - وقيل يا أرض إبلعي ماءك ·                                           |

| الآيـــة                                                                       | الصفحة  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا                                              | ٥١      |
| – وكذلك جعلناكم أمة وسطا                                                       | ٦١      |
| - وُكفّلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها                        |         |
| رزقا                                                                           | 9 ٧     |
| رر<br>– وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط                      |         |
| الأسود                                                                         | 790     |
| <ul> <li>ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه</li> </ul>                       | 7.7     |
| – وَلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا                                   | ۳۳۰     |
| <ul> <li>ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها</li> </ul> | ١٧٧     |
| – وُلقد بعثنا في كل أمة رسولا                                                  | ٤٨٣،٧٥  |
| <ul> <li>ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم</li> </ul>                           | ٤٩،٤٨   |
| <ul> <li>ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين</li> </ul>                         | ٣٤      |
| – وُلقد كرّمنا بنّي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من                    |         |
| الطيّبات وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا                                   | ۲۱      |
| – ولكن رسول الله وخاتم النبيين                                                 | 09      |
| <ul> <li>ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها</li> </ul>                             | ۲ . ۹   |
| <ul> <li>ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم</li> </ul>              | ٤٧٥     |
| - وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن                             |         |
| عبادته ولا يستحسرون                                                            | ٨٢      |
| - ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من                          |         |
| السماء والأرض                                                                  | ١٨٣،٩٤  |
| <ul> <li>ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله</li> </ul>                | £94,441 |
| <ul> <li>ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته</li> </ul>             | ٥.      |
| _  ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات                                              | 97      |
| - وما أدراك ما ليلة القدر                                                      | 1 80    |
|                                                                                |         |

| الصفحة  | الآيـــة                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨     | <ul> <li>وما أنزل الله من السماء من رزق فأحينا به الأرض بعد موتها</li> </ul> |
| ٥٨      | <ul> <li>وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين</li> </ul>                            |
| ٦.      | – وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا                                    |
| ٧.      | <ul> <li>وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي</li> </ul>                       |
| 719     | <ul> <li>وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> </ul>               |
| ١٦      | <ul> <li>وما بكم من نعمة فمن الله</li> </ul>                                 |
| ٨٤      | <ul> <li>وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة</li> </ul>                         |
| ٩ ٤     | <ul> <li>وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون</li> </ul>               |
| ۸۰      | <ul> <li>وما يعلم جنود رلك إلا هو</li> </ul>                                 |
| ١٧٤     | <ul> <li>والمستغفرين بالأسحار</li> </ul>                                     |
| 1 7 9   | <ul> <li>ونادیناه من جانب الطور الأیمن</li> </ul>                            |
| ٤٨      | – ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء                                          |
| ۱۸٤،۱۸۳ | <ul> <li>ونزلنا من السماء ماء مباركا</li> </ul>                              |
| ۲۸۱     |                                                                              |
| ۱۷۷     | <ul> <li>ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين</li> </ul>        |
| 77.00.  | <ul> <li>وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين</li> </ul>                |
| ٤٥،٣٣   | <ul> <li>وهذا ذكر مبارك أنزلناه</li> </ul>                                   |
| ٤٥      | <ul> <li>وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه</li> </ul>                          |
| ٤٨،٤٥   | <ul> <li>وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه</li> </ul>               |
|         | - وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى                         |
| ٥ ٠     | للمحسنين                                                                     |
| ١٤٨     | – وهو الذي أرسل الرياح بُشرا بين يدي رحمته                                   |
| 109     | <ul> <li>وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر</li> </ul>                  |
| ٨٤      | – ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية                                           |
| ۲۸      | – ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته                                       |

| الصفحة  | الآيـــة                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨      | <ul> <li>لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون</li> </ul>                            |
| ٨١      | <ul> <li>لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون</li> </ul>                      |
| ٤٧٠     | <ul> <li>يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم</li> </ul>                                |
| ١٣٧،١٣٥ | – يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام                                            |
| 107     | <ul> <li>يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله</li> </ul>                       |
| ١٦      | <ul> <li>يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد</li> </ul>     |
| ٤٩      | <ul> <li>يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا</li> </ul> |
| ٤٧      | <ul> <li>یا أیها الناس قد جاءكم الحق من ربكم</li> </ul>                           |
| ٥,      | <ul> <li>يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور</li> </ul>      |
|         | - يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني                               |
| 77      | فضلتكم على العالمين                                                               |
| ٥٩      | <ul> <li>_ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر</li> </ul>                           |
| ١٩      | <ul> <li>يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن</li> </ul>                   |
| 107     | <ul> <li>يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه</li> </ul>                              |
| ٨٠      | <ul> <li>یسبّحون اللیل والنهار لا یفترن</li> </ul>                                |
| 117     | – يُجبى إليه ثمرات كل شيء                                                         |
| 47      | ۔<br>– يخافون ربهم من فوقهم                                                       |
| 11      | – يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر                                          |
| ٣٠٧     | - يمحق الله الربا                                                                 |

\* \* \*



# فهــــرس الأحـــاديـث

| الصفحة | طرف الحديث                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ۱۸۷    | ائتدموا بالزيت                                         |
| ٦٧     | ابسط رجلك « لعبد الله بن عتيك »                        |
| ١٧     | أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنوبى                       |
| 778    | أتى جبريل النبي عَلِيْكُ فقال : يا محمد اشتكيت ؟       |
| 727    | أتى رسول الله ﷺ منى ، فأتى الجمرة فرماها               |
| 1.8.1  | أتاكم أهل اليمن                                        |
| 170    | أتاني الليلة آت من ربى فقال : صل في هذا الوادي المبارك |
| 77     | أتحبون أن تكونوا ربع الجنة ؟                           |
| Y 0 A  | اتخذ رسول الله عَلِيْظِيمُ خاتمًا من ورق               |
| 198    | اتخذي غنما فإن فيها بركة « لأم هانيء »                 |
| 7      | اتى رَسُولُ الله عَلِيْكِ بشراب                        |
| ٦٣     | اتي رسول الله عَلِيْظِ بوضوء                           |
| 18.    | أحب البلاد إلى الله مساجدها                            |
| 197    | إذا أُفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإنه بركة             |
| 7.7    | إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه                            |
| Y • Y  | ِ<br>إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم لله                 |
| 127    | إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة                        |
| 717    | إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه      |
| ٨٦     | ء<br>إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب                    |
| ۳۰۳    | إذا سقطت لقمة أحدكم                                    |
| 101    | إذا كان روع فق إن الله بنزل إلى السماء الدنيا          |

| الصفحة  | طرف الحديث                                        |
|---------|---------------------------------------------------|
| 97      | إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة           |
| ٨٢      | أصابت الناس سنة على عهد رسول الله عَلِيْتُ        |
| ١٨٥     | أصابنا ونحن مع رسول الله عَيْظَة مطر              |
| 140     | أصدق الرؤيا بالأسحار                              |
| 170     | أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا                  |
| 777     | اعرضوا عليّ رُقاكم                                |
| 7 2 9   | أعطى النبي عيلية اللاتي يغسلن ابنته إزاره         |
| 101     | أعظم الأيام عند الله يوم النحر                    |
| ١٦.     | أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم             |
| 717     | أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد                        |
| Y 1 Y   | اقرأوا الزهراوين                                  |
| X / X   | اقرأوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة               |
| 710     | اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه |
| ٨٢      | ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة               |
| ٤٠٢     | ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم   |
| 220     | ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي                      |
| 119     | اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة   |
| ٣١٩     | اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقد                       |
| 77      | اللهم أكثر ماله وولده « دعاء لأنس »               |
| ۲ • ۹   | اللهم إني أعوذ بعزتك                              |
| 119     | اللهم بارك في مدهم وصاعهم                         |
| ٣٠٩     | اللهم بارك لأمتي في بكورها                        |
| ١١٩     | اللهم بارك لنا في ثمرنا                           |
| 177     | اللهم بارك لنا في رجب وشعبان                      |
| 1414149 | اللهم بارك لنا في شأمنا ، اللهم بارك لنا في يمننا |

| الصفحة  | طرف الحديث                                     |
|---------|------------------------------------------------|
| ١١٩     | اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا                  |
| ١٢٢     | اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد       |
| ۸۳      | اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل             |
| 770     | اللهم رب الناس ، أذهب الباس                    |
| 441     | اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد                  |
| 710     | أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله             |
| £776£•7 | إنَّ أُولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح          |
| 178     | إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها                    |
| ٨٤      | إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه                 |
| 475     | إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم        |
| 777,777 | إن الرّق والتّمامُم والتّولة شرك               |
| 104     | إن الزمان قد استدار                            |
| ٣.,     | إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه |
| ٨٥      | إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل                 |
| ٥٥      | إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل             |
| ٣٤٦     | إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه            |
| 90      | إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه   |
| PAY     | إن آية ما بيننا وبين المنافقين                 |
| ۱۳۸     | إن في الجنة بابا يقال له الريان                |
| 1 7 1   | إن في عجوة العالية شفاء                        |
| ١٧٢     | إن في الليل لساعة ، لا يوافقها رجل مسلم        |
| 777     | إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا          |
| ٨٦      | إن لله ملائكة يطوفون في الطرق                  |
| 197,97  | إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم             |
| ٣٠٨     | إن هذا المال خَضِرة حلوة                       |

| الصفحة     | طرف الحديث                                               |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ٦٦         | أن رجلا أتى النبي عُلِيْظً يستطعمه                       |
| ۸٠         | أن النبي عَلِيْكُ رأى جبريل له ستمائة جناح               |
| 7          | أن النبي عُلِيْكُ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات  |
| ٣٣٩        | أن النبي عُلِيْظٍ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها        |
| 1 2 7      | أن النبي عَلِيْكُ كان يعتكُف العشر الأواخر من رمضان      |
| <b>707</b> | أن النبي عَلِيْكُ لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء        |
| 477        | أن رسول الله عَلِي كان إذا اشتكى نفثُ على نفسه بالمعوذات |
| ۳۱۸        | أنّ رسول الله عَلِيْكُ لعن زوّارات القبور                |
| 173        | أنَّ رسول الله عَلِيْظُ لما خرج إلى حنين                 |
| 71         | أنا أكثر الانبياء تبعا يوم القيامة                       |
| 00         | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة                              |
| ٧٥         | إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه                     |
| 717        | إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا                 |
| 444        | انزعوا بني عبد المطلب                                    |
| 140        | أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له : إنك ببطحاء مباركة     |
| 419        | إنما الأعمال بالنيات                                     |
| 472        | إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء                     |
| 9 2        | إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها                         |
| ۲۸۳        | إنها مباركة ، إنها طعام طعم ( زمزم )                     |
| ٤٧١        | إياكم والغلو في الدين                                    |
| F173PA3    | إياكم ومحدثات الأمور                                     |
| 102        | أيام التشريق أيام أكل وشرب                               |
| ١٨١        | الإيمان ههنا                                             |
| 459        | أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ ﴿ لَعْتَبَانَ بَنِ مَالَكُ ﴾   |
| 440        | باسم الله ، تربة أرضنا                                   |

| طرف الحديث                                                     | الصفحة   |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| ِكة تنزل في وسط الطعام                                         | ٣٠١      |
| ِكة في نواصي الخيل                                             | ۱۹۱      |
| ، الاسلام على خمس                                              | 180      |
| عان بالخيار ما لم يتفرقا                                       | ٣٠٦      |
| ا أسيد بن حضير يحث القوم طعنه النبي عَلِيُّكُ في خاصرته بعود ﴿ | 780      |
| رك اسمك وتعالى جدك                                             | ٣٦       |
| ركت ذا الجلال والاكرام                                         | ٣٦       |
| ركت وتعاليت                                                    | ٣٦       |
| وا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان               | ١٤٧      |
| حرنا مع رسول الله عُلِيَّةِ                                    | 797      |
| حروا ، فإن في السحور بركة                                      | 1971797  |
| رض أعمال الناس في كل جمعة مرتين : يوم الأثنين ويوم الخميس      | 179      |
| ِض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس                             | ١٧.      |
| نح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس                         | 179      |
| لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته               | ۱۸۰      |
| اء رسول الله ﷺ يعودني وأنا مريض ( جابر )                       | 101      |
| اءت امرأة إلى النبي عَلِيْكُ ببردة                             | 7 2 9    |
| حج المبرور                                                     | 111      |
| لف مَنفقة للسلعة ، مَمحقة للبركة                               | ٣.٧      |
| ي ي کې ۱۰۰۰ د د د د ل                                          | 19       |
| رَج علينا. رسول الله عَلَيْكُ بالهاجرة                         | 70.      |
| لقت الملائكة من نور                                            | ٧٩       |
| بركم من تعلم القرآن وعلّمه                                     | ٤٩٧      |
| ير ماء على وجه الأرض ماء زمزم                                  | 'AT: YA1 |
| ير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة                              | 170      |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 191     | الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة                     |
| 797     | دعا بسجل من ماء زمزم                                             |
| ۲0.     | دعا رسول الله عَلِيْكُ بقدح فيه ماء                              |
| 99      | الدنيا متاع                                                      |
| T7961V+ | ذاك يوم ولدت فيه « لما سئل عن صوم يوم الاثنين »                  |
| 401     | رأيت النبي عيالي يتحرى الصلاة عندها                              |
| 772     | رخُّص رسول الله عَلِيْكُم في الرقية من العين                     |
| 777     | الرؤيا من الله ، والحلم من الشيطان                               |
| ۲۸۳     | زمزم طعام طعم وشفاء سقم                                          |
| 74      | زمزم لما شُرب له                                                 |
| £ £ Y   | سألت ربي ثلاثا                                                   |
| 717     | ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم                              |
| A P Y   | السحور أكله بركة                                                 |
| 707     | سقى سهل بن سعد الرسول عَلِيْكُ وأصحابه بقدح                      |
| 444     | سقیت رسول الله عُلِی من زمزم                                     |
| ۳۱۸     | السلام على أهلِ الديار من المؤمنين                               |
| ۲۳،۲۷   | السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته                        |
| 99      | السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين                             |
| 717     | سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي                                    |
| 1 7 9   | سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة                            |
| 11011.7 | صلاة في مسجدي هذا                                                |
| 198     | صلُّوا فيها ، فان فيها بركة « لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم » |
| ۱٦٨،١٣٦ | الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة                                 |
| 440     | ضع يدك على الذي تألم من جسدك                                     |
| 799     | طعام الاثنين كافي لثلاثة                                         |

| طرف الحديث ال                                                             | 1        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| واحد يكفي الاثنين                                                         | طعام الر |
| لشام ً                                                                    | طوبی لا  |
| من الجنة                                                                  | لعجوة    |
| اب المدينة ملائكة                                                         | على أنق  |
| ورثة الأنبياء                                                             | لعلماء   |
|                                                                           |          |
| وا على طعامكم                                                             | فاجتمع   |
| اء رمضان فاعتمري « للمرأة التي فاتها الحج »                               | فإذا جا  |
| وبرك عليه « من حديث أم سليم »                                             | فحنكه    |
| سول الله عَلِيْكِ يديه وما في السماء قزعة                                 | فرفع ر   |
| مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب                                             | _        |
| يصع للنبي عَلِيْنَةٍ طعام « من حديث أبي أيوب الأنصاري »                   | فكان ب   |
| جبريل عليه السلام ففرج صدري                                               |          |
| ير لكما « ابنته فاطمة وعلي » من خادم                                      | فهو خ    |
| ما تنخم رسول الله عَيْمِالِيُّهُ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم            | فوالله • |
| يوم الجمعة » ساعة لا يوافقها عبد مسلم                                     |          |
| له عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت                           | قال الله |
| له عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام                                  | قال الله |
| ت صوت رسول الله عَلِيْكُ ضعيفا أعرف فيه الجوع « من قول                    | قد سمع   |
| يحة »                                                                     | أبي طل   |
| ماء لثابت بن قیس                                                          | قرأ في   |
| ذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي                                         |          |
| سُولُ الله عَلِيْكِ إِذَا أَتِي بَلَبَنَ قَالَ : بَرَكَةَ أُو بَرَكَتَانَ |          |
| سُولُ الله عَلَيْكُ إِذَا صَلَى الغَدَاة                                  | کان ر    |
| سول الله عليه إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات                      | کان ,    |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 179     | كان رسول الله عليلة يتحرى صوم الاثنين والخميس                   |
| ١٧      | كان رسول الله عَلِيْكِ بهلّل بهن دبر كل صلاة                    |
| ١٨٥     | كان صلى الله عَلِيْكُ إذا رأى المطر قال : اللهم صيبا نافعا      |
| 1 & 1   | كان النبي عَلِيْكُ أجود الناس بالخير                            |
| 1 & 1   | كان النبي عَمِيلِيًّا إذا دخل العشر أحيا الليل                  |
| 118     | كان النبي عَيْضًا يأتي قباءً راكباً وماشيا                      |
| 788     | كان النبي عَلِيْنَةً يدْخُل بيت أم سليم                         |
| 411     | كان النبيُّ عَلِيْكُ يذكرُ الله على كلُّ أحيانه                 |
|         | كانت عائشة تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله عَلَيْكُ كان   |
| 797     | يحمله                                                           |
| ١٣٧     | کل عمل ابن آدم یضاعف                                            |
| ۱۸۷     | كلوا الزيت فإنه مبارك                                           |
| ۱۸۷     | كلوا الزيت وادّهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة                    |
| 7.7     | كلوا من جوانبها                                                 |
| 101     | كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد                                      |
| ٣. ٤    | كيلوا طعامكم يبآرك لكم                                          |
| ٦٦      | لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه                           |
| ٤٧٥     | لتتبعن سَنَن من كان قبلكم                                       |
| ٤٧٧،٣٣١ | لعن الله اليهود والنصارى                                        |
| ۲ • 3   | لعن رسول الله عَيْظِيُّهُ زائرات القبور                         |
| 7 2 7   | لقد رأيت رسول الله عيالي والحلاق يحلقه                          |
| ١٧٠     | لقلما كان رسول الله عَلِيْكُ يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس |
| ۱۳۸     | للصائم فرحتان يفرحهما                                           |
| ۱۹۳     | لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عَلَيْكُ بعد النساء من الخيل       |
| ١٢٧     | لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس         |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| ٦0      | لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة                           |
| 717     | لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتى أهله                            |
| ٤١٤     | لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة                      |
| £97     | ليبلغ الشاهد الغائب                                          |
| ٤٩٤     | ما أُحدث قوم بدعة إلا رُفع مثلها من السنة                    |
| ۲۱.     | ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن                                   |
| ۱۸۳     | ما أنزل الله من السماء من بركة                               |
| ۱۱٦     | ما بين بيتي ومنبري                                           |
| 707     | ما ترك رسول الله عَلِيْكُ عند موته درهما ولا دينارا          |
| 1 2 9   | ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر                      |
| ٦٧      | ما لبعيرك ؟ « لجابر بن عبد الله »                            |
| ٣٢٣     | ما من أحد يسلم عليّ                                          |
| ٥٤      | ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر           |
| 101     | ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة |
| ١٦.     | ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟                                  |
| * 1 Y   | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن                                  |
| 171     | المدينة حرام ما بين عَير إلى ثور                             |
| **      | المرء مع من أحب                                              |
|         | المسجد الحرام « لما سأله أبو ذر : أي مسجد وضع في الأرض       |
| 1.0     | أول ؟ »                                                      |
| 197     | من احتبس فرسا في سبيل الله                                   |
| 8.1,177 | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد                       |
| ١٢٣     | من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله                          |
| ١٢٣     | من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها                         |
| 777     | من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل                           |

| الصفحة  | طرف الحديث                                    |
|---------|-----------------------------------------------|
| ١٨٩     | من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه |
| ١٦٧     | من اغتسل ثم أتى الجمعة                        |
| ۸۲۱     | من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة               |
| 1 7 1   | من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها              |
| ١٣٣     | من بنی مسجدا لله                              |
| ٤٧٥     | مِن تشبه بقوم فهو منهم                        |
| ١٢.     | من تصبح سبع تمرات عجوة                        |
| 118     | من تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء            |
| ۱۳۱     | من تطهر في بيته ثم مشي إلى بيت من بيوت الله   |
| 111     | من حج فلم يرفث ولم يفسق                       |
| 0.7.0   | من رأى منكم منكرا فليغيره بيده                |
| 717     | من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين      |
| ١٣٦     | من صام رمضان إيمانا وحتسابا                   |
| ١٦.     | من شاء صامه ، ومن شاء ترکه ( یوم عاشوراء )    |
| ۲ • ۸   | من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشرا          |
| 777     | من علَّق تميمة فقد أشرك                       |
| TV9:TV7 | من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد             |
| ۱۳۱     | من غدا إلى المسجد أو راح                      |
| 711     | من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له        |
| ١٤٠     | من قام رمضان إيمانا واحتسابا                  |
| 1 8 0   | من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا             |
| 779     | من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة            |
| 717     | من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة          |
| ٤٩٠     | من كذب عليّ متعمدا                            |
| 711     | من لزم الاستغفار                              |

| طرف الحديث                                               | الصفحة      |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| ن لم يدع قول الزور والعمل به                             | ١٣٩         |
| ن نزل مُنزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات          | 777         |
| من الآخِرون الأولون يوم القيامة                          | 77          |
| مم ، إذا كثر الخبث « لما قالت له زينب بنت جحش : أنهلك    |             |
| فينا الصالحون »                                          | 90          |
| ہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروہا                            | ۳۱۸         |
| اجرت أسماء إلى رسول الله عَلِيْتُ                        | 7 2 7       |
| مذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك « من إجابة  |             |
| جبريل لسؤال النبي عُلِيْظٍ »                             | ٨٠          |
| ىذا جبل يحبنا ونحبه « لما طلع له أحد »                   | ٤٤٤         |
| ىل تدرون ماذا قال ربكم ؟                                 | ۱۸۰         |
| ىل ئُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم ؟                       | ٩ ٤         |
| ملمّ إلى الغداء المبارك « السحور »                       | 441         |
| م القوم لا يشقى بهم جليسهم                               | 11.         |
| مي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تُقضى الصلاة             | 177         |
| إذا توضؤا كادوا يقتتلون على وضوئه                        | 70.         |
| والله إنك لخير أرض الله                                  | 118         |
| إياكم ومحدثات الأمور                                     | <b>۳</b> ٦٨ |
| بارك على محمد وعلى آل محمد                               | ٣٧          |
| والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح |             |
| لمسك                                                     | ١٣٨         |
| وشر الأمور محدثاتها                                      | ٤٨٩         |
| والصيام جنة                                              | 127         |
| رضع يده في الرَّكوة فجعل الماء يثور بين أصابعه           | ٦٣          |
| الغنم بركة                                               | 192         |

| الصفحة          | طرف الحديث                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤١             | وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان                                                |
| ٣٠٣             | ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه                                                        |
| ۱۳۱٬۸۷          | وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله                                                            |
| 717             |                                                                                              |
| 777             | وما أدراك أنها رقية                                                                          |
| 127             | وَالْمَلَائِكَةَ يَصَلُّونَ عَلَى أَحَدُكُمْ مَا دَامٍ فِي مُجَلِّسُهُ الَّذِي صَلَّى فَيْهُ |
| ٤٠٢             | ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها                                                              |
| 444             | لا تجعلوا بيوتكم قبورا                                                                       |
| , \$ 7 7, 7 7 9 | لا تجعلوا قبري عيدا                                                                          |
| 894             |                                                                                              |
| 20762.7         | لا تجلسوا على القبور                                                                         |
| ٥٠١،٢٢٢،        | لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                                                           |
| 44.444          |                                                                                              |
| 740             | لا تصاحب إلا مؤمنا                                                                           |
| 671،۳٦٥         | لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم                                                          |
| <b>ም</b> ለ ዓ    | لا تُعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد                                                           |
| 777             | لا رقية إلا من عين أو حمة                                                                    |
| 771             | لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر                                            |
| 717             | لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة                                            |
| <b>£YY</b>      | يا أيها الناس عليكم بقولكم                                                                   |
| ١٠٤             | یا بنی عبد مناف                                                                              |
| 7.7             | يا غلام سم الله وكل بيمينك « لعمر بن أبي سلمة »                                              |
| 444             | يرحم الله أم اسماعيل                                                                         |
| ١٥.             | يقولُ الله تعالى : يا آدم ، فيقول : لبيك وسعديك                                              |
| 171             | يكفّر السنة الماضية « لما سئل عن صوم يوم عاشوراء »                                           |

٥٣٧

| الصفحا | طرف الحديث                                               |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ١0.    | يكفّر السنة الماضية والباقية ( لما سئل عن صوم يوم عرفة » |
| ۱۹     | يمينه ملأى لا يغيضها نفقة                                |
| ١٧١    | ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا         |
| 177    | يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة                               |
| 108    | يه م عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام     |

\* \* \*

# فهمسرس الآثسسار

| الصفحة     | القائل                     | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277        | معاذ بن جبل                | اجلس بنا فلنؤمن ساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 707        | عیسی بن طهمان              | أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                            | أخرجت أسماء بنت أبي بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 405        | _                          | رضي الله عنهما جبة طيالسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                            | أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 404        | أبو بردة                   | كساء ملبذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲9.        | قاله ابن عباس لرجل         | إذا شربت منها فاستقبل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                            | أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700        | عثمان بن عبد الله بن موهب  | ماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                            | ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٣        | علي لأبي الهياج            | الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | £                          | الله عليك أله عليك أله النبي عَلَيْكُ الله عليك النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلِيْكُ الله النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلِيْكُ الله النبي النبي النبي الله النبي |
| 700        | عبد الله بن سلام لأبي بردة | فيه<br>ء ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104        | ابن عباس                   | الأيام المعدودات أيام التشريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178        | عمر بن الخطاب              | اللهم ارزقني شهادة في سبيلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                            | أمر - عبد الله بن عباس – أن يُكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۳        | _                          | لأمرأة تعسر عليها ولادتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                            | أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٤٦        | _                          | التي بويع تحتها النبي عُلِيلِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                            | أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>40.</b> | _                          | عَيْظِيْهُ فِي كُلُّ مُكَانًا صَلَّى فَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة     | القائل        | طرف الأثر                             |
|------------|---------------|---------------------------------------|
|            |               | أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم     |
| 780        | عمر           | باتباعهم مثل هذا                      |
|            |               | رأيت قدح النبي عَلِيْكُ عند أنس بن    |
| 707        | عاصم الأحول   | مالك                                  |
| 707        | عاصم الأحول   | رأيت القدح وشربت فيه                  |
| 700        | ابن سيرين     | عندنا من شعر النبي عَلِيْكُ           |
| ٥٦         | عائشة         | فإن خلق نبي الله عَلَيْكُ كان القرآن  |
|            |               | فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على    |
| ٣٨         | عائشة         | قومها منها                            |
| ٤.٥        | قاله عمر لأنس | القبر ، القبر                         |
|            |               | كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال     |
| ٠ ٩ ٢      | _             | : اللهم أسألك                         |
|            |               | كان ابن عباس إذا مطرت السماء          |
| ١٨٦        | _             | يقول : يا جارية أخرجي سرجي            |
|            |               | كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى     |
| 10.        |               | السوق في أيام العشر يكبّران           |
|            |               | كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل |
|            |               | صلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك   |
| ۱۷         | -             | له                                    |
|            |               | کان عبد اللہ بن عمر یتحری قصد         |
| <b>ro.</b> | -             | أماكن من طرق المدينة فيصلي فيها       |
|            |               | كانت – عائشة – تقرأ بالمعوذتين في     |
| 777        | _             | إناء                                  |
|            |               | كانت عائشة لا ترى بأسا أن يُعوِّذ في  |
| 777        | -             | الماء                                 |

| الصفحة | القائل               | طرف الأثر                                |
|--------|----------------------|------------------------------------------|
| 744    |                      | كتب – أبو قلابة – كتابا من القرآن        |
|        |                      | لأن تكون عندي شعرة منه أحبّ إليّ         |
| 700    | عَبيدة السلماني      | من الدنيا وما فيها                       |
| 197    | العباس بن عبد المطلب | لست أحلّها لمغتسل                        |
|        |                      | لقد توفي رسول الله عَيْظِيُّ وما في رفّي |
| ۳.0    | عائشة                | من شيءِ                                  |
| 475    | مجاهد                | ماء زمزم لما شرب له                      |
|        |                      | ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه          |
| 178    | علي بن أبي طالب      | الصحيفة                                  |
| 9      | أسيد بن الحصير       | ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر           |
|        |                      | والله ۚ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا     |
| ٣٢٨    | عمر                  | تنفع                                     |

\* \* \*

# فهرس تراجم الأعلام

| الصفحة      | الاســـم                      | مسلسل |
|-------------|-------------------------------|-------|
| ٣٩٣         | أحمد التجاني                  | ( )   |
| Y 0 Y       | أحمد تيمور باشا               | ۲)    |
| 240         | أحمد بن المقريزي              | (٣    |
| ٤٣٥         | الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي | (٤    |
| ٣١.         | اسماعيل العجلوني              | (°    |
| ٥٤          | الألوسي                       | ۲)    |
| ٣٦.         | أمير الجيوش بن بدر الجمالي    | (۷    |
| 807         | الأوزاعي                      | (λ    |
| <b>۳</b> ۳۸ | أوس بن عبد الله               | (٩    |
| 777         | أويس بن عامر القرني           | (1.   |
| ٧٣          | ابن الأثير                    | (11   |
| ٣.          | ابن الأنباري                  | (۱۲   |
| ١٤٨         | ابن الجوزي                    | (۱۳   |
| 47          | ابن درید                      | (1 ٤  |
| 797         | ابن دقيق العيد                | (10   |
| 108         | ابن رجب                       | ۲۱)   |
| 408         | ابن سیرین                     | (۱۷   |
| 171         | ابن الصلاح                    | (۱۸   |
| 197         | ابن عبد البر                  | (19   |
| 497         | ابن عربي                      | (۲۰   |
| 440         | ابن العربي                    | (۲۱   |
| 191         | ابن قدامة                     | (۲۲   |
| የ ለ ን       | ابن الكلبي                    | (۲۳   |

| الصفحة | الاسم                        | مسلسل |
|--------|------------------------------|-------|
|        |                              |       |
| ۲۷٦    | ابن النحاس                   | (     |
| ٣٤٦    | ابن وضاح القرطبي             | (٢0   |
| 0.0    | أبو اسحق الجبنياني           | ۲۲)   |
| 710    | أبو أمامة الباهلي            | (۲۷   |
| ١٦٦    | أبو بردة بن أبي موسى الأشعري | ۸۲)   |
| 4      | أبو بكر – ابن السراج –       | (۲۹   |
| ١٦٣    | أبو بكر الطرطوشي             | (۳۰   |
| 101    | أبو بكرة                     | (٣١   |
| 7 8 0  | أبو جحيفة                    | (۳۲   |
| 707    | أبو حازم                     | (۳۳   |
| 70     | أبو الخطاب                   | (٣٤   |
| 1.0    | أيو ذر                       | (٣0   |
| 807    | أبو سالم العياشي             | (۳٦   |
| 777    | أبو سلمة                     | (٣٧   |
| 717    | أبو طلحة                     | (۳۸   |
| ۲۹     | أبو العباس                   | (٣٩   |
| 10.    | أبو قتادة الأنصاري           | (٤٠   |
| 777    | أبو قلابة                    | (٤)   |
| **     | أبو منصور الأزهري            | (٤٢   |
| ٤٠٣    | أبو الهياج الأسدي            | (٤٣   |
| 173    | أبو واقد الليثي              | (٤٤   |
| 44     | أم سليم                      | ( ٤ ٥ |
| 107    | أم عطية                      | (٤٦   |
| 198    | أُم هانيء                    | (£Y   |
| 198    | البراء بن عازب               | (£A   |
|        |                              | •     |

| الصفحة       | الاسيسم                  | مسلسل |
|--------------|--------------------------|-------|
| ٤AA          | البربهار <i>ي</i>        | (٤٩   |
| ٤٠٢          | بريدة<br>بريدة           | (0.   |
| <b>7</b> 7.9 | بصرة بن أبي بصرة الغفاري | (01   |
| ١١٣          | البغوي                   | (07   |
| ٤٣٦          | تقى الدين الفاسي         | ۳٥)   |
| Y0X          | "<br>تيمورلنك            | ٤٥)   |
| 707          | ثابت البناني             | (00   |
| ٤٠١          | جندب                     | ۲٥)   |
| ۳.           | الجوهري                  | (°Y   |
| ۲۳۸          | حافظ بن أحمد الحكمي      | (٥٨   |
| 777          | الحافظ العراقي           | (09   |
| 170          | حذيفة                    | (٦٠   |
| 771          | الحسين                   | (17)  |
| ٤١٣          | حسين بن مهدي النعمي      | 77)   |
| 878          | الحلاج                   | (٦٣   |
| 44           | الخازن                   | (٦٤   |
| ٣.٢          | الخطابي                  | (70   |
| 70           | الخليل                   | (77   |
| 777          | خولة بنت حكيم السلمية    | ٧٢)   |
| 840          | الخيزران                 | ۸۲)   |
| 04           | الرازي                   | (٦٩   |
| 70           | الراغب الأصفهاني         | (۷۰   |
| <b>ፖ</b> ለን  | الربيع بن سليمان         | (Y \  |
| ۲۹           | الزجاج                   |       |
| 1.1          | الزركشي                  | (٧٣   |

| الصفحة | الاسيم                          | مسلسل |
|--------|---------------------------------|-------|
| ٤٣٤    | زكريا القزويني                  | (Y £  |
| ١٧٢    | الزهري                          | (Yo   |
| 497    | زينب بنت علي بن أبي طالب        | (۲۷)  |
| 798    | السخاوي                         | (۷۷   |
| 711    | سراج الدين البلقيني             | (VA   |
| ٥٦     | سعد بن هشام بن عامر             | (٧٩   |
| ٧١     | السفاريني                       | (۸۰   |
| 197    | ۔<br>سلمان بن عامر              | (۸۱   |
| 401    | سلمة ( سلمة بن الأكوع )         | ۲۸)   |
| ٣٩٢    | السيد البدوي                    | (۸۳   |
| 777    | الشاطبي                         | (٨٤   |
| 717    | شداد بن أوس                     | (۸٥   |
| ٣٣     | الشنقيطي                        | (۸٦   |
| ٣٤٨    | صدّيق حسن                       | (۸۷   |
| ١٧.    | الصنعاني                        | (۸۸   |
| 707    | عاصم الأحول                     | (۸۹   |
| 117    | عبد الرحمن الدوسري              | (9.   |
| 777    | عبد الله بن أحمد                | (9)   |
| ٣.١    | عبد الله بن بسر                 | (97   |
| 1 7 9  | عبد الله بن حوالة               | (94   |
| 178    | عبد الله بن زید                 | (9 ٤  |
| 115    | عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري | (90   |
| 101    | عبد الله بن قرط                 | (97   |
| ١٠٤    | عبد مناف                        | (97   |
| 2 2 9  | عبید بن آدم                     | (۹۸   |

| الصفحة     | الاســـم                        | مسلسل  |
|------------|---------------------------------|--------|
| 408        | عَبيدة                          | (99    |
| 778        | عثمان بن أبي العاص الثقفي       | ()     |
| 700        | عثمان بن عبد الله بن موهب       | (1.1)  |
| <b>797</b> | العرباض بن سارية                | (1.1   |
| 191        | عروة البارقي                    | (1.4   |
| ٤٥,        | عروة بن الزبير                  | (1 • ٤ |
| ٥٨         | العز بن عبد السلام              | (1.0   |
| ۳۳۱        | عطاء بن يسار                    | ۲۰۱)   |
| 717        | عقبة بن عامر                    | (۱۰۷   |
| 1 / 1      | عقبة بن عمرو الأنصاري           | (۱۰۸   |
| ٣٣.        | علي بن الحسين                   | (1.9   |
| ٣٧٦        | علي محفوظ                       | (11.   |
| ۲۰٦        | عمر بن أبي سلمة                 | (111)  |
| 771        | عمر بن محمد الملأ               | (111   |
| 777        | عمران بن حصين                   | (117   |
| 70 T       | عیسی بن طهمان                   | (111   |
| ۱۷۳        | العيني                          | (110   |
| 797        | الفاكهي                         | (11)   |
| ٣٦٢        | الفاكهاني                       | (117   |
| ٢٦         | الفراء                          | (11)   |
| ٣٢٨        | الفضيل بن عياض                  | (119   |
| <b>٤</b>   | قتادة                           | (1     |
| ٤١٣        | قلاوون الصالحي ﴿ الملك المنصور) |        |
| ٤٥.        | كعب (كعب الأحبار )              | (177   |
| ٣٣٧        | كعب بن الأشراف                  | (174   |

| الصفحة     | الاسم                         | مسلسل |
|------------|-------------------------------|-------|
| ٣٦١        | کوکبوري ( صاحب اربل )         | (171  |
| 7 9        | الليث ( صاحب الخليل بن أحمد ) | (170  |
| 7 / 1      | مجاهد                         | (۱۲۲) |
| 797        | محمد عثمان الميرغني           | (۱۲۷  |
| 720        | المعرور بن سويد               | (۱۲۸  |
| 797        | معروف الكرخي                  | (179  |
| ٣ • ٤      | المقدام بن معد يكرب           | (۱۳۰  |
| <b>797</b> | موسى الكاضم                   | (۱۳۱  |
| 00         | واثلة بن الأسقع               | (177  |
| ٣٤٦        | وكيع                          | (144  |
| 801        | يزيد بن أبي عبيد              | (171) |

\* \* \*

## فهرس المصادر والمراجع

### أولا: القرآن الكريم .

#### ثانيا : المصادر والمراجع العامة :

- الإبداع في مضار الإبتداع علي محفوظ الطبعة الخامسة ١٣٩١ هـ ،
   الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .
- ٢ آثار البلاد وأخبار العباد زكريا بن محمد بن محمود القزويني دار بيروت للطباعة والنشر ، طبع سنة ١٤٠٤ هـ .
- ٣ آثار المدينة المنورة عبد القدوس الأنصاري الطبعة الرابعة الرابعة 15.٦
- ٤ الآثار النبوية أحمد تيمور باشا الطبعة الثالثة ١٣٩١ هـ ، عيسى البابي
   الحلبى وشركاه .
- الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية الشيخ حمود بن عبد الله التويجري طبعة جديدة ١٤٠٦ هـ مكتبة المعارف بالرياض .
- ٦ الإجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة بدر الدين الزركشي
   الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ ، المكتب الإسلامي . تحقيق سعيد الأفغاني .
- ٧ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان علی بن بلبان الفارسی الطبعة
   الأولى ١٤٠٧ هـ ، دار الكتب العلمية . بيروت .
- ٨ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد الطبعة الأولى ( بدون تاريخ ) مطابع
   دار الشعب بالقاهرة .
- ٩ إحياء علوم الدين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي دار الندوة
   الجديدة . بيروت ( بدون تاريخ ) .

- ١٠ إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام أحمد بن محمد الأسدي المكي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ، دار الصحوة للنشر والتوزيع . تحقيق د. الحافظ غلام مصطفى .
- ۱۱ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي الطبعة الأولى ۱٤،۷ هـ ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة . مكة المكرمة . تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش .
- ۱۲ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرق الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ ، دار الأندس . بيروت . تحقيق رشدي الصالح ملحس .
- ۱۳ أخبار الوادي المبارك ( العقيق ) محمد محمد حسن شراب الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ، مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة .
- 1٤ أخلاق النبى عَلِيْكُ وآدابه الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ ، دار الكتاب العربي . بيروت . تحقيق الدكتور السيد الجميلي .
- ۱۰ آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله عَلَيْكُ عطية محمد سالم الطبعة الأولى ۱٤٠٨ هـ ، طبعة دار التراث .
- ١٦ الآداب الشرعية والمنح المرعية محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي الناشر : مكتبة ابن تيمية ( بدون تاريخ ) .
- ۱۷ أدب التسمية في البيان النبوي د. السعيد السيد عبادة الطبعة الأولى ١٧ هـ ، دار مصر للطباعة .
- ۱۸ الأدب المفرد الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المطبعة العصرية بالإمارات العربية المتحدة سنة ١٤٠١ هـ. مراجعة محمد هشام البرهاني .
- ١٩ الأذكار النووية الامام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي مطبعة
   الملاح بدمشق ١٣٩١ هـ . تحقيق عبد القادر الأرناؤوط .

- ٢٠ إرشاد السالك إلى أفعال المناسك برهان الدين ابراهيم بن فرحون المدني المالكي دراسة وتحقيق محمد بن الهادي أبو الأجفان ( رسالة دكتوراه مقدمة إلى المعهد العالى للقضاء سنة ١٤٠٧ هـ . مطبوعة على أوراق الفلوسكاب ) .
- ٢١ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ٢٢ الاستيعاب في أسماء الأصحاب الامام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن
   عمد ابن عبد البر مطبوع بهامش الاصابة . الناشر : دار الكتاب
   العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٢٣ أسد الغابة في معرفة الصحابة عز الدين أبو الحسن على بن محمد
   الجزري المعروف بابن الأثير الناشر : دار الفكر ( بدون تاريخ ) .
- ٢٤ الإسلام وتقاليد الجاهلية آدم عبد الله الألوري الطبعة الثانية
   ١٣٩٩ هـ ، مطبعة المدني بالقاهرة .
- ٢٥ الإشارات إلى أماكن الزيارات المسمى زيارات الشام عثمان بن أحمد السويدي الدمشقي المعروف بابن الحوراني الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ،
   الناشر : مكتبة الغزالى بدمشق . تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي .
- ٢٦ أشهر المساجد في الإسلام سيد عبد الجميد بكر مطابع سحر بجدة سنة ١٤٠٤ هـ ، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية .
- ٢٧ الإصابة في تمييز الصحابة الحافظ أحمد بن على العسقلاني المعروف
   بابن حجر الناشر : دار الكتاب العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٢٨ إصلاح المساجد من البدع والعوائد محمد جمال الدين القاسمي –
   الطبعة الرابعة ١٣٩٩ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ٢٩ الأصنام هشام بن محمد بن السائب الكلبي نسخة مصورة عن دار
   الكتب سنة ١٣٤٣ هـ ، الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة
   تحقيق أحمد زكي .

- ٣٠ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار
   الشنقيطي عالم الكتب . بيروت . ( بدون تاريخ ) .
- ٣١ الاعتصام الإمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت سنة ١٤٠٢ هـ .
- ۳۲ الأعلام خير الدين الزركلي الطبعة الخامسة ١٩٨٠ م، دار العلم للملايين . بيروت .
- ۳۳ الاعلام بما في دين النصاري من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الإمام القرطبي دار التراث العربي ( بدون تاريخ ) تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا .
- ٣٤ إعلام الساجد بأحكام المساجد محمد بن عبد الله الزركشي الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ، مطابع الأهرام بالقاهرة . تحقيق مصطفى المراغى .
- ۳۵ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة حافظ بن أحمد الحكمي الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ الناشر : مكتبة السوادي للتوزيع . جدة . تعليق مصطفى الشلبي .
- ٣٦ إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام عبد الكريم بن محب الدين القطبي الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ ، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع . الرياض . تعليق أحمد محمد جمال وعبد العزيز الرفاعي والدكتور عبد الله الجبوري .
- ٣٧ إعلام الموقعين عن رب العالمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة . بيروت . ( بدون تاريخ ) تعليق طه عبد الرؤوف سعد .
- ٣٨ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ابن القيم الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت . ( بدون تاريخ ) تحقيق محمد حامد الفقى .
- ٣٩ أفعال الرسول عَيْضُةً ودلالتها على الأحكام محمد سليمان الأشقر الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع .

- ٤ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ، طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض . تحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل .
- ٤١ الأم الإمام محمد بن إدريس الشافعي الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ ، دار المعرفة للطباعة والنشر . إشراف محمد زهري النجار .
- الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع الإمام جلال الدين السيوطي مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة . ( بدون تاريخ ) تحقيق مصطفى عاشور .
- ٣٧ الأنساب أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ ، الناشر : محمد أمين دمج . بيروت . تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني .
- 25 الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف أبو بكر جابر الجزائري رسالة طبعت ضمن رسائل الجزائري ، عني بنشرها مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- وضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة أحمد بن يحيى النجمي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض .
- ٢٦ الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات العلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود الألوسي الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ ،
   المكتب الإسلامي . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني .
- ٧٧ آيات الرحمن في جهاد الأفغان الدكتور عبد الله عزام الطبعة التاسعة الدين الرحمن في جهاد الأفغان الدكتور عبد الله عزام الطبعة التاسعة الت
- ٤٨ الإيضاح في المناسك محيى الدين النووي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ دار الكتب العلمية في بيروت .

- 99 الإيمان الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شبية دار مصر للطباعة . ضمن أربع رسائل بعنوان : من كنوز السنة ( بدون تاريخ ) تحقيق محمد ناصر الدين الألباني .
- ٥٠ الإيمان بالملائكة عليهم السلام عبد الله سراج الدين الطبعة الثالثة
   ١٤٠٥ هـ ، مطابع الأصيل بحلب .
- الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام مطبوع ضمن الرسائل الأربع ( من كنوز السنة ) تحقيق الألباني .
- ٥٢ آية الكرسي . معانيها وفضائلها جلال الدين السيوطي دار الاعتصام
   للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة . تحقيق وترتيب يوسف البدري ،
   مراجعة د. محمد أحمد عاشور .
- ٥٣ الباعث على إنكار البدع والحوادث الشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل
   ( أبو شامة ) الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ ، مطبعة السعادة .
- ٥٤ بدائع الفوائد ابن القيم إدارة الطباعة المنيرية ، الناشر : دار الكتاب العربي ( بدون تاريخ ) .
- ٥٥ البداية والنهاية الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الطبعة الرابعة ١٤٠١ هـ ، الناشر : مكتبة المعارف . بيروت .
- ٥٦ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الإمام محمد بن علي الشوكاني دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٥٧ البدع الحولية عبد الله بن عبد العزيز التويجري رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين بالرياض سنة ١٤٠٦ هـ مطبوعة على أوراق الفولسكاب .
- ٥٨ البدع والنهي عنها محمد بن وضاح القرطبي الطبعة الثانية
   ١٤٠٢ هـ، دار الرائد العربي في بيروت .

- ٩٥ بذل المجهود في حل أبي داود العلامة خليل أحمد السهارنفوري دار
   الكتب العلمية ( بدون تاريخ ) .
- ٦٠ البركة في فضل السعي والحركة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن
   الوصابي الحبيشي دار المعرفة في بيروت ١٤٠٢ هـ .
- ٦١ البسملة . أحكامها ، آدابها ، وظائفها إبراهيم بن محمد الضبيعي مطابع دار السياسة ( بدون تاريخ ) .
- ٦٢ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جلال الدين السيوطي –
   الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- ٦٣ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني أحمد بن بعد الرحمن البنا طبع بهامش الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . دار الشهاب بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ٦٤ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار عبد الرحمن ابن ناصر السعدي الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ .
- ٦٥ بهجة النفوس وتحلّيها بمعرفة مالها وما عليها الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي الطبعة الثالثة ١٩٨٤ م، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة في بيروت .
- 77 بيت المقدس وما حوله الدكتور محمد عثمان شبير الطبعة الأولى 1٤٠٧ هـ مكتبة الفلاح بالكويت .
- ٦٧ تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان الطبعة الرابعة ، الناشر : دار المعارف بالقاهرة .
- ٦٨ تاريخ بغداد أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي الناشر : دار الكتاب العربي ( بدون تاريخ ) .
- 79 تاريخ الخلفاء جلال الدين السيوطي مصور عن الطبعة الأولى 179 هـ ، مطبعة السعادة بمصر . بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد .

- ٧٠ تاريخ دمشق أبو القاسم على بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر
   دار الفكر بدمشق ( بدون تاريخ ) تحقيق عبد الغني الدقر .
- ٧١ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار العلامة عبد الرحمن الجبرتي
   الطبعة الثانية ١٩٧٨ م ، دار الجيل .
- ٧٢ تاريخ القدس الدكتور شفيق جاسر أحمد محمود الطبعة الأولى . ١٤٠٤ هـ ، دار البشير للنشر والتوزيع .
- ٧٣ تاريخ المدينة المنورة أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري دار
   الأصفهاني للطباعة بجدة ( بدون تاريخ ) تحقيق فهيم محمد شلتوت .
- ٧٤ تأويل مختلف الحديث أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الناشر:
   مكتبة الكليات الأزهرية ( بدون تاريخ ) تصحيح وضبط محمد زهري النجار .
- ٢٥ تبرك الصحابة بآثار رسول الله عَلَيْتُهُ وبيان فضله العظيم العلامة محمد طاهر بن عبد القادر الكردي الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ ، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة .
- ٧٦ التبيان في آداب حملة القرآن أبو زكريا يحيى بن شرف النووي دار
   مروان للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ٧٧ تبيين العجب بما ورد في فضل رجب الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني مطبعة المعاهد بالقاهرة سنة ١٣٥١ هـ .
- ٧٨ تجريد التوحيد تقي الدين أحمد بن علي المقريزي الناشر : مكتبة السلام العالمية ( بدون تاريخ ) .
- ٧٩ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ٨٠ تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين أحمد بن حجر
   آل بوطامي البنعلي الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ، مطابع على بن على
   بالدوحة .

- ٨١ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين عَلَيْكُم ١١ الإمام محمد بن علي الشوكاني الناشر : دار الكتاب العربي ( بدون تاريخ ) .
- ٨٢ تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد تقي الدين أبو بكر بن زيد الجرّاعي الحنبلي الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ، الناشر : المكتب الإسلامي .
- ٨٣ تحفة المودود بأحكام المولود ابن القيم دار الكتب العلمية في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٨٤ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض سنة ٥٠٤١هـ.
- ٨٥ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي محمد ناصر الدين الألباني
   الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ٨٦ التذكار في أفضل الأذكار أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المكتبة
   العلمية في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٨٧ تذكرة الحفاظ الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي دار إحياء التراث العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ۸۸ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الطبعة الثالثة ١٣٨٨ هـ، دار الإيمان بدمشق، تعليق مصطفى محمد عمارة.
- ٨٩ تركة النبي عَلَيْكُ والسبل التي وجهها فيها حماد بن إسحاق بن إسماعيل
   الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ . ودراسة وتحقيق د. أكرم ضياء العمري .
- 9 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الطبعة الرابعة ١٣٩٧ هـ ، المكتب الإسلامي . تعليق إسماعيل الأنصاري .

- ٩١ تفسير ابن كثير الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي دار
   الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠١ هـ .
- 97 تفسير البغوي المسمى ( معالم التنزيل ) الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ، دار المعرفة في بيروت . تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار .
- 97 تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن الطبعة الثانية ١٣٧٥ هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر.
- 9 9 تفسير سورة الإخلاص شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ، دار الريان للتراث بالقاهرة . تعليق د. عبد العلى عبد الحميد حامد .
- 90 تفسير الطبري واسمه جامع البيان عن تأويل آي القرآن الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الطبعة الثالثة ١٣٨٨ هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر .
- 97 تفسير القرطبي واسمه الجامع لأحكام القرآن الإمام أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي دار إحياء التراث العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ۹۷ التفسير الكبير فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الناشر: دار الكتب العلمية بطهران، الطبعة الثانية.
- ٩٨ تفسير المنار واسمه تفسير القرآن الحكيم محمد رشيد رضا الطبعة الثانية ( بدون تاريخ ) ، الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر .
- ٩٩ تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ ، دار
   المعرفة للطباعة والنشر . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف .
- ۱۰۰ تلاوة القرآن المجيد . فضائلها ، آدابها ، خصائصها عبد الله سراج الدين الطبعة الرابعة ۱٤٠٥ هـ ، مطبعة الأصيل بحلب .

- ۱۰۱ التلخيص الإمام الذهبي طبع بذيل المستدرك على الصحيحين للحاكم ، الناشر : دار الكتاب العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ١٠٢ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين الطبعة الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الشهير بابن النحاس الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ ، مطابع الفرزدق التجارية بالرياض .
- ١٠٣ التنبيهات السّنية على العقيدة الواسطية الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد دار الأصفهاني للطباعة بجدة ( بدون تاريخ ) .
- ١٠٤ تهذيب الأسماء واللغات الإمام أبو زكريا محي الدين النووي ادارة
   الطباعة المنيرية ( بدون تاريخ ) .
- ١٠٥ تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر العسقلاني مصور عن الطبعة
   الأولى ١٣٢٥ هـ ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند .
- ١٠٦ التوسل . أنواعه وأحكامه محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ١٠٧ التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية محمد الفقي الطبعة الأولى . ١٠٧ مركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .
- ١٠٨ التوصل إلي حقيقة التوسل المشروع والممنوع محمد نسيب الرفاعي –
   الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ ، مطابع دار لبنان للطباعة والنشر .
- ١٠٩ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنسوب لسليمان بن عبد الله بن محمد بن ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المنسوب لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ، دار طيبة بالرياض .
- ١١٠ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبد الله بن
   عمد بن عبد الوهاب نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية
   والإفتاء بالرياض ( بدون تاريخ ) .
- ١١١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر

- السعدي طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض سنة ١٤٠٤ هـ . تحقيق محمد زهري النجار .
- ١١٢ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله الإمام ابن عبد البر – إدارة الطباعة المنيرية ١٣٩٨ هـ .
- ١١٣ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير جلال الدين السيوطي الطبعة الرابعة ، دار الفكر في بيروت .
- 11٤ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب دار المعرفة للطباعة والنشر في بيروت .
- ١١٥ جامع كرامات الأولياء يوسف بن إسماعيل النبهاني الطبعة الثانية
   ١٣٩٤ هـ ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاه بمصر .
   تحقيق إبراهيم عطوة عوض .
  - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي = تفسير القرطبي .
- ۱۱٦ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف محمد جار الله ابن محمد نور الدين بن أبى بكر بن على بن ظهيرة القرشي الطبعة الأولى ١٣٤٠ هـ مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر .
- ۱۱۷ الجرح والتعديل الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس الرازي الطبعة الأولى ۱۳۷۱ هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند .
- ١١٨ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ابن القيم تحقيق طه يوسف شاهين . ( لم تذكر المطبعة ولا التاريخ ) .
- ١١٩ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين السيد نعمان خير الدين الشهير بابن
   الألوسي البغدادي دار الكتب العلمية في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ۱۲۰ جمهرة اللغة أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري دار صادر بيروت ( بدون تاريخ ) .

- ۱۲۱ الجواب الباهر في زوار المقابر شيخ الإسلام ابن تيمية الطبعة الأولى ۱۲۰٦ هـ ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت . تحقيق د. محمود مطرجي .
- ١٢٢ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ابن القيم دار الكتب العلمية في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ١٢٣ جاشية الإمام السندي أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي طبعت بهامش شرح السيوطي لسنن النسائي ، دار إحياء التراث العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ١٢٤ الحاوي للفتاوي جلال الدين السيوطي الناشر : دار الكتاب العربي في بيروت .
- ١٢٥ الحبائك في أخبار الملائك جلال الدين السيوطي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ دار الكتب العلمية في بيروت .
- ١٢٦ حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة موسى محمد علي الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ، دار التراث العربي .
- ۱۲۷ الحقيقة والججاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي مصور سنة ۱۹۸۱ م ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ) من نسخة مخطوطة . تقديم وإعداد د. أحمد عبد الجيد هريدي .
- ۱۲۸ حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رسالة طبعت ضمن أربع رسائل تحت عنوان ( التحذير من البدع ) مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء ( بدون تاريخ ) .
- ۱۲۹ حكم تعليق آيات القرآن على الجدران رسالة تتضمن إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مطابع العقل بالرس ( بدون تاريخ ) .
- ١٣٠ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي عَلَيْتُهُ ( بعثت بين يدي الساعة )
   الإمام ابن رجب الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ، المكتب الإسلامي .

- ۱۳۱ حكم وأحكام من السيرة النبوية عبد الله عبد الغني خياط الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع .
- ١٣٢ حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز عبد الغني بن إسماعيل النابلسي تحقيق صلاح الدين المنجد ، إصدار المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت سنة ١٩٧٩ م .
- ١٣٣ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ ، الناشر : دار الكتاب العربي في بيروت .
- ١٣٤ الحوادث والبدع أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي دار الأصفهاني وشركاه بجدة . تحقيق محمد الطالبي .
- ۱۳۰ حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته الشيخ عبد الله بن سليمان ابن منيع الطبعة الثانية ۱٤٠٣ هـ، مطابع الفرزدق التجارية بالرياض .
- ۱۳٦ حياة الصحابة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي دار القلم ١٣٦٨ هـ . تحقيق نايف العباسي ومحمد على دولة .
- ۱۳۷ الخصائص الكبرى جلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ۱۳۸ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة علي باشا مبارك الطبعة الأولى ١٣٠٦ هـ ، المطبعة الكبرى ببولاق بمصر .
- ۱۳۹ خطط الشام محمد كرد علي الطبعة الثالثة ۱٤٠٣ هـ ، الناشر : مكتبة النوري بدمشق .
- الخطط والآثار للمقريزي = المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار .
- ١٤٠ الدر النّضيد في إخلاص كلمة التوحيد الإمام محمد بن علي الشوكاني مصور عن الطبعة الأولى سنة ١٣٥٠ هـ ، دار الكتب العلمية (ضمن الرسائل السلفية ) .

- ا ١٤١ دلائل النبوة الإمام أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ، دار حراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة . تحقيق عامر حسن صبري .
- ١٤٢ دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة محمود مهدي استانبولي الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ، مكتبة المعلا بالكويت .
- ۱٤٣ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة الإمام أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ، دار الكتب العلمية في بيروت . تحقيق د. عبد المعطى قلعجى .
- ١٤٤ دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين أبو الفضل عبد الله ابن محمد الصديق الغماري الناشر: مكتبة القاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ١٤٥ دور المسجد في التربية الدكتور عبد الله بن أحمد قادري دار الأصفهاني للطباعة بجدة سنة ١٤٠٧ هـ ، الناشر : دار المجتمع للنشر والتوزيع .
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون المالكي دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور .
- ١٤٧ الدين الخالص محمد صديق حسن مكتبة الفرقان ( بدون تاريخ ) . تحقيق محمد زهري النجار .
- ١٤٨ الذخائر القدسية في زيارة خير البرية عبد الحميد بن محمد علي قدس ابن الخطيب – الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ ، دار الرائد العربي في بيروت .
- ١٤٩ الذكر والدعاء والعلاج بالرق من الكتاب والسنة سعيد بن علي بن وهف القحطاني الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ، دار الرشد للنشر والتوزيع بالرياض .
- ١٥٠ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي شمس الدين محمد بن علي الحسيني الدمشقي دار إحياء التراث العربي ( بدون تاريخ ) .

- ١٥١ ذيل طبقات الحفاظ للذهبي جلال الدين السيوطي دار إحياء التراث العربي ( طبع ضمن ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي ) .
- ١٥٢ الذيل على طبقات الحنابلة ابن رجب الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ١٥٣ رحلة ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة دار التراث سنة ١٣٨٨ هـ .
- ١٥٤ رحلة ابن جبير محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي دار صادر ، ودار بيروت سنة ١٣٨٤ هـ .
- ١٥٥ رحلة الصدّيق إلى البيت العتيق صديق حسن خان الطبعة الثالثة الثالثة . 14٠٦ هـ ، دار ابن القبم . تعليق عبد الحكم شرف الدين .
- ١٥٦ رحلتي إلى القدس عبد الغني النابلسي مصور عن مطبعة جريدة الإخلاص بمصر عام ١٩٠٢ م ، الناشر : مكتبة القاهرة .
- ١٥٧ الرخصة في تقبيل اليد أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني المعروف بابن المقرىء النشرة الأولى ١٤٠٢ هـ ، دار العاصمة بالرياض . تقديم وتخريج محمود بن محمد الحداد .
- ۱۰۸ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٤٠٤ هـ . تحقيق العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني .
- ١٥٩ الرد على البكري ابن تيمية الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ، الناشر : الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع بدلهي في الهند .
- ۱٦٠ الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي الطبعة الأولى النبوي الطبعة الأولى مدر اللواء للنشر والتوزيع .
- ١٦١ الرسائل المفيدة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن

- آل الشيخ دار العلوم للطباعة بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . تقديم وتصحيح عبد الرحمن بن سليمان الرويشد .
- ١٦٢ رسالة إلى كل مسلم الإمام ابن القيم الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ، مطبعة المدني بالقاهرة . مراجعة وتعليق د. أسامه محمد عبد العظيم .
- ١٦٣ رسالة الشرك ومظاهره مبارك بن محمد الميلي الطبعة الثانية ١٩٦٦ م مكتبة النهضة الجزائرية بالجزائر .
- 178 الرسل والرسالات الدكتور عمر سليمان الأشقر الطبعة الثانية . 180 هـ طبع دار النفائس في بيروت ، نشر مكتبة الفلاح بالكويت .
- ١٦٥ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي النشرة الثانية ( بدون تاريخ) ، إدارة الطباعة المنيرية ، تصوير دار إحياء التراث العربي في بيروت .
- ١٦٦ الروض المربع بشرح زاد المستقنع منصور بن يونس البهوتي الطبعة السادسة ١٣٨٠ هـ ، المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ، الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
- ۱۶۷ رياض الجنة في الرد على أعداء السنة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الطبعة الثانية ( بدون تاريخ ) مطبعة المدني بمصر ، الناشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت .
- ١٦٨ رياض الصالحين الإمام أبو زكريا النووي الطبعة الثامنة ١٤٠٤ هـ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، نشر مكتبة الرياض الحديثة.
- ١٦٩ زاد المسير في علم التفسير الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي – الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ۱۷۰ زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام ابن القيم الطبعة الثانية الدي الدي الدي الدي المياعة والنشر والتوزيع . تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط .

- ۱۷۱ زمزم طعام طعم وشفاء سقم يحيى حمزة كوشك الطبعة الأولى العام المطباعة والنشر بجدة .
- ۱۷۲ زيارة القبور الشرعية والشركية الإمام محيى الدين محمد البركوي طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٤٠٤ هـ .
- ۱۷۳ سبل السلام . شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني مطابع الرياض سنة ۱۳۹۷ هـ . تصحيح وتعليق د. خليل إبراهم ملا خاطر .
- ١٧٤ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ١٧٥ سنن ابن ماجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني دار إحياء
   التراث العربي ١٣٩٥ هـ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
- ۱۷٦ سنن أبي داود الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع . إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد .
- ۱۷۷ سنن البيهقي ( السنن الكبرى ) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي دار الفكر في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ۱۷۸ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ۱۷۸ دار إحياء التراث العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) تحقيق وشرح أحمد ماكر .
- ۱۷۹ سنن الدارقطني الإمام على بن عمر الدارقطني دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ١٣٨٦ هـ . تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني .
- ١٨٠ سنن الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نشر دار إحياء السنة النبوية . ( بدون تاريخ ) .
- ۱۸۱ سنن النسائي الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي دار إحياء التراث العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .

- ۱۸۲ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات محمد عبد السلام خضر الشقيري دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۱۶۰۰ هـ .
- ۱۸۳ السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة الدكتور أحمد صبحى منصور الطبعة الأولى ۱۶۰۳ هـ ، مطبعة الدعوة الإسلامية .
- ۱۸۶ سير أعلام النبلاء الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع . تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين .
- ١٨٥ السيرة النبوية الإمام إسماعيل بن كثير دار المعرفة للطباعة والنشر
   والتوزيع في بيروت سنة ١٣٩٣ هـ . تحقيق مصطفى عبد الواحد .
- ۱۸٦ السيرة النبوية أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري مؤسسة علوم القرآن ( بدون تاريخ ) . تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي .
- ۱۸۷ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية الشيخ محمد بن محمد مخلوف مصور عن الطبعة السلفية الأولى ( بدون تاريخ ) الناشر : دار الكتاب العربي .
- ۱۸۸ شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي منشورات دار الآفاق الجديدة في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ١٨٩ شرح الأربعين حديثا النووية الإمام محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد مكتبة السلام العالمية ( بدون تاريخ ) تقديم وتعليق أسامه عبد الكريم الرفاعي .
- ١٩ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم الإمام أبو القاسم هبه الله بن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( بدون تاريخ ) تحقيق د. أحمد سعد حمدان .
- ۱۹۱ شرح حديث النزول ابن تيمية الطبعة الخامسة ۱۳۹۷ هـ ، منشورات المكتب الإسلامي .

- ۱۹۲ شرح السنة الإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي الطبعة الأولى المعبد ١٣٩٠ هـ ، المكتب الإسلامي . تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط .
- ١٩٣ شرح الصدور في تحريم رفع القبور محمد بن علي الشوكاني مصور عن الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨ هـ ، دار الكتب العلمية ( ضمن الرسائل السلفية ) .
- ١٩٤ شرح العقيدة الطحاوية العلامة على بن على بن محمد بن أبي العز الدمشقي الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ، الناشر: مكتبة دار البيان. تحقيق شعيب الأرناؤوطي.
- 190 شرح القصيدة النونية ( الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية ) لابن القيم الدكتور محمد خليل هراس دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ( بدون تاريخ ) .
- ۱۹۲ شرح النووي لصحيح مسلم الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي – المطبعة المصرية ومكتبتها ( بدون تاريخ ) .
- ۱۹۷ الشريعة الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الطبعة الأولى الدستان . تحقيق محمد حامد الفقي .
- ۱۹۸ الشفا بتعریف حقوق المصطفی القاضي أبو الفضل عیاض الیحصبي دار الفکر في بيروت ۱٤٠٥ هـ .
- ۱۹۹ شفاء السقام في زيارة خير الأنام تقي الدين السبكي توزيع دار جوامع الكلم بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ٢٠٠ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن قيم
   الجوزية دار الفكر ١٣٩٨ هـ . تصحيح محمد بدر الدين النعساني .
- ۲۰۱ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام تقي الدين محمد بن أحمد بن علي
   الفاسي المكي دار الكتب العلمية في بيروت ( بدون تاريخ ) .

- ٢٠٢ الصارم المنكي في الرد علي السبكي الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٤٠٣ هـ . تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري .
- الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) إسماعيل بن حماد الجوهري الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ، دار العلم للملايين . تحقيق أحمد عبد الغفور عطار .
  - صحيح ابن حبان = الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .
- ٢٠٤ صحيح ابن خزيمة الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري
   المكتب الإسلامي ١٤٠٠ هـ . تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي .
- ٢٠٥ صحيح البخاري الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري –
   المكتبة الإسلامية باستانبول ١٩٨١ م .
- ٢٠٦ صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ٢٠٧ صحيح مسلم الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٣ هـ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
- ۲۰۸ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم الشيخ عبد الرحمن بن
   محمد الدوسري الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ، نشر وتوزيع مكتبة دار
   الأرقم بالكويت .
- ٢٠٩ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دخلان العلامة محمد بشير
   السهسواني الهندي الطبعة الخامسة ١٣٩٥ هـ ، مطابع نجد التجارية .
- ٠١٠ الطب النبوي الإمام ابن قيم الجوزية دار الفكر ( بدون تاريخ ) .
- ٢١١ طبقات الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ، دار الكتب العلمية في بيروت .

- ٢١٢ طبقات الحنابلة القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلي الناشر : دار المعارف للطباعة والنشر في بيروت .
- ٢١٣ طبقات الشافعية أبو بكر بن هداية الله الحسيني · الطبعة الأولي المرابعة الأولى . عدل الآفاق الجديدة . تحقيق عادل نويهض .
- ٢١٤ طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي الطبعة الثانية ( بدون تاريخ ) دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت .
- ۲۱۵ الطبقات الكبرى أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري دار
   صادر في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٢١٦ طبقات المفسرين جلال الدين السيوطي الطبعة الأولى ١٣٩٦ هـ، مطبعة الحضارة العربية ، الناشر : مكتبة و هبة بالقاهرة . تحقيق على محمد عمر .
- ٢١٧ طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام ابن القيم الطبعة الثالثة الثالثة الدين المطبعة السلفية ومكتبتها .
- ۲۱۸ العالم الإسلامي : المنطقة العربية محمود شاكر الطبعة الأولى
   ۱٤۰۱ هـ المكتب الإسلامي .
- ۲۱۹ عالم الجن والشياطين عمر سليمان الأشقر الطبعة الثانية
   ۱٤۰۱ هـ ، مكتب الفلاح بالكويت .
- ۲۲۰ عالم الملائكة الأبرار عمر سليمان الأشقر الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ ،
   مكتب الفلاح بالكويت .
- ٢٢١ -- العبر في خير من غبر الإمام الذهبي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ، دار الكتب العلمية في بيروت .
- ٢٢٢ -- عظمة الرسول عَلِيْكُ -- محمد عطية الإبراعي · الطبعة الثالثة ( بدون تاريخ ) عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- ٢٢٣ · عظيم قدره عَلِيْكُ ورفعة مكانته عند ربه عز وجل خليل إبراهيم ملا خاطر · الطبعة الخامسة ١٤٠٤ هـ . دار القبلة للثقافة الإسلامية .

- ٢٢٤ العقلية الإسلامية وفكرة المولد على بن محمد العيسى الطبعة الأولي ) ربدون تاريخ ) الناشر : مكتبة الخريجي .
- ٢٢٥ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة ( بدون تاريخ ) .
- ٢٢٦ العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب الهدامة الدكتور محمد أبو الغيط الفرت والدكتور محمد رواس قلعه جي الطبعة الأولي ١٤٠٣ هـ ، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع في الكويت .
- ۲۲۷ العقيدة الإسلامية وأسسها عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني الطبعة
   الثالثة ۱۹۸۳ ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق .
- ۲۲۸ عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض .
- ۲۲۹ عقیدة المؤمن أبو بكر جابر الجزائري مطبعة الحلبي (بدون تاریخ)، الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة بالقاهرة.
- ٢٣٠ العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية مطابع جامعة الإمام محمد
   ابن سعود الإسلامية ١٤٠١ هـ .
- ۲۳۱ عمدة القاري شرح صحيح البخاري الإمام بدر الدين محمد بن أحمد العيني دار الفكر ۱۳۹۹ هـ .
- ٢٣٢ عمل اليوم والليلة أبو بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السنى دار المعرفة في بيروت ١٣٩٩ هـ .
- ٢٣٣ عنوان المجد في تاريخ نجد العلامة عثمان بن عبد الله بن بشر الناشر :
   مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ( بدون تاريخ ) .
- ٣٣٤ غاية الأماني في الرد على النبهاني العلامة محمود شكري الألوسي مطابع نجد التجارية بالرياض ( بدون تاريخ ) .
- ٢٣٥ فتاوي إسلامية مجموعة من العلماء مصور عن عدة صحف
   ومجلات ( بدون تاريخ ) جمع وترتيب محمد المسند .

- ٢٣٦ فتاوي الإمام محمد رشيد رضا الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ ، دار الكتاب الجديد في بيروت . جمع وتحقيق د. صلاح الدين المنجد . يوسف خوري .
- ٢٣٧ فتاوي تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مطابع الأمن العام ( بدون تاريخ ) .
- ٢٣٨ فتاوي ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ٢٣٨ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٩ هـ . جمع وترتيب وتحقيق محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم .
- ٢٣٩ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( بدون تاريخ ) . خقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
- ٢٤٠ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أحمد بن عبد الرحمن البنا دار الشهاب بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ٢٤١ فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير الإمام عمد بن على الشوكاني الناشر : دار المعرفة للطباعة والبشر في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٢٤٢ فتح المتعال في مدح النعال أحمد بن محمد المغربي المقري الطبعة الطبعة المعارف النظامية في الهند .
- ٢٤٣ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٤٠٣ هـ .
  - ٢٤٤ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شبح الإسلام ابن تيسية الطبعة الرابعة ١٣٩٧ هـ ، المكتب الإسلامي .

- ٢٤٥ فصول من تاريخ المدينة المنورة علي حافظ طبع ونشر شركة المدينة
   المنورة للطباعة والنشر بجدة ( بدون تاريخ ) .
- ٢٤٦ فضائل بيت المقدس الإمام محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق . تحقيق محمد مطبع الحافظ .
- ٢٤٧ فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة الدكتور محمود إبراهيم الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ، منشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت .
- ٢٤٨ فضائل الشام ودمشق أبو الحسن علي بن محمد الربعي مطبعة الترقي
   بدمشق ١٩٥٠ م . تحقيق صلاح الدين المنجد .
- ٢٤٩ فضائل القدس الإمام ابن الجوزي الطبعة الأولى ١٩٧٩ م ، منشورات دار الآفاق الجديدة في بيروت . تحقيق د. جبرائيل سليمان جبور .
- . ٢٥٠ فضائل القرآن الإمام ابن كثير الطبعة الرابعة ١٩٧٩ م ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت .
- ٢٥١ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة عبد الرحمن عبد الخالق –
   الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ ، مكتبة ابن تيمية بالكويت .
- ٢٥٢ الفوائد البهية في تراجم الحنفية محمد عبد الحي اللكنوي دار المعرفة في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٢٥٣ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة الإمام الشوكاني مطبعة السنة المحمدية ١٣٩٨ هـ . تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني .
- ٢٥٤ فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب عبد ربه بن سليمان ابن محمد الشهير بالقليوبي دار القومية العربية للطباعة سنة ١٣٨٣ هـ .
- ٢٥٥ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية منشورات
   ١٨٥١ هـ .

- ٢٥٦ قاعدة في المحبة شيخ الإسلام ابن تيمية دار المدنية للطبع والنشر بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . تحقيق د. محمد رشاد سالم .
- ۲۵۷ القاموس المحيط أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز ابادي دار الكتب العلمية ۱۳۹۹ هـ . ترتيب الطاهر أحمد الزاوي .
- ٢٥٨ القري لقاصد أم القري الحافظ أحمد بن عبد الله الطبري المكي الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .
- ٢٥٩ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ، دار الكتب العلمية في بيروت .
- ٢٦٠ القول الفصل في حكم الإحتفال بمولد خير الرسل عَلَيْكُ الشيخ الماعيل بن محمد الأنصاري طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٤٠٥ هـ .
- ٢٦١ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة الإمام الذهبي –
   الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ، دار الكتب العلمية في بيروت .
- ٢٦٢ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مطابع الرياض ( بدون تاريخ ) . طبع ضمن مؤلفات الشيخ ( القسم الأول ) توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- ۲۶۳ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل الإمام محمد بن إسحق ابن خزيمة توزيع دار الباز بمكة المكرمة ۱۳۹۸ هـ . مراجعة وتعليق محمد خليل هراس .
- ٢٦٤ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة الحافظ نور الدين على ابن أبي بكر الهيثمي الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ ، مؤسسة الرسالة في بيروت ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
- ٧٦٠ كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

- إسماعيل بن محمد العجلوني مصور عن الطبعة الثالثة ١٣٥١ هـ ، دار إحياء التراث العربي في بيروت .
- ٢٦٦ كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر الشيخ حماد بن محمد الأنصاري مكتبة المعلا بالكويت ١٤٠٦ هـ . رسالة طبعت ضمن ( السلسلة الأنصارية (١) ) .
- ۲٦٧ كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب مطابع الرياض ( بدون تاريخ ) مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ ( القسم الأول ) توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- ٢٦٨ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله القسطنطي المعروف بحاجي خليفة – دار الفكر ١٤٠٢ هـ .
- ٢٦٩ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ محمود عبد الرؤوف القاسم الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ، توزيع دار الصحابة للطباعة والنشر في بيروت .
- ٢٧٠ كال الأمة في صلاح عقيدتها أبو بكر جابر الجزائري الطبعة الثانية
   ٢٧٠ هـ ، مكتبة القدس الإسلامية بجدة .
- ٢٧١ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي الطبعة الخامسة ١٤٠١ هـ ، مؤسسة الرسالة في بيروت .
- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية عبد العزيز بن محمد السلمان الطبعة السادسة ١٣٩٨ هـ ، الناشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض .
- حلط الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ تقي الدين محمد بن فهد المكي دار إحياء التراث العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) طبع ضمن ذيول تذكرة الحفاظ .
- ۲۷۶ لسان العرب العلامة أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور دار صادر في بيروت ( بدون تاريخ ) .

- ٢٧٥ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف -- الإمام ابن رجب دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٢٧٦ اللمع في الحوادث والبدع إدريس بيدكن بن عبد الله التركاني دار
   إحياء الكتب العربية بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . تقديم صبحى لبيب .
- 7۷۷ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية العلامة محمد بن أحمد السفاريني الطبعة الثانية المدمشق . ١٤٠٢ هـ ، منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها بدمشق .
- ٢٧٨ ليلة القدر: معناها. وقتها. الدعاء فيها أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ، الناشر: مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة.
- ۲۷۹ ماء الموائد ( الرحلة العياشية ) أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر بالرباط ( بدون تاريخ ) .
- ۲۸۰ المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الطبعة الثانية ۱٤٠٥ هـ ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة . تحقيق محمد رضوان وعبد الملك بن دهيش .
- ۲۸۱ مجالس شهر رمضان الشيخ محمد بن صالح العثيمين الناشر : دار المجتمع للنشر والتوزيع ۱٤۰٦ هـ .
- ٢٨٢ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ ، منشورات دار الكتاب العربي .
- ٢٨٣ المجموع شرح المهذب الإمام النووي ··· دار الفكر ( بدون تاريخ ) .
- ٢٨٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ·· تصوير الطبعة الأولى المجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ·· تصوير الطبعة الأولى المجموع فتاوى شيخ وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد .
- ۲۸۰ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة -- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
   الطبعة الثانية ۱٤۰۸ هـ ، شركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض .
   إشراف د. محمد بن سعد الشويعر .

- ٢٨٦ مجموعة الرسائل الكبرى ابن تيمية دار الفكر ( بدون تاريخ ) .
- ٢٨٧ محاضرات في العقيدة الإسلامية الدكتور فاروق أحمد دسوقي دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ( بدون تاريخ ) .
- ۲۸۸ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز القاضي أبو محمد عبد الحق ابن غالب بن عطية الأندلسي مطبعة فضالة بالمغرب . تحقيق المجلس العلمي بفاس بالمغرب .
- ٢٨٩ محمد رسول الله عَلَيْتُه محمد الصادق عرجون الطبعة الأولى
   ١٤٠٥ هـ ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق .
- ٢٩ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم اختصار الشيخ محمد بن الموصلي توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض ( بدون تاريخ ) .
- ۲۹۱ مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية اختصار بدر الدين محمد بن علي البعلي الطبعة الأولى ۱۳۹۷ هـ ، دار نشر الكتب الإسلامية بالباكستان . تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي .
- ۲۹۲ المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة الدكتور محمد بن سعد بن حسين الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ، مطابع الفرزدق التجارية بالرياض .
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الإمام ابن القيم ٢٩٣ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الناشر : دار الكتاب العربي سنة ١٩٧٢ م . تحقيق محمد حامد الفقي .
- ٢٩٤ المدخل أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج دار الحديث ١٤٠١ هـ .
- ٢٩٥ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان شمس الدين أبو المظفر يوسف بن
   قزاوغلي التركي الشهير بسبط ابن الجوزي الطبعة الأولى ١٣٧٠ هـ،
   مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند .
- ٢٩٦ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح على بن سلطان القاري المكتبة الامدادية بالباكستان ( بدون تاريخ ) .

- ۲۹۷ المستدرك على الصحيحين الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الناشر : دار الكتاب العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ۲۹۸ المسجد الأقصى المبارك وما يتهدده من حفريات اليهود محمد علي حمدة مطبعة الشرق في عمان ۱٤٠٢ هـ ، الناشر : مكتبة الرسالة الحديثة .
- ۲۹۹ المسجد النبوي الشريف ومزارات أهل البيت إسماعيل أحمد إسماعيل والنبوي جبر سراج دار الشعب بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ٣٠٠ المسجد النبوي عبر التاريخ الدكتور محمد السيد الوكيل الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ، دار المجتمع للنشر والتوزيع .
- ٣٠١ مسند أبي داود الطيالسي الحافظ سليمان بن داود بن الجارود دار المعرفة ( بدون تاريخ ) .
- ٣٠٢ مسند الإمام أحمد بن حنبل الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر في بيروت .
- ٣٠٣ المسيحية الدكتور أحمد شلبي الطبعة السادسة ١٩٧٨ م ، الناشر : مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة .
- ٣٠٤ مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ ، طبع بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر .
- ٣٠٦ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه أحمد بن أبي بكر البوصيري مطبعة حسان بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . تحقيق وتعليق موسى محمد علي والدكتور عزت على عطية .
- ٣٠٧ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نشر وتوزيع دار الهداية للطبع والنشر والترجمة بالرياض .

- ٣٠٨ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي أحمد بن محمد بن علي المقرى الفيومي المكتبة العلمية في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٣٠٩ المصنف الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الطبعة الثانية . ١٤٠٣ هـ ، المكتب الإسلامي . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
- ٣١٠ المصنف في الأحاديث والآثار الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الدار السلفية بالهند ( بدون تاريخ ) . تحقيق الأستاذ عامر العمري الأعظمي .
- ٣١١ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب العلامة حسين بن مهدي النعمي – الطبعة الثالثة ١٤٠٥ ، مكتبة المعارف بالرياض .
- ٣١٢ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي الناشر : جماعة إحياء التراث ( بدون تاريخ ) .
- ٣١٣ معالم السنن . شرح سنن أبي داود حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي طبع بحاشية سنن أبي داود ، الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ في دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق .
- ٣١٤ معالم مكة التاريخية والأثرية عاتق بن غيث البلادي الطبعة الثانية ٣١٤ هـ ، دار مكة للنشر والتوزيع .
- ٣١٥ معاني القرآن أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الطبعة الثالثة ٣١٥ هـ ، عالم الكتب .
- ٣١٦ معجم الأدباء ياقوت بن عبد الله الحموي دار المستشرق في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٣١٧ معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الحموي دار صادر في بيروت ١٣٩٩ هـ .
- ٣١٨ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة عمر رضا كحالة الطبعة الثالثة . ١٤٠٢ هـ ، مؤسسة الرسالة .

- ٣١٩ المعجم الكبير الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ ، مطبعة الوطن العربي في بغداد . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى .
- ٣٢٠ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ ، عالم الكتب . تحقيق مصطفى السقا .
- ٣٢١ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية عاتق غيث البلادي الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ ، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة المكرمة .
- ٣٢٢ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي إعداد جماعة من المستشرقين ٣٢٢ مطبعة بريل في مدينة ليدن ١٩٣٦ م .
- ٣٢٣ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم إعداد محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ ، دار الفكر في بيروت .
- ٣٢٤ معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . تحقيق عبد السلام محمد هارون .
- ٣٢٥ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة دار إحياء التراث العربي في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٣٢٦ المعجم الوسيط إعداد جماعة من العلماء المكتبة العلمية في طهران ( بدون تاريخ ) .
- ٣٢٧ المغني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١ هـ .
- ٣٢٨ مفاهيم يجب أن تصحح محمد علوي المالكي الطبعة الأولى الله المرحة والنشر بالقاهرة .
- ٣٢٩ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة الإمام ابن القيم دار الكتب العلمية في بيروت ( بدون تاريخ ) .

- ٣٣٠ المفردات في غريب القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني دار المعرفة في بيروت (بدون تاريخ) . تحقيق محمد سيد كيلاني .
- ٣٣١ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة الإمام محمد عبد الرحمن السخاوي الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ . دار الكتب العلمية في بيروت .
- ٣٣٢ مكة في القرن الرابع عشر الهجري محمد عمر رفيع الطبعة الأولي ١٤٠١ هـ ، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع .
- ٣٣٣ المنار المنيف في الصحيح والضعيف الإمام ابن القيم الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ ، الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة .
- ٣٣٤ مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثانية ١٣٩١ هـ ، المكتب الإسلامي .
- ٣٣٥ مناقب الإمام أحمد بن حنبل الإمام ابن الجوزي الطبعة الأولى ١٣٥٥ ١٣٩٩ هـ الناشر: مكتبة الخانجي بمصر. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
- ٣٣٦ المنثورات وعيون المسائل المهمات الإمام النووي الطبعة الأولي ، ٢٣٦ مطبعة حسان بالقاهرة . تحقيق عبد القادر عطا .
- ٣٣٧ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبو داود أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ ، الناشر : المكتبة الإسلامية في بيروت .
- ٣٣٨ منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والأمة جماعة من العلماء مكتبة التوعية الإسلامية بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . تحقيق محمود مهدي الأستانبولي .

- ٣٣٩ منكرات المآتم والموالد طائفة من علماء الأزهر الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ، الناشر : مكتبة التوعية الإسلامية . تحقيق محمود مهدي الاستانبولي .
- . ٣٤ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية شيخ الإسلام ابن تيمية الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . تحقيق د. محمد رشاد سالم .
- ٣٤١ منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على ضوء الكتاب والسنة محمد ابن جميل زينو الطبعة الخامسة ١٤٠٥ هـ ، مكتب المعارف بالرياض .
- ٣٤٢ منهاج المسلم أبو بكر الجزائري الطبعة الثامنة ١٣٨٦ هـ ، دار الفكر .
- ٣٤٣ منية السول في تفضيل الرسول عَلَيْكُم الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ، دار الكتاب الجديد في بيروت . تحقيق د. صلاح الدين المنجد .
- ٣٤٤ المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار تقي الدين أحمد بن علي المقريزي دار صادر في بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ٣٤٥ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية أحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب القسطلاني دار الكتب العلمية ( بدون تاريخ ) .
- ٣٤٦ المورد في عمل المولد الإمام أبو حفص تاج الدين عمر بن علي اللخمي الفاكهاني الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ، مكتبة المعارف بالرياض .
- ٣٤٧ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ، مطبعة سفير بالرياض .
- ٣٤٨ الموطأ الإمام مالك بن أنس دار إحياء الكتب العربية ( بدون تاريخ ) . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
- ٣٤٩ ميزان الاعتدال في نقد الرجال الإمام الذهبي دار المعرفة للطباعة والنشر ( بدون تاريخ ) تحقيق علي محمد البجاوي .

- ٣٥٠ نبذة في العقيدة الإسلامية الشيخ محمد بن صالح العثيمين الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ، دار طيبة بالرياض .
- ٣٥١ النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية دار الكتب العلمية ١٤٠٢ هـ .
- ٣٥٢ النزول الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الطبعة الأولى . ٢٥٠ النزول الطبعة الأولى . على بن محمد فقيهي .
- ٣٥٣ النهاية في غريب الحديث والأثر الإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ، دار الفكر . تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي .
- ٣٥٤ النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد جاسم الفهيد الدوسري الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت .
- ٣٥٥ نور اللمعة في خصائص الجمعة جلال الدين السيوطي طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ، إدارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٤٣ هـ ، تصوير دار إحياء التراث العربي في بيروت .
- ٣٥٦ نور المسرى في تفسير آية الإسراء أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي مكتبة المعارف بالرياض ١٤٠٦ هـ . تحقيق د. علي حسين البواب .
- ٣٥٧ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار . شرح منتقى الأخبار الإمام محمد ابن على الشوكاني – دار الجيل في بيروت ١٩٧٣ م .
- ٣٥٨ هداية الناسك إلى أهم المناسك الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الطبعة الثالثة ١٣٩٤ هـ ، مؤسسة مكة للطباعة والأعلام .
- ٣٥٩ الهدي والبيان في أسماء القرآن الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ ، المطابع الأهلية بالرياض .
- ٣٦٠ هداية العارفين . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون والماعيل باشا البغدادي دار الفكر ١٤٠٢ هـ .

- ۳۲۱ هذه مفاهیمنا صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ مطابع القصم بالریاض ۱٤٠٦ هـ .
- ٣٦٢ هذه هي الصوفية عبد الرحمن الوكيل الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ، دار الكتب العلمية .
- ٣٦٣ الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيّب الإمام ابن القيم مطابع النصر الحديثة بالرياض ( بدون تاريخ ) . تحقيق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصارى .
- ٣٦٤ وصايا لضيوف الرحمن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسالة صغيرة أصدرتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج ١٤٠٥ هـ .
- ٣٦٥ الوفا بأحوال المصطفى الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير بابن الجوزي الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ ، مطبعة السعادة بمصر . تحقيق مصطفى عبد الواحد .
- ٣٦٦ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى نور الدين على بن أحمد المصري السمهودي الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ ، دار إحياء التراث العربي في بيروت . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد .
- ٣٦٧ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلّكان دار صادر في بيروت ( بدون تاريخ ) . تحقيق د. إحسان عباس .

## **ثالثا** : الدوريات :

- البحوث الإسلامية مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض .
- ٢ مجلة الدعوة مجلة أسبوعية تصدر عن مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية بالرياض .

inverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٥٨٣

- ٣ مجلة العرب مجلة شهرية تصدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر بالرياض .
  - ٤ المجلة العربية مجلة شهرية تصدر في الرياض .
- صحيفة الرياض جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية بالرياض .
- ٦ وثائق وكالة الأنباء السعودية إصدار وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية سنة ١٤٠٨ هـ .

\* \* \*

## فهرس الموضوعسات

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | المقدمة                                                       |
| ٥      | أسباب اختيار الموضوع                                          |
| ٧      | خطة البحث                                                     |
| ١.     | منهجي في البحث                                                |
| 11     | شكر ُودعاء                                                    |
|        | التمهيد                                                       |
| ١٥     | المبحث الأول: بيان أن الخير كله في يدي الله سبحانه وتعالى     |
| ۲۱     | المبحث الثانى : اختصاص الله بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة |
| 70     | المبحث الثالث : معاني « البركة » وما تصرف منها                |
| 40     | أولاً : في اللغة العربية                                      |
| 44     | التبريك                                                       |
| 44     | معنى « تبارك »                                                |
| ۳.     | التبرك                                                        |
| ٣١     | ثانيا : في القرآن الكريم                                      |
| ٣٧     | ثالثاً : في الحديث الشريف                                     |
| ٣٩     | المبحث الرابع: انقسام التبرك إلى مشروع وممنوع                 |
|        | الباب الأول                                                   |
|        | أنواع الأمور المباركة                                         |
| ٤٣     | تمهيد : في تقسيم البركة إلى دينية ودنيوية                     |
| ٤٥     | الفصل الأول : القرآن الكريم                                   |
| ٤٥     | الأدلة على بركة القرآن الكريم                                 |

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| ٤٦     | فضائل القرآن الكريم                     |
| 07     | علو القرآن على سائر كتب الله            |
| ٥٣     | إعجاز القرآن الكريم                     |
|        |                                         |
| 00     | الفصل الثاني: المبارك من الأشخاص        |
| 00     | المبحث الأول: الرسول عَلَيْكُ           |
| ٥٥     | فضل الرسول عليه                         |
| ٥٧     | أنواع بركاته عَلِيْكُ                   |
| ٥٧     | ١) البركات المعنوية                     |
| ٥٨     | أهداف رسالته عَلِيْكُ مزاياها           |
| ٦٣     | ٢) البركات الحسية                       |
| ٦٣     | أولا : البركة في أفعاله عَلِيْكُم       |
| 79     | ثانيا : البركة في ذاته وآثاره عَيْضُكُم |
| ٧.     | <b>المبحث الثاني</b> : الأنبياء         |
| ٧.     | تفاضل الأنبياء والرسل                   |
| ٧.     | أ ) الفرق بين النبي والرسول             |
| ٧١     | ب) التفاضل بين الأنبياء والرسل          |
| ٧٢     | بركات الأنبياء وفضائلهم                 |
| ٧٩     | المبحث الثالث: الصالحون                 |
| ٧٩     | المطلب الأول: الملائكة                  |
| ٧٩     | صفات الملائكة الخلقية                   |
| ۸١     | بركاتهم وفضائلهم                        |
| ٨١     | أولا: ما يتصفون به من الأخلاق الكريمة   |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ثانيا : ما يقومون به من الوظائف العظيمة والأعمال                                             |
| ۸۳         | الجليلة                                                                                      |
| ٨٨         | موقف المؤمن من الملائكة                                                                      |
| ۸٩         | آثار وثمرات الائمان بالملائكة                                                                |
| 91         | المطلب الثاني : الصالحون من البشر                                                            |
| 91         | المراد بالصالحين                                                                             |
| 91         | بركات الصالحين وفضائلهم                                                                      |
| 9 7        | أولاً : ما عرفوا به من الاستقامة                                                             |
| 9 3        | ثانيا : المنافع الحاصلة بسببهم                                                               |
| 97         | ثالثاً : ما يجريه الله على أيدي بعضهم من الكرامات                                            |
| 1.1        | الفصل الثالث: المساجد                                                                        |
| 1 - 1      | المبحث الأول : المسجد الحرام والمشاعر                                                        |
| ١٠١        | المراد بالمساجد الحرام                                                                       |
| 1.7        | فضائل المسجد الحرام وبركاته                                                                  |
| ١٠٢        | ١) فضائل الصلاة فيه                                                                          |
| ١٠٣        | ٢) فضل الأعمال الصالحة فيه                                                                   |
| 1.0        | ٣) أنه أول مسجد وضع في الأرض                                                                 |
| ١.٥        | ti i ti i d                                                                                  |
| ١٠٦        | ٤) جواز شد الرحل إليه                                                                        |
|            | <ul> <li>٤) جواز شد الرحل إليه</li> <li>المشاعر المقدسة داخل المسجد الحرام وخارجه</li> </ul> |
| ١٠٦        | •                                                                                            |
| ۱۰٦<br>۱۰۷ | المشاعر المقدسة داخل المسجد الحرام وخارجه                                                    |
| ١٠٧        | المشاعر المقدسة داخل المسجد الحرام وخارجه<br>أولا: الكعبة                                    |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ۱۰۸    | خامسا : منى                                          |
| ١٠٩    | سادسا : رحاب عرفات                                   |
| ١٠٩    | سابعاً : رحاب مزدلفة                                 |
| 110    | لمبحث الثالي : مسجد النبي عَلِيْتُهُ وفضل المدينة    |
| 110    | بركة مسجد النبي عَلَيْكُ وفضله                       |
| 110    | ١) فضل الصلاة فيه                                    |
| 117    | ٢) فضلُّ ما بين بيت الرسول عَلَيْكُ ومنبره٢          |
| 114    | ٣) جواز شد الرحل إليه٣                               |
| 117    | فضائل المدينة                                        |
| 117    | فضل مسجد قباء                                        |
| 118    | دعاء النبي عَلِيْكُ بالبركة للمدنية                  |
| 119    | وجود البركة في صاع أهل المدينة ومدهم وثمرهم          |
| ١٢.    | فضل تمر عجوة المدينة ومنافعه                         |
| 177    | رفع الوباء والحمى عن المدينة ببركة دعائه عَلِيْتُكُم |
| 177    | حماية المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها          |
| ١٢٣    | معاقبة الله تعالى من أراد أهل المدينة بسوء           |
| ۱۲۳    | فضل سكني المدينة والبقاء بها                         |
| 1 7 8  | تحريم الرسول عَيْشِكُم المدينة ، وتحريم صيدها وشجرها |
| 170    | فضلٌ وادي العقيق وبركته                              |
| 177    | المبحث الثالث: المسجد الأقصى                         |
| 771    | فضائل المسجد الأقصى وبركاته                          |
| 177    | ١) فضل الصلاة فيه١                                   |
| 177    | ٢) جواز شد الرحل إليه٢                               |
| 17     | ٣) و جود البركة حوله                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 179    | ٤) أنه ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام          |
| 179    | ٥) الإسراء بالرسول عَلِيْكُ إليه٥                        |
| ۱۳۰    | المبحث الرابع : سائر المساجد                             |
| ۱۳۰    | فضائل المساجد وبركاتها                                   |
| ۱۳۰    | ١) المساجد بيوت الله تعالى في الأرض                      |
| ۱۳۰    | ٢) أداء المسلمين فيها الصلوات المفروضة جماعة كل يوم .    |
| ١٣.    | ٣) أداء المسلمين فيها لكثير من العبادات البدنية والقلبية |
| ۱۳۱    | ٤) فضل السعي إلى المسجد وملازمته                         |
| 124    | ٥) أغلب شؤون المسلمين كانت تؤدى فيها                     |
| ۱۳۳    | ٦) فضل بناء المساجد                                      |
|        |                                                          |
| 180    | الفصل الرابع: المبارك من الأزمنة                         |
| ١٣٥    | المبحث الأول : رمضان                                     |
| 180    | وجوب صيام رمضان                                          |
| ١٣٥    | بركات رمضان وفضائله                                      |
| ١٣٦    | صيامه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات                   |
| ١٣٦    | فيه ليلة خير من ألف شهر                                  |
| ١٣٦    | ماجاء في فضل هذا الشهر ومزيته                            |
| ١٣٧    | الفضائل والمنافع الدينية والدنيوية من الصيام             |
| ١٤٠    | عظم فضل الأعمال الصالحة فيه                              |
| 1 £ 7  | ما حدث فيه من الأمور الشريفة                             |
| 1 £ £  | المبحث الثاني: ليلة القدر                                |
| ١٤٤    | سبب تسميتها بذلك                                         |
|        | بركات ليلة القدر وفضائلها                                |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ١٤٧    | متی تکون ؟                                     |
| 1      | المبحث الثالث : عشر ذي الحجة وأيام التشريق     |
| ١٤٩    | فضائل وبركات عشر ذي الحجة                      |
| 1 2 9  | فضل العمل الصالح في هذه الأيام                 |
| ١٥,    | فضل يوم عرفة                                   |
| 101    | فضل عيد الأضحى                                 |
| 100    | فضل أيام التشريق                               |
| 101    | المبحث الرابع : الأشهر الحرم                   |
| 107    | معنى حرمة الأشهر الحرم                         |
| ۱۰۸    | بركات الأشهر الحرم وفضائلها                    |
| ۱۰۸    | شهر ذي القعدة                                  |
| 109    | شهر ذي الحجة                                   |
| ١٦.    | شهر المحرم                                     |
| 177    | شهر رجب                                        |
| ١٦٥    | المبحث الخامس : الجمعة والاثنين والخميس        |
| ١٦٥    | فضائل يوم الجمعة وبركاته                       |
| 179    | فضائل يومي الاثنين والخميس وما فيهما من البركة |
| 1 🗸 1  | المبحث السادس : وقت النزول الالهي              |
| ۱۷۱    | مذهب أهل السنة في النزول                       |
| ١٧٢    | متى وقت النزول ؟                               |
| ۱۷۳    | فضل وقت النزول وبركته                          |

| الصفحة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| ۱۷۷    | الفصل الخامس: في أنواع أخرى مباركة |
| ۱۷۷    | ١) الشام                           |
| ۱۷۷    | الدليل على بركة الشام              |
| ۱۷۸    | فضائل الشام وبركاته                |
| ۱۸۱    | ٢) اليمن٢                          |
| ۱۸۱    | فضائل اليمن وبركاته                |
| ۱۸۳    | ٣) المطر                           |
| ۱۸۳    | الأدلة على بركة المطر              |
| ۱۸۳    | بركات المطر ومنافعه                |
| ١٨٥    | ما يشرع عند نزول المطر             |
| ۱۸۷    | ٤) شجرة الزيتون٤                   |
| ۱۸۷    | الأدلة على بركتها                  |
| ۱۸۷    | منافع هذه الشجرة وبركاتها          |
| ١٨٩    | ە) اللبن                           |
| ١٨٩    | الدليل على بركة اللبن              |
| ١٨٩    | منافع اللبن وبركاته                |
| 191    | ٦) الخيل                           |
| 191    | الدليل على بركة الخيل              |
| 191    | فضائل الخيل وبركاتها               |
| 198    | ٧) الغنم٧                          |
| 198    | الدليل على بركة الغنم              |
| 198    | بركة الغنم ومنافعها                |
| 197    | ۸) النخل۸                          |
|        | الدليل على بركة النخل              |
| 197    | بركات النخلة و منافعها             |

## الموضوع

## الباب الثاني التبرك المشروع

| ۲۰۱         | توطئة                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۲ . ۳       | الفصل الأول: التبرك بذكر الله ، وتلاوة القرآن الكريم     |
| ۲.۳         | المبحث الأول : التبرك بذكر الله تعالى                    |
| ۲.۳         | أنواع الذكر                                              |
| ۲ . ٤       | تسمية الله نوع من الذكر                                  |
| ۲.۷         | الصلاة على النبي عَلِيُّكُ                               |
| ۲۰۸         | صلة الدعاء بالذُّكر                                      |
| ۲۱.         | بركات الذكر وفضائله                                      |
| ۲۱.         | البركات الدنيوية                                         |
| 711         | البركات الدينية                                          |
| 717         | البركات الدينية والدنيوية                                |
| <b>۲۱</b> 0 | المبحث الثاني : التبرك بالقرآن الكريم                    |
| 710         | بركات التلاوة وفضائلها                                   |
| X 1 X       | آداب تلاوة القرآن الكريم                                 |
| 771         | المبحث الثالث: الرقية بذكر الله تعالى ، وبالقرآن الكريم  |
| 771         | معنى الرقية                                              |
| 771         | حكم الرقية وشروطها                                       |
| 778         | نماذج للرقية بذكر الله تعالى                             |
| 777         | نماذج للرقية بالقرآن الكريم                              |
| ۲۳۱         | ب ريب ريب<br>حكم قر اءة القرآن في ماء ثم صبيه على المريض |

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 777    | حكم كتابة القرآن أو الذكر في إناء ثم شربه                              |
| 740    | حكم كتابة آيات القرآن على عضو المريض                                   |
| 737    | حكم تعليق التمائم من القرآن أو الأذكار للتبرك                          |
|        | حكم كتابة أو تعليق الآيات أو الأذكار على الجدران                       |
| 739    | ونحوها للتبرك                                                          |
| ۲٤.    | حكم وضع المصحف في مكان للتبرك                                          |
|        | - · · ·                                                                |
| 727    | الفصل الثاني : المشروع من التبرك بالنبي عَلِيْكُ وغيره من الصالحين     |
| 7 5 7  | المبحث الأول : تبرك الصحابة به عَلَيْكُ في حياته                       |
| 7      | نماذج من تبرك الصحابة بالرسول عَلِيْسَةٍ في حياته                      |
| 7 £ £  | تبرك الصحابة بأعضاء جسده علي                                           |
| 727    | تبركهم بما انفصل منه عَلِيْكِ                                          |
| 7 £ 7  | التبرك بشعر النبي عَلِيْقَة                                            |
| 7 2 7  | التبرك بريق النبي عليه                                                 |
| 7 £ A  | التبرك بعرق النبي عليته                                                |
| 7 £ A  | تبركهم بما لبسه أو لمسه أو فضل منه عَلِيْكُم                           |
| 7 £ A  | التبرك بثياب النبي عليه الله النبي عليه التبرك بثياب النبي عليه المسلم |
| 7      | التبرك بمواضع أصَّابع النبي عَلِيْتُكُمْ                               |
| 7 2 9  | التبرك بفضل شرب النبي عليه الله التبرك بفضل شرب النبي                  |
| 70.    | التبرك بماء وضوئه على الله التبرك بماء وضوئه على التبرك الماء          |
| 707    | المبحث الثاني : التبرك بآثاره عَلَيْتُكُم بعد وفاته                    |
| 707    | نماذج من تبرك الصحابة بآثار الرسول عَلَيْكَةٍ بعد وفاته                |
| 405    | نماذج من تبرك التابعين بآثار الرسول عَلَيْكُ بعد وفاته                 |
| 707    | هل يوجد شيء من آثار الرسول عَيْضًا في العصر الحاضر ؟                   |

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 771    | المبحث الثالث: هل يقاس عليه عَلَيْكُم غيره من الصالحين ؟ |
| 177    | هل فعل الصحابة هذا التبرك مع غيره عَلَيْكُم ؟            |
| 777    | ما سبب ترك الصحابة هذا التبرك مع بعضهم ؟                 |
| 770    | حكم قياس الصالحين على النبي عَلَيْكُ                     |
| 779    | المبحث الرابع: التبرك بمجالسة الصالحين                   |
| 779    | أوجه التبرك بمجالسة الصالحين                             |
| 779    | ١) الانتفاع بعلمهم                                       |
| ۲٧.    | ٢) الاستاع إلى وعظهم ونصائحهم                            |
| 177    | ٣) الانتفاع بدعائهم٣                                     |
| 777    | ٤) التحصل على فضل مجالس الذكر                            |
| 770    | تنبيهات مهمة                                             |
| 279    | الفصل الثالث: التبرك بشرب ماء زمزم                       |
| 7 7 9  | تمهيد في التعريف بزمزم                                   |
| 171    | المبحث الأول : خصائص ماء زمزم                            |
| ۸۸۲    | المبحث الثالي: صفة التبرك بشربه                          |
| 791    | حكم الوضوء والغسل بماء زمزم                              |
| 797    | حكم الاستنجاء به                                         |
| 798    | حكم نقل ماء زمزم خارج الحرم                              |
| 790    | الفصل الرابع : التبرك بأمور أخرى                         |
| 790    | المبحث الأول : السحور                                    |
| 790    | معناه                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 490    | وقته                                               |
| 497    | حکمه                                               |
| 797    | فضل السحور وبركته                                  |
| 799    | المبحث الثاني : آداب في الطعام لنيل البركة         |
| 499    | ١) الاجتماع على الطعام                             |
| ٣.,    | ٢) التسمية على الطعام٢                             |
| ٣٠١    | ٣) الأكل من جوانب إناء الطعام                      |
|        | ٤) لعق الأصابع بعد الأكل ، ولعق إناء الطعام ، وأكل |
| ٣.٢    | اللقمة الساقطة                                     |
| ۲. ٤   | ٥) بركة كيل الطعام                                 |
| ٣٠٦    | المبحث الثالث: خصال حميدة تجلب البركة              |
| ٣٠٦    | ١) الصدق في المعاملة١                              |
| ٣٠٨    | ٢) سخاء النفس في طلب المال٢                        |
| ۳. ۹   | ٣) التبكير في طلب الرزق ونحوه٣                     |
|        | الباب الثالث                                       |
|        | التبرك الممنوع                                     |
| ٣١٥    | توطئة                                              |
| , , ,  |                                                    |
| ۳۱۷    | الفصل الأول: التبرك بالنبي عَلِيْكُ بعد وفاته      |
| ٣١٧    | عهيد                                               |
| ۳۱۸    | المبحث الأول : التبرك بقبره عَلِيْكُ               |
| ٣١٨    | حكم زيارة القبور                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٣٢.    | حكم زيارة قبر الرسول عَلِيْتُلَةٍ                          |
| 477    | حكم شد الرحل للزيارة                                       |
| 47 5   | مظاهر التبرك الممنوع بقبره عَلِيْكُ                        |
|        | ١) طلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول عَيْضَة عند             |
| 440    | قبره                                                       |
| 440    | ٢) أداء بعض العبادات عند القبر النبوي                      |
| 277    | ٣) التمسح بالقبر أو تقبيله                                 |
| 279    | أدلة عدم شرعية التبرك بقبره عَلِيْكُ                       |
| 449    | شبه المخالفين والرد عليها                                  |
| ٣٤١    | المبحث الثاني : التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها       |
| 251    | تحرير محل البحث في هذه المسألة                             |
|        | أدلة عدم شرعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها        |
| 727    | حالية<br>على المسلم                                        |
| ٣٣٣    | شبه المخالفين والرد عليها                                  |
| 401    | حكم التبرك بأثر قدم الرسول عَلِيْكُ                        |
| 400    | حكم التبرك بمكان ولادة الرسول عَلِيْنَةُ                   |
| 409    | المبحث الثالث: التبرك بليلة مولد الرسول عَلَيْتُهُ         |
| ٣٦.    | متى حدث الاحتفال بالمولد النبوي ؟                          |
| ٣٦٢    | أدلة عدم شرعية التبرك والاحتفال بالمولد النبوي             |
| ለፖፖ    | شبه المجيزين للتبرك والاحتفال بالمولد النبوي والرد عليها . |
|        | المبحث الرابع : التبرك بليلة الاسراء والمعراج ، وذكرى      |
| 3 77   | الهجرة ، ونحو ذلك                                          |
| 272    | المطلب الأول: التبرك بليلة الاسراء والمعراج                |

| الصفحة       | الموضوع                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 3 77         | أدلة عدم شرعية التبرك والاحتفال بليلة الاسراء والمعراج .       |
| ۳۷۸          | المطلب الثاني : التبرك بذكرى الهجرة ونحوها                     |
| ۳۷۸          | أدلة عدم شرعية التبرك والاحتفال بذكري الهجرة ونحوها            |
| ۳۸۱          | لفصل الثالي: الممنوع من التبرك بالصالحين في حياتهم وبعد وفاتهم |
| ۳۸۱          | غهيد                                                           |
|              | المبحث الأول: التبرك بذوات الصالحين وآثارهم ومواضع             |
| ፖለፕ          | عبادتهم واقامتهم                                               |
| ٣٨٢          | المطلب الأول : التبرك بذواتهم وآثارهم                          |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | المطلب الثالي : التبرك بمواضع عبادتهم وإقامتهم                 |
| <b>ፖ</b> ለ ٤ | شبه المخالفين والرد عليها                                      |
| ۳۸۸          | المبحث الثاني : التبرك بقبورهم ، وحكم الزيارة                  |
| ٣٨٨          | حكم زيارة قبور الصالحين                                        |
| ٣٨٨          | حكم شد الرحل للزيارة                                           |
| 491          | أشهر القبور التي يتبرك بها                                     |
| 498          | مظاهر التبرك بقبور الصالحين                                    |
| ۲9٤          | ١) دعاء أصحاب القبور وطلب الحوائج منهم                         |
| 490          | ٢) أداء بعض العبادات عند قبورهم                                |
| 297          | ٣) التمسح بالقبور وتقبيلها                                     |
| 499          | ٤) العكوف عند القبور وبناء المساجد والقباب عليها               |
| ٤٠١          | أدلة عدم شرعية التبرك بقبور الصالحين                           |
| ٤٠٧          | شبه المخالفين والرد عليها                                      |

| الصفحة      | الموضوع                                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٤١٦         | المبحث الثالث : التبرك بموالدهم                |
| ٤١٦         | تاريخ الاحتفال بالموالد                        |
| ٤١٩         | الفصل الثالث : التبرك ببعض الجبال والمواضع     |
| ٤١٩         | المبحث الأول : حكم التبرك بتلك الجبال والمواضع |
| ٤٢.         | الأدلة على منع التبرك بتلك الجبال والمواضع     |
| 173         | حكم السفر إلى تلك المواضع                      |
| ٤٢٦         | المبحث الثالي : ما يوجد منها بمكة المكرمة      |
| 577         | أولا: الكعبة وما حولها                         |
| 473         | ثانيا: المساجد                                 |
| 173         | ثالثا: الجبال                                  |
| 888         | رابعا: الدور                                   |
| ٤٣٦         | خامسا: المقابر                                 |
| ٤٣٧         | سادسا: الموالد                                 |
| <b>٤</b> ٣٨ | المبحث الثالث: ما يوجد منها بالمدينة المنورة   |
| ٤٣٩         | أولا: المسجد النبوي                            |
| ٤٤١         | ثانيا: المساجد الأخرى                          |
| ٤٤٤         | ثالثا: الجبال                                  |
| 120         | رابعا: الآبار                                  |
| ٤٤٦         | خامسا: المقابر                                 |
| ٤٤٨         | المبحث الرابع: ما يوجد منها بالشام             |
| ११९         | أولا: المسجد الأقصى                            |

| الصفحة      | الموضوع                                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| 8 8 9       | ثانيا: الصخرة                                  |
| 808         | ثالثا : المساجد الأخرى                         |
| १००         | رابعا : الجبال                                 |
| १०४         | خامسا : القبور                                 |
| ٤٦١         | المبحث الخامس: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها |
|             | الباب الرابع                                   |
|             | أسباب التبرك الممنوع وآثاره ومقاومته           |
| १२०         | الفصل الأول : أسباب التبرك الممنوع             |
| ٤٦٧         | المبحث الأول : الجهل بالدين                    |
| ٤٧٠         | المبحث الثاني : الغلو في الصالحين              |
| ٤٧٥         | المبحث الثالث: التشبه بالكفار                  |
| ٤٧٩         | المبحث الرابع : تعظيم الآثار                   |
| ٤٨٣         | الفصل الثاني : آثار التبرك الممنوع             |
| ٤٨٣         | أولاً : الشرك                                  |
| ٤٨٧         | ثانيا : الابتداع                               |
| ٤٨٩         | ثالثاً : اقتراف المعاصي                        |
| ٤٩.         | رابعا : الوقوع في أنواع من الكذب               |
| £97         | خامسا : تحريف النصوص                           |
| ٤٩٣         | سادسا : إضاعة السنن                            |
| १९०         | سابعا : التغرير بالجهال وإضلال الأجيال         |
| <b>79</b> 7 | الفصل الثالث : وسائل مقاومة التبرك الممنوع     |

| الصفحة       | الموضوع                                  |
|--------------|------------------------------------------|
| £97          | أو لا : نشر العلم                        |
| ٤٩٩          | ثانيا : الدعوة إلى المنهج الحق           |
| ٥٠٢          | ثالثاً : إزالة وسائل الغلو ومظاهر التبرك |
|              |                                          |
|              |                                          |
| ٥٠٧          | الحناتمة                                 |
| ٥١٣          | الفهارس                                  |
| 010          |                                          |
| 070          | فهرس الأحاديث                            |
| ٥٣٨          | فهرس الآثار                              |
| 0 2 1        | فهرس تراجم الأعلام                       |
| ٥٤٧          | فهرس المصادر والمراجع                    |
| 0 <b>A</b> £ | فهرس الموضوعات                           |





erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

